



شرح كتبالإمام الأعظم حزيل لله تعالى عنه في العقيدة يعني الفقه الأكبر والفقد الأبسط والوصية والعالم والتعام ورسالة أبي حنيفة

تأليف العلامة القاضيكال الديز أحيد **البياضي الحنفي م**جمد الله تعالى ١١هـ

ميم مدة عن المؤقف والؤقف الإمام الكوثري رجمه الله تعالى كيل الشيغة الإسلامية في والخلافة العثمانية سابقاً

حقق نصوصه وعلى عليروضبطر الثينغ يوسف عبدالحزراق الشافعي حجمه الله المدرس بكلية أصول الدين بالجامعة الأيهرية

نصخ زمر بسكالتين

جميع الحقوق محفوظة

Copyrights All rights reserved

> الطبعة الأولى 2004 - ١٤٢٥ ه

ببسینٹر نزدمقدسمسجد اُردو بازار کراچی

فون:7760374 - 7760671 فيكس: 7725673

#### Zam Zam Publishers

Urdu Bazar Karachi-Pakistan. Ph: 021-7760374 , 021-7761671 Fax : 021-7725673

E-mail : zamzam01@cyber.net.pk : zamzam@sat.net.pk

يطلب ايضامن:

Available in U.K

Al-Farooq International

1 Atkinson Street, Leicester.

LE5 3QA

: 0116 253 7640

Fax : 0116 262 8655 Mobile : 07855 425 358

Website: www.alfarooqinternational.co.uk

## ٢

#### كلــة عن:

### كتاب , إشارات المرام من عبارات الإمام ،

للعـلامة البياضي رحمه الله

نفسل بها علينا حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الجليل الهخد، كالأحمر، عالمر الندة فوضاة اللصر، انستاذا الشيخ تحرز إهمالكوثرى وكيل الشيخة الإسلامية في دار الحلاق الشابذ عابقا، فتاتبها سالكرين لفضياته تشيعه، وصالحة بالمهم وأهدا، امتم إللة السلمين بجياته، قال حفظه الله

الحد لله والصلاة والسلام على سيدنا محد رسول الله وآله وسحيه وكل من والاه.

و بعد؛ تقد بلغنا أن كتاب [ إشارات الرام من عبارات الإمام ] تأليف الحبر البحر
الهمام ، عمدة المتأخر بن في علم السكلام ، الشيخ «كال الدين أحمد بن الحسن بروسف
البياضي » القاضي ابن القاضى ، قد أعد للطابع بتحقيق فضيلة الأستاذ البحاثة المحقق ،
السالم المدقق ، السيد جال الدين أبي المحاسن ، يوسف بن عبد الرزاق المشهدي
الشافعي (١) الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف ، وتقرر طبعه في مطبعة الرحوم
السيد « مصطفى البابي الحلمي » ، عمرفة أنجاله النجباء ، الماضين على منهج والدم النيور
في إحياء الكتب النافعة لأعلام العلماء ، فشكرت هذا الانجاء الحيد ، والاختيار السديد،
ووعوت الله سبحانه المقاعين بطبع هذا السكتاب وتحقيقه بالتوفيق والتسديد في شؤونهم
كلها ، مقدراً حسن اختيارهم في مل، فراغ ملموس بهذا العمل المنيد ، والله جَل شأنه
كلها ، مقدراً عمل هذا المهيم الرشيد . وبهذه المناسبة أحبب أن أتحدث عن المكتاب،
واتجاهه ، وأهميته ، وجلالة قدر مؤلفه ، وما إلى ذلك ، فأقول: إن المقيدة الصحيحة
(١) وقد عارشه بخس ندخ منها بخة المحتاذ المنعال البيد أحد خرى برومة خرى

باشا عديرية البعيرة (ز)

المنجرق في الآخرة ، الباعثة لكل سعادة وكل خير في الدارين ، هي العقيدة التي كان عليها التي حلى التي التي كان عليها التي طبح التي عليها التي كان عليها المحدى رضى الله عنهم أجمعين ، ولذا كان أيمة الحدى رضى الله عنهم ، يسعون جهدم في المحافظة على مسائلها وعلى صفاتها الأصليع ، حذراً من أن يمكر صفوها مبتدع طارى ، ومن أقدم من أبرز خدمات جليلة في هذا الميدان ، الإمام أبو حديقة النجان ، رضى الله عنه ، وقد سهل الله هذا السل ، بسابق اشتفاله بالجدل ، والرد على أهل الأهواء والنحل ، مدة مديدة قبل تفزغه المنقة ، وكلّ

وقد روى الخطيب فى تاريخه ( ١٣ — ٣٣٣ ) بسنده إلى أبى حنيفة أنه قال : «كنت أنظر فى الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلى فيه بالأصابع » ، ثم ذكر كيف لازم حاد بن أبى سلمان فى الفقه منصرفا عن الكلام .

وحكى للوفّق فى المناقب ( ١ — ٦٣ ) عن أبي حَمْص الصنير أنه قال : « لم يزل أبو حنيفة يلتمس الكلام ويخاصم الناس حتى مهر فى الكلام » .

وحكى أيضًا عن الزَّرَنجُرِي: ﴿ أَنْ أَبا حنينة كَانْ صَاحَبَ حَلْقَةً فِي الكَلامِ ﴾ \_ يعنى قبل انصاله بحماد . وساق في ( ١ – ٥٩ ) بطريق الحارثي عن أبي حنينة أنه قال : 
﴿ كُنْتُ أَعْطِيتَ جَدَلا فِي الكَلامِ فَجْرِي دهم ، فيه أنردد ، وبه أغامم ، وعنه أناضل وكان أسحاب الخصومات والجدل أكثرها بالبصرة ، فدخلت البصرة نينا وعشرين مرة ، منها ما أقيم سنة وأقل وأكثر ، وكنت قد نازعت طبقات الخوارج : من الأباضية والصفرية وغيرهم ، وطبقات الحشوية » ثم ذكر كيف أقيل على النقة .

وقال حافظ الدين محمد بن محمد الكردرى صاحب الفتاوى البرازية المشهورة فى للناقب ( ١ – ٣٨ ): « ذكر جال الدين أبو يعلى أحمد بن مسعود الأصفهانى بإسناده عن خالد بن زيد العمرى أنه قال : كان أبو حقيفة وأبو يوسف ومحمد وزُفَر وحّاد ابنُ أبى حقيفة قوما قد حَصُموا بالكلام الناس ، وهم أنمة العلم » .

وتلك نصوص تدل على سلغ اهتهام أبي حنيفة وأصحابه بعلم الكلام ، حتى إن الإيمام أبا جعفر الطَّنحاوى رحمه الله ، عنون عقيدته الشهورة بقوله : « بيان عقيدة فقهاء اللة : أبي حنيفة وأبي يوسف وعمد بن الحسن ــ رحمهم الله » . ويسوق عقيدة السلف التي لاخلاف فيها بين أهل السنة كمقيدة لهم جميعا .

وقال الإمام عبدالقاهم البندادى الشافعي في أصول الدين (٣٠٨) : «وأول متكلمهم من النقها، وأر باب للذاهب أو حنيفة والشافعي ، فإن أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية ، سماه « الفقه الأكبر » وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة : إن الاستطاعة مع النمل ، ولكنه قال ؛ إنها تصلح للصدين . وعلى هذا قوم من أسحابنا ، ولشافع كتابان في الكلام : أحدها في تصحيح النبوة والرد على البراهمة ، والثاني في الرد على أهل الأهوا . . . » .

وقال أو الظفر الإسفرايني الشافعي في التبصير (١١٣) : «كتاب المالم لأبي حنيفة فيه الحَجَج القاهرة على أهل الإلحاد والبدعة . . وكتاب الفقه الأكبر الذي اخبرنا به الثقة بطريق معتد و إسناد صحيح عن نصير بن يجي عن أبي حنيفة ، وما جمه أبو حنيفة في الوصية التي كتبها إلى أبي عسرو عنمان التبقى ، رد فيها على المبتدعين ، ومن نظر فيها وفيا صنفه الشافعي لم يجد بين مذهبيهما تباينا بحال ، وكل ما حكى عنهم خلاف ما ذكرناه من مذاهبهم ، فإنما هو كذب يرتكبه مبتدع ترويجا لبدعته » .

وهذا من الدليل على وحدة المعتقد بين الأنمة ، ومع ذلك ما كانوا يرون خوض المره في يعلو على مداركه . وكان مالك يكره ماليس تحته عمل من العلم . وكان أحمد بن حنبل مثله فى ذلك ، منماً للجمهور عن الخوض فيا لا يقبل لهم به ، خوفا من الزلل ، واكتفاء بحسائل الاعتقاد المتوارثة مع التنزيه ، والابتماد عن التشبيه . وكان أبوحنينة مُرْهَ هَم الشار حيث اشتغل بالجدّل مدة طويلة ، قبل إقباله على الفقه ، حتى أسس بعد تفقهه مجماً فقهيا ؟ كيانه من أر بعين عالماً من عظاماً أسحابه ، المسرودة أسحارهم في التاريخ ، يرأمهم هو وتعميق للمدائل ، وتبيين الدلائل ، ولا يخفى ما في هذه الطريقة من استهار المواهب ، وتعميل المعاهم الرد على أبعل الطريقة الشرة .

 <sup>(</sup>١) وقى « الـكلمات الصريفة ، فى نفريه أبى حنيفة ، عن الترهات الـخيفة ، العلامة نوح ==

ومن الكتب التوارنة عن أبي حنيفة في المقيدة كتاب والفقه الأكبر ، رواية على المحتب التوارنة عن أبيد حو حدا المراسي ، عن نمير بن يحيى ، عن أبي مقاتل ، عن عمام بن يوسف ، عن حاد ابن أجد القارسي ، عن نمير بن يحيى ، عن أبي حقاقل ، عن الجيوعة ( رقم ٢٧٦ ) ممكنية شيخ الإسلام بالمدينة المنورة ، وكتاب الفقه الأبسط ( رواية أبي الفيل الجيوعتين مطرق ، بطريق نمير بن يحيى عن أبي مطبع عن أبي حنيفة — وتمام السند في الجيوعتين ( ٢٤ م و ٢٥ م) بدار الكتب المصرية « والعالم والتعلم » رواية أبي الفصل أحد بن على البيكندى الجافظ ، عن حاتم بن عقيل ، عن الفتح بن أبي علوان ، ومحمد بن يزيد ، عن البيكندى الجافظ ، عن أبي مقاتل حفص بن سلم السهرقندى ، عن أبي حديفة ؛ و يرو به أبو منصور المماتريدي ، عن أبي مقاتل عنص بن سلم السهرقندى ، عن أبي عن محمد بن مقاتل الوزعاق والتأنيب (٣٧ و ٨٥ م) الرادي ، عن أبي مقاتل ، عني بكر أحد بن اسحاق الجوزجاق ان عند بن مقاتل الزارى ، عن أبي مقاتل ، عني بكر أحد بن إسحاق الجوزجاق والتأنيب (٣٧ و ٨٥ م) ورسالة أبي حنيفة إلى البقى رواية تُمير بن يحيى عن محمد بن ساع المريفة ، وبهذا السند رواية الوصية أيضا. وتمام الأسانيد في نسخ دار الكتب المصرية ؛ أبي حنيفة وصايا أخرى لعدة من المحايد .

فبنور تلك الرسائل سعى أسحاب أبي حنيفة وأسحاب أسحابه ، في إيانة الحق في المتقد، في غير لبس ولا تعمية ، على طبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسحابه رضى الله عنهم ، فنشروا العقيدة الصحيحة مع الفقه في بقاع العالم ، مشكور من على هذه الخلامة المهمة ، وكان بلاد ماوراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع ، لسلطان السنة على النفوس هناك من غير منازع ، بتناقل تلك الآثار بينهم جيلا بعد جيل . إلى أن جاء إمام السسنة في وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد المما تريدى ، المعروف بإمام الهدى ، فضرع لتحقيق ما المام الهدى ، فضرع لتحقيق ما المام الهدى ، فضرع لتحقيق مسائلها ، وتدقيق دلائلها ، فأرضى بمؤلفاته جانبي المقل والنقل في آن واحسد : منها

<sup>=</sup>ابنمصطوّالقونوى، نقلاع العنافة: وإنالسائوالتي دونها أبوحيفة أنسألف ومثنا ألف وسبعون ألفا ونبف اه ، . ومن المدوم أن تدويته للمسائل كان بإسلامه إياما على أصحابه ، راجع « النكت الطريقة » س ٥ – وهناك ذكر الاختلاف في عدد سائله (ز)

<sup>(</sup>۱) شرحه بعن الحشوية ، ودست كلمية من النمرح فى رواية عبدالله الهمروى الحبسم فى (الفاروق) باسم الفته الأكمر ، نتناظها الحمدوية مدى الدهور، ومى مدوجة فى الرواية كما يظهر من شروح أهل السنة للسكتاب (ز) .

التأويلات في تفسير القرآن الكريم . وهو كتاب لانظير له في بابه ، ويؤسف على عدم نشره إلى الآن . ومنها كتاب القالات ، وكتاب «التوحيد» ، وكتاب «مآخذ الشرائع في أصول الفقه ، وكتاب «الجدل في أصول الفقه ،أيضاً ، وكتاب «بيان وهم المعزلة» وكتاب « ورد الأصول الحدة الأبي محد الباهلي ، وكتاب «رد الإمامة» لبعض الروافض، وكتاب «الرد على أصول القرائطة »، وكتاب «رد تهذيب الجدل»الكحق، وكتاب «رد وعيد الفساق» المكمي ، وكتاب «رد أوائل الأداة» المكمي أيضاً على مانى تاج التراجم للملامة قاسم ، تونى سنة ٣٣٧ ه على ماذكره الحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلي.

وأما أبوالحسن على من إسماعيل الأشعري (١) إمام أهل السنة في العراق ، وناشر ألوية السنة في الآفاق، بعد أن رجع عن الاعتزال، وقام بمناصرة السنة ، فقد توسعنا في بيان طريقته في مقدمة «تبيين كذب المفترى» المحافظ ان عساكر ، فلا نعيد الكلام هنا ، ومن العزيز جدا الظفر بأصل صحيح من مؤلفاته ، على كثرتها البالغة ، وطَبَعْ كتاب « الإبانة » لم بكن من أصل وثيق ، وفي المقالات المنشورة باسمه وقفة ، لأن جميع النسخ الموجودة اليوم من أصل وحيد ، كان في حيازة أحد كبار الحشوية ، ثمن لا يؤتمن لاعلى الاسم ولا على المسمى، بل لوصح الكتابان عنه على وضعهما الحاضر ، لما يتى وجه لمناصبة الحشوية العداءله على الوجه المعروف، على أنه لا تخلو آراؤه من بعض ابتماد عن النقل مرة وعن المقل مرة أخرى في حسبان بعض النظار كقوله في التحسين والتعليل ، وفيا يفيده الدليل النقلي، كما هو شأن طول أمد الجدال مع أصناف المبتدعة في بندر الأهواء في عهده : البصرة و بغداد ، بخلاف معاصره المساتريدي ، فإنه كان في بيئة لاسلطان لأهل الابتداع فيها كما سبق، وقد اهتم أهل العلم بتعرّف وجوه الخلاف بين إمامي أهل السنة ، دراسة وتدويناً وتحقيقاً ومقارنة بينهما ، وشارح الإحياء المرتضى الزبيدي ترجم لهذين الإمامين المظيمين إمامي أهل السنة ، وذكر السائل التي اختلفا فيها أخذًا من « إشارات المرام » ، تقديراً منه لهذا الأصل الأصيل.

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثني في اللباب: وتوفي سنة نيف وتلانين وغلائمائة. وقبل بعد سنة أربع وعشرين
 وغلائمائة الدى - راجع السكامل ، والثاني قول ابن عساكر (ز)

ومؤلف الإشارات العلامة البياضي"، من بيت قضاء وفقه وعلم ، تقلب في مناصب العَمْ إِلَى أَنْ حَازُ أَعَلَاهَا ، بعد أَنْ أَقِبَلَ عَلَى العَمْ حَتَى أَصِبَحَ فَرِيدَ عَصْرَهُ مشاراً إليه بالبنان ؛ فألف أو لا متناً متيناً في اعتقاد أهل السنة ، وسماه «الأصول النيفة للإمام أبي حنيفة » ، جم فيه نصوص الإمام في رسائله السابقة في معتقد أهل الحق ، على ترتيب بديع جامع ، محافظاً على ألفاظ أبي حنيفة ، فجاء في غاية التناسب ، ومنتهى التجاذب ؛ ثم شرح هـــــذا المَنْ المَّتِينَ شَرَحًا ثَمْتُمَا فَي تَحْقِيقَ المُسائلِ ، وتدقيق الدّلائل ، و إزالة الشسبهات ، وحل المصلات، حتى أصبح مرجمًا للباحثين، ومعقداً لآمال المتطلعين؛ وكانت مسائل أبي حنيفة في تلك الرسائل غير مرتبة على نظام خاص ، بل كان يمليها إملاء على أصحابه ، على طبق الأسئلة التي كانت توجه إليه من غير انسجام، فرد البياضي مسائل للك الرسائل إلى ترتيبها الصناعيّ في كتب الكلام، من غير تصرّف منه في عبارات الإمام، وقال في كيفية جمع للمتن ومسائله : « جمعتها من نصوص كتبه التي أملاها على أصحابه ، من الفقه الأكبر ، والرسالة ، والفقه الأبسط ، وكتاب العالم والوصية ، برواية الإمام حاد بن أبي حنيفة ، وأبي يوسف الأنصاريّ ، وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي ، وأبي مقاتل حفص(١) ابن سلم السمرقندي » . وذكر في الشرح رواة تلك الرسائل ، ونص على نحو ثلاثين عالمــا من كبار علماء هذا الفن ، قد عوَّلوا عليها وسجلوا مسائلها في كتبهم ، برغم إنكار بعض المعتزلة نسبة بعضها إلى الإمام ، وساق سند أبي منصور المـاتريدي فيها حيث استند إليها في شرح معتقد أهل السنة ، والواقع أن العلامة البياضي بمن كرمه الله بالاطلاع الواسع ، والغوص الدقيق في المسائل ، والبيان الواضح في سرد الدلائل ، والذهن الوقاد في استثارة الفوائد الكامنة ، من ثنايا النصوص والعبارات مع ماجمه إلى خزانته من كتب نادرة جدا في هذا الفن ، حتى شغى النقوس بنقوله الرصينة عن أمَّة هذا العلم ، فيسر دالنصوص من أقوال أُعَّةِ الفريقين ، من الأشعرية والمـاتريدية ، ليكون المطالع على بينة من أمر مسائل الوفاق والحلاف، ويقول: إن المــاتريديّ ليس بمبتكر لطريقة، بل هو مفصِّل لمذهب أبي حنيفة

 <sup>(</sup>١) تكلموا فيه على عادتهم فئ أصحاب أبن خنيفة ، لكن قال أبو بعل الحليلي في الإرشاد : « مشهور بالمدن غير مخرج في الصحيح وكان يغني ، وأنه في القفه ، خيل ، ويعني بحديثه ، واحم اللمان (ز)

وأصابه ، وإن الخلاف بين الأشهرى والمساتر بدى - في نحو خمسين مسألة - خلاف معنوى ، لكنه في النفاريع ، التي لايجرى في خلافها التبديع ، وسرد تلك المسائل وحققها أثم تحقيق ، وانهي في شرحه إلى آخر الإلهابات نجاه بيت الله الحرام ، أيام كان فاضياً بمكة المسكر في الدولة ، الذي هو رئاسة قضاة المملكة المثمانية ، وبراعته في علم المكلام ، بحيث بخضع لتحقيقاته من بعده من العلماء الأعلام ، ولا سبا الذين كتبوا بعده في مسائل الخلاف بين الأشعرية والماتريدية ، حتى إنك ترى المقبل على جوحه وغلوائه ، وشذوذه وكبريائه ، بحسب حسابه في كتابه « العلم الشامخ» ، وله أيضاً كتاب « سواسح العلم » ، فيستة من الفنون ، وكان رحمه الله فنها واسع الأنق ، صارماً في الحكم ، لا يخاف في الله لومة لأثم ، غلد ذكراً جيلا ، وعلماً غزيرا ، تغده الله ذكراً جيلا ، وعلماً غزيرا ، تغده الله خرضوانه ، وكاناه على إحسانه .

#### **数**数

وصفوة القول أن طبع كتابه هذا بشرى عظيمة 'يُزَفّ بها إلى الراغبين فىالتحقيق ، فى مسائل التوحيد ، على مناهج الفريقين من أهل السنة ، والله سبحانه يكافئ القائمين بنشره ، وتحقيقه أحسن مكاناة ، ويوفقهم لنشر كثير من أمثاله من الكتب الناهمة ، في خير وعانية ، وهو الجميب لمن دعاه ؟

### محمد زاهر الكوثرى

## 

لا ترال دور الكتب العربية فى الشرق والغرب زاخرة بكل نفيس من المخطوطات الإسلامية فى شتى أنواع العلوم والفنون ، وغاصة بمختلف الكتب القيمة من تمرات قرائح علمائنا الأعلام وآثار أثمتنا الكرام

وهى تعدّ يحق مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية ، ومثلا عاليا من أمثلة الوقّ الفكرى فى الإسلام ، و برهانا صادقا على ماللإسلام من أياد بيض على الإنسانية بأسرها. وكمني الإسلام شرفا ولحَّارا أن علمامه عم الذين حلوا راية الفكر ، ومشمل الحضارة وللعرفة قرونا متطاولة كان غيرهم من الأمم فيها سادرا فى ظلمات من الجهالة بعضها فوق بعض

أجل: لقد وصل قادة الفكر في الإسلام ما انقطع من أسباب العلم ، ونظموا ما انفرط من عقد للمارف البشرية في تحل التراث العظيم من عقد المعارفة ، وفي كل روض من التجديد ، وقد أثبت لهم التاريخ في كل حقل من حقول للمرفة ، وفي كل روض من رياض العلم والفن غرساكر يما ، ونمرا يانما ، وأفكارا جديدة ، ونظريات مبتكرة ، لم يهتد إليها من قبلهم .

يشهد بذلك كل منصف خَبَرَ آثارهم ، ووقف على مدى جهودهم الشكورة ، ومساعبهم المأفورة .

يقول (ويدمان): « إن العرب أخذوا بعض النظريات عن اليونان ، وفهموها جيدا ، وطبقوها على حالات كثيرة تختلفة ، ثم أنشئوا نظريات جديدة و بحونا مبتكرة ، فهم بذلك قد أسدوا إلى العلم خدمات لانقل عن الخدمات التي أتت من مجهودات نيوتن ، وفراداى ، ورنتجن<sup>(۱)</sup> » .

ويقول العلامة لو بون في مقدمة كتابه \_ حضارة العرب \_ :

<sup>(</sup>١) عن كتاب: نواح بجيدة من الثقافة الإسلامية : هدية القتطف لمينة ١٩٣٨ .

وكما أمنا في درس حضارة العرب ، وكتيهم العلمية ، واختراعاتهم ظهرت انا حقائق جديدة ، وأقاق واسعة ، ولسرعان ما رأينا أن العرب أسحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين ، وأن جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خمسة قرون موردا علميا سوى مؤلفاتهم .

وأنهم هم الذين مدنوا أوربا \_ مادة ، وعقلا ، وأخلاقا .

وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه فى وقت قصير ، وإنه لم يفقهم قوم في الإيداء الفنى .

و يقول أيضا : وتأثير العرب عظيم فى الغرب ، وهو فى الشرق أشد وأقوى ، ولم يتفق لأمة ما اتفق للعرب من النفوذ ، والأمم النى كانت لهــا سيادة العالم قد توارت تحت أعفار الدهر ، ولم تترك لنا غير أطلال دارسة .

والعرب لم تزل عناصر حضارتهم \_ ديانتهم ، ولغتهم ، وفنونهم \_ حية . وشريعة الرسول ، وفنون العرب ، ولغتهم \_ أينما حلت ثبتت أصولها » .

### علم الكلام أو أصول الدين

إن من أجل العلوم التي كان للسلمين فيها فصل السبق ، وشرف العناية البالغة « علم الكلام » للسمى بأصول الدين ، فقد وجهوا إليه مزيد عنايتهم ، وعظيم اهتمامهم ، فهدوا أصوله ، ورتبوا قواعده ، وقرروا مسائله ، وأعلوا بنيانه ، وشيدوا صروحه وأركانه ، وكتبوا فيه الأسفار الفسيحة الأرجاء ، ويحثوا فيه الأبحاث الشيقة المبتمة الدالة على سمة أفق الذكر وعمقه ، وتناولوا آراء حكاء اليونان قبلهم فنظروا فيها ، ودرسوها الدراسة الوافية ، وناتشوها ومحصوها أتم تمحيص ، ويبنوا ما فيها من خطل فى الفكر ، وفساد فى النظر والرأي .

شكرالله لهم هذا السعى الحيد، وأثابهم عليه الجزاء الأوفى في جنات النعيم .

### إشارات المرام من عبارات الإمام

عنوان كتاب من أعظم كتب هذا الفن ، وأوضها شأنًا ، وأعلاها كعبا ، وأغزرها فائدة ، وأنمها عاندة ، وأحسنها ترتيبًا ، وأصفاها تهذيبًا .

ألفه العلامة كال الدين أحمد البياضي ، من أجلاء علماء الروم ، وأجمعهم لفنون الملم في القرن الحادي عشر الهجري .

شرح به مختصره الموسوم « بالأسول المنيفة للامام أبي حنيفة » الذي جمه من نصوص كتب الإمام أبي حنيفة رضى الله تمال عنه التي أملاها على أسحابه ، من الفقه الأكبر، رواية ابنه حماد، والفقه الأبسط، رواية أبي مطبع الحكم بن عبدالله البلخي ، « والوصية ، والرسالة » إلى أبي عثمان البتي في الأرجاء ، كلناها رواية الإمام أبي يوسف الأنصارى « والعالم والمتعلم » ، رواية أبي مقاتل حفص بن سلم السرقندي .

ولقد ظل هذا الكتاب أحقابا طويلة كنرًا دفينا في أحْشاء الخراش و بطون القاطر، أودرة ينيمة في مكنون الأصداف، أوزهرة تنفتح عنها الأكام، التأخذ سببلها إلى آفاق النور، وعوالم الظهور، ويتم بها النفع العام والخاص، فلا يظل النفع به مقصورا على نخبة. ممتازة من حملة العلم ورجال البحث والتنقيب، وقليل ماهم، وكأتما عناه الشاعر، يقوله:

درة من عقائل البحر بكر لم تخنها مثاقب اللاَّل

إلى أن قيض الله تعالى له أستاذنا الجليل العلامة الألمى ، والحقق النهامة اللوذعى ، صاحب التحقيقات الباهرة ، والتعليقات الناهة ، الشيخ محد زاهد الكوثرى حفظه الله ، فنو و بالكتاب فيا علقه على كتاب « تبيين كذب المفترى » ، وكتاب « اللممة » ، ، و التبضير في أصول الدين » ، وجلاعن محاسنه ، وأظهر فضله ، وحض على نشره لينضع ، الخاص والعام .

فصادف ذلك أمنية طالمــا ترددت فى نفسى ، واعتلجت فى صــــدرى ، ومى نشر كتاب فى علم الكلام ، على طريقة إمام الهدى ، الإمام أبى منصور المــاتر يدى ، إذ كان غالب مابأبدينا من السكتب المقررة المعروفة ، إنمــا هو على طريقة الإمام أبى الحــــر الأشعرى رضى الله تعالى عنهما ، وجزاها الله تعالى عن الإسلام الجزاء الأوفى ، فكان ذلك كه حافزًا للبحث عن الكتاب والاطلاع عليه ، فوجدته كما يقول الشاعر :

حافزاً للبحث عن الكتاب والاطالاع عليه ، فوجدته كما يقول الشاعر.:

كانت محادثه الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أحسن الحبر
حتى التقيينا فلاوالله ما سمت أذنى بأحسن نما قد رأى بصرى
وحينناذ عدت العزم على نشر الكتاب، والقيام بما يجب له من عناية.

### علنا في الكتاب

لقد كان راثدى فيما أقدمت عليه ، وهدفى الذى أرمى إليه أن أقدم لجلة العلم ومحبى البحث والاطلاع نسخة سحيحة معتمدة لهذا الأصل النفيس . وتحقيقاً لهــذه الرغبة الملحة النّرمت الأمور الآتية :

 (١) تحقيق نصوص الكتاب ، وضبطها ضبطًا ناما بتنقيتها ما يعرض للأصول المخطوطة من تصحيف ، وتحريف ، وزيادة ، ونقص

(٣) مقابلة نصوصه على النسخ المخطوطة التى تيسر لنا الاطلاع عليها، والإفادة منها، وهى النسخ المحفوظة فى مكتبة الجامع الأزهم الشريف، ودار الكتب الملكية، و بعض المكانب الأهلية الخاصة.

أما مكتبة الأزهر فقد عثرنا فيها على محطوطين نفيسين :

أحدهما فى مكتبة شيخ الإسلام العروسى ، وهو مخفوظ تحت رقم [ ٣٧٧٤ ] عروسى ، ويقع فى مجلد بقلم معتاد سنة ١١٦٠ ﻫ ، وبحدول بالمداد الأحمر ، وأوراقه « ١٣٦ » ورقة ، ومسطرته « ٢٩٥»سطرا — ٢١ سم ، ورمزنا لها فى التعليق محرف « ع » .

و ينفرد هذا المخطوط بريادات لاتوجد في سواه ، وتكون في بعض الأحيان كبيرة ، حتى لتصل إلى عشر سحائف ، وقد أثبتنا هذه الزيادة كغيرها ، ونهنا عليها في موضعها . مد المدارد الكرية الذي الكرية الذي المدارد المدارد المدارد الذي موضعها .

نانيهما : في المكتبة الزكية — في القسم المحفوظ ممها في مكتبة الأزهر . وهو في مجلد بقلم معتاد يخط « محمد الأكراشي » الشافعي سنة ١١٥٩ ه .

وفی أوله أوراق نخط مفایر فی « ۳۷۳ » ورقة ، ومسطرته ۲۱ سطرا — ۲۳ سم تحت رقم [ ۳۱۲۲ ] زکی ، ورمزنا لها محرف « ز »

وأما المكتبة لللكية فقد عثرنا فيها على ثلاثة مخطوطات.

أحدها المقيد تحت رقم [ ٢٢٤ ] ونصفه الأول غاية فىالصحة والإنقان .

وعلى هاسه تعليقات للمؤلف ، وكثيرا مايخم الكانب التعليق بقوله : اه منه دامت فوائده ، أو اه منه حرسه الله .

وهذه العبارة وأمثالها تفيدنا أن النسخة كتبت فى حياة للؤلف ، وأن الكاتب أحد تلامذة المؤلف ، والله أعلم بحقيقة الحال .

وقد أفدنا منه كثيراً ، بل نقلنا من هوامشه مارأينا أن الحاجة ماسة لذكره وأدرجناه فى ذيل الكتاب فيا علمنناه عليه ونبهنا على ذلك ورمزنا لهذه النسخة بحرف « ١ » . نانيها : المخطوط المتيد تحت رقم [٨٥٦] وهذا كثيراً ما يختلف هو وسابقه عن نسختى

الأزهر بريادة ، ونقس ، وقد نبناعل ذلك كله فى مواطنه ، ورمزنا له بحرف « ب » . وما انفردت به نسخة عن أخواتها من زيادة ، فقد حرصنا على إثبات تلك الزيادة فى تعليقنا فى الذيل ، فتكون بسلنا هذا قد أعطينا الباحث صورة صادقة للسكتاب تمثل مختلف نسخه .

وثالثها : المخطوط القيمد تحت رقم [٣٣٩] بمكتبة طلمت المحفوظة فى دار الكتب الملكية بالقاهرة ، وهو فى جملته لا يخرج عن سابقيه ، حتى إنه ليتنق معهما فى التصحيف أحيانًا ، وقد ره; نا لهذه النسخة يحرف 8 ط » .

وأما للكاتب الخاصة فقد تفضل علينا حضرة صاجب الفضيلة أستاذنا العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثرى بالكتابة إلى صديقه الأستاذ البحائة السيد أحمد خيرى باشا ليسمح لنا بنسخة مكتبته العامرة فيروضة خيرى باشا ، فتفضل مشكوراً بإرسال نسخته الكريمة ، فأفذنا منها كثيراً ، وومزنا لها محرف « خ » .

### فضائل الإمام أبى حنيفة النعمان رضي الله عنه

إن فضائل هذا الإمام الجليل ، الذى وجه وجهه خالساً ثَّه ، وقام بهمة لانعرف الملل ، وعزيمة لاينالها الكال ، على إحياء الشرع والدين ، وإظهار معالم القنه والديمين ، أشهر من أن تحصى . فقد كانت حياته كلها جهاداً فى سبيل الله تعالى ، وأن الله الله كل يايضها أجر من أحسن عملا ، ولا يذهب عنده مثمال فرة من خير ، قد كافاً هذا الإمام فرفع قدره ، وأحيا ذكره ، ونشر فى مشارق الأرض ومغاربها مذهبه . ولقد مشت الترون ، وخلت السنون ، وأقوال هذا الإمام يتردد صداها في آذان حملة العلم من هذه الأمة المصومة سلغاً وخلفاً .

وعلى الجلة قتضائل هذا الإمام كالحلقة الفرغة لا يدرى أين طرفاها ، ولا يزال الشون يلهجون بالثناء عليه ، حتى يظنوا أنهم بلغوا النهاية ، وأوفوا على النابة ، فإذا هم لا يزالون. في البداية .

يقول مِسْمَر (1<sup>1</sup>): رأيته <sup>(7)</sup> يصلى الغداة ثم يجلس للناس فى العلم إلى أن يصلى الظهر، ثم يجلس إلى العصر، ثم إلى قريب الغرب، ثم إلى العشاء، فقلت فى نفسى متى يتفرغ هذا للسادة ؟ لأنهاهدنه.

فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد متطهراً ، فانتصب للصلاة إلى الفجر ، ثم دخل وابس ثيابه ، وخرج لصلاة الصبح فعمل كما فعل ، ثم تماهد على هذه الحالة ، قال فحاً رأيته بالنهار مفطراً ، ولا بالليل نائمًا ، وكان ينفو قبل الظهر إغفادة خفيفة .

وقرأ ليلة حتى وصل قوله تعالى : [ فَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَابَ السَّمُومِ ] ، فحا زال برددها حتى أذن للفجر؛ وردّد قوله تعالى : [ بمل السَّاعةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعةُ أَدَّمَى وَأَسَّرًا ليلة كاملة فى صلاته . وقالت أم ولده : ما توسد فراشاً بليل منذ عرفته ، و إنحا كان نومه بين الظهر والمصر بالسيف ، وأول الليل بمسجده فى الشتاه .

وإننا لنضرع إلى الله تعالى أن يعيند للاسلام والسلمين مجدم ، وسالف عزم ، وأن يبعث لهذه الأمة أمّة يهدونها سواء السبيل ، يلم الله بهم شملها ، ويرأب صدعها ، ويبصرها بهم الهسدى ، فإذا هى مبصرة ، وحسبنا الله ونع الركيل .

<sup>(</sup>١) مسمر بن كدام . قال القدمي في الميزان : حجة ادام ، وقال الحزرجي في الحلامة : مسمرين كدام كسمر أو المسلم بن كدام كمكام المسلم المسلم

من كان مائيسا جليسا صالحا فليأت حلقة مسعر بر نوفي سنة ١٥٣ ، وقبل ١٥٥ هـ

<sup>(</sup>٣) يعني أبا حنيفة .

### التعريف بشارح الكتاب

هو العلامة : كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي الرومي (\*\* الحنفي ، البسنوي الأصل ، قاضي المسكر ، وأحد صدور الدولة الدثمانية من أجلاء علماء الروم ، وأجمهم لفنون العلم ، كان صدراً عالماً وقوراً ، جسياً ، عليه رونق العلم ، ومهابة الفضل ، اشتهر بالقفه وفصل الأحكام ، وشاعت فضائله ، وانتشرت في الناس محاسنه . أخذ العلم بيلاده عن والده ، وعن العلامة يحيى المنقاري وغيرها من أفاضاهم ، وحج مع والده

وحضر دروس الشمس البابلي بمكة لما كان أبوه قاضياً بها ، وأجازه في عموم طلبته وعمدته في العلوم شيخه الحقق الشهور العلامة «محدّد على الآمدى» العروف بملاحيلي (٢٠)

ثم علا شأنه ونبل قدره ودرس الروم، وأفاد الطلبة، وبالغ أفاضل المصرفي الثناء عليه.

شفل القضاء مدة طويلة ، وتقلب فى محتلف حواضر دار الخلافة العلية ، فسارفيها سيرة حميدة ، سيرة القاضى العادل الذى لا تأخذه فى الحق لومة لائم ، فكان فى ذلك مثلا عاليًا ، ونبراسًا هاديا ، أجزل الله ثوابه وثواب العلماء العالماين من أمثاله .

فتى سنة سبع وسبعين وألف هجرية أسند إليه منصب القضاء بحاضرة حلب الشهباء، فاعتنى به أهلها ، وبالنوا فى توقيره وتعظيمه ، وجرى له مع مفتيها العلامة محمد بن حسن الكواكي مباحثات ومناقشات كثيرة ، دوّنت واشتهرت عهما ، ثم صرف ، وولى قضاء بورسه.

وفى سنة ثلاث وتمانين بعد الألف أسند إليه منصب قضاء مكة ، فسار أحسن سيرة ، وعقد بمجلس الحكم درسا .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بلاد الروم ، وليس نسبا له .

<sup>(</sup>٧) تحد بن على أذكمتنى . كانسنج وحده في العلوم الفئلة ، غواسا على دقائق العلوم ، وكان السلطان • مراد الرابع ، المعروف بندة البطش مر بديار بكر في أثناء عودة من بنداد فلنى حناك هذا العالم الجليل وكان بيلغه حيث في العلوم ، فاستحجه للى دار السلطة ، وقال له : اختبر جاماء العاصمة لتكون على بيئة من منازل العلماء في العلم وانقضل ، وهذه الحادثة تمك على ماكان له من عنائج الشأن في تظل السطان وبنى ينشر العلم في الاستانة مدة طويلة ، يلتى كل احترام . ثم عين انتضاء القضاة بنداد ثم يالشام فتوفى بها سنة ١٩٠٦ .

وكان مما قرأه شرحه على الفقه الأكبر وغيره من كتب الإمام أبي حنيفة الذي سماه: « إشارات المرام من عبارات الإمام » ، وهو شرح استوعب فيه أبحاثا كثيرة ، وأحسن فيه كل الإحسان ، وقد كتب أهل الحرمين منه نسخا ، إذ كان شرحا بديعا لم يسبق إليه في حسن العبارة ، وجودة السبك .

قال في خلاصة الأثر [ ١ — ١٨١ ] وقد رأيته بالروم واستفدت منه .

قلت : وهو هذا الشرح الذي نحن بصدد إخراجه ونشره ليعم نفعه ، وفقنا الله تعالى ل فيه رضاه .

ثم صرف عن قضاء مكة ، وقدم دمشق .

وقالأيضا في خلاصة الأثر : واجتمعت به فرأيته جبلا من جبالالعلم راسخ القدم اه. وهي شهادة جليلة لها قيمتها من مثل الحجى العالم المفضال المؤرخ الثقة .

ثم ولى قضاء العسكر بالروم أيلي وصار هو المشار إليه ، وقضاء العسكر : هو رئاسة قضاة الملكة العثانية.

واتفق أن يوم ولايته كان يوما كثير الثلج، فأنشد الحيي لبعض حفدته قوله فيه: والأرض مرَّت به لهذا قد لبست حلة البياض

### صلانه في الحق :

وقع فى أيام قضائه فىالقسطنطينية أنه رفع إليه أن امرأة ثبت عليها الزنا وشهد بذلك أربعة على الوجه الذي يقتضي الرجم ، فحكم برجم المرأة .

فسمع بذلك الموالي ، وقضاة العساكر ، فحاولوا أن يثنوه عن ذلك بأن هذا و إن كان أمرًا شرعيًا ، لكنه ينكر في مثل هذه الأعصار ، والأولى دفع ذلك بحيلة ووجه شرعى مخلص في الظاهر ، فامتنع وأبي عليهم ذلك ، وأمر باجراء الحكم الشرعي وتنفيذه ، فأرضى بذلك ربه ، وأرضى رسوله ، وأجرى أحكام الشرع بل أحياها ، فله أجر من أحيا

سنة أماتها الظالمون ، وأقام حدًا من حدود الله عطله الباغون .

نعم إن ذلك قد كان سببا في انحراف ذرى الشأن في ذلك المهد عليه ، ولم تطل إقامته بالقضاء بعد هذه الحادثة ، ولكنه ربح إذ خسروا ، وظفر وفاز إذ خابوا ، وله عند الله مامو أعلى وأجل وأبقي، رحمه الله رحمة واسعة، وأثابه ثوابا جزيلام؟

نوسف عبر الرزاق

(٢ - إشارات المران)

# برانين إرمن إرسن

#### و به الإعانة ومنه التوفيق

حامداً لمن شيد أصول الدين ، بمحكات كتابه المبين ، ومصليًا على من سدّد قواءد اليقين ، ببينات خطابه المتين ، وعلى آله وصحبه الهادين ، إلى سنن سنته داعين ، والأنمة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، لاسيا سابقهم في إظهارها بالتسدوين ، إمام الأنمة أبى حنيفة الـكوفي أكرمه الله تعالى في عليين ، حيث أملاها على أصحابه للتقين ، في الفقه الأكبر، والفقه الأبسط، والرسالة، وكتاب العالم، والوصية المروية في كتب المحققين، من المتقدمين والمتأخرين ، وهي طوالع مسائل يشرق ببهجتها وجه اليقين ، ومطالع دلائل يهتدى بلمعانها إلى دقائق أصول الدين ، سلك فيها منهاجا بديعا في إشارات التحقيق ، واستولى على الأمد الأقصى في تلويحات التدقيق ، فكلام الإمام إمام الكلام لأهـل التوفيق ، لكن لوقوعها بحسب السؤال لم يلاحظ فيها الجم والتلفيق ، فسألني ذلك بمص من بصبطها ونشرها يليق ، فجمعت بينها بترتيب أنيق ، ضامًا إليها نبذًا مما روى عنه أمَّة التحقيق ، في تنقيح تتباج به أصول الدين صباحا ، وتنبين قواعد المتكلمين براحا(١) ، وترتيب به تتبختر دلائل اليقين اتضاحا ، وتتساقط شبه المحانيين افتضاحا ، ثانيا للقصد إلى شرح مدلولات الكلام ، في تقرير المسائل ، وتحرير (٢) دلائل المرام ، وكشف مرموزات ألحاظ الإمام ، في إزاحة شبه الخانفين في كل مقام ، مؤكداً في جميع ذلك بالنقل عن فحول أثمة الكلام منبها في الحواشي على مازلت فيه أقدام الأقوام ، فاقلا فيها لمسانيد الإمام أكثر الطرق عن الأبُّمة الأعلام ، وسميته :

اشارات الرام من عبارات الإمام »
 السائل السلام النسديد والتوفيق في كل مقام.

 <sup>(</sup>١) في الصباح: البراح مثل سلام: المسكان الذي لاسترة فيه من شعور وغيره اه.

<sup>(</sup>٣) فى ز ، خ ، ع : تجريد .

(بسم الله الرحمن الرحم أما بعد حد الله كناه (١) أفضاله ، والصلاة والسلام على سيدنا عدد والله ؛ فهذا ما سئلت جمه وترتيبه ، وتهذيبه عن المسكرات وتقريبه ) بحذف الأسئلة للكون الأجوبة جلا تامة (من الأصول المنيفة الإمام أي حنيفة ) رضى الله تعالى عنه . وهو أولى من دون الأصول الدينية ، وأنتما بقواطع البراهين اليقينية ، في مبادئ أمره بمثيد رأس المائة الأولى ، وإعما كانت رسائل من تقدمه في رد الخوارج والقدرية ، في النجسرة (٢٦ والرساة في نصرة أهل السنة ، وقد ناظر فرق الخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، والدهرية والرساة في نصرة أهل السنة ، وقد ناظر فرق الخوارج ، والشيعة ، والقدرية ، والمناقبة في الكلام إلى أن كان المشار إليه بين الأنام ، واقتنى به تلامذته الأعلام ، في المناقب (٢) في المناقب (٢) الكلام إلى أن كان المشار إليه بين الأنام ، واقتنى به تلامذته الأعلام ، في المناقب (٢ وعد يوسف ، الكلام أبوحنيفة ، وأبو يوسف ، وعمد ، ورفز ، وحاد بن أبى حنيفة – قد خصوا بالكلام الناس : أى ألزموا المخالفين وهم أغة الملم .

وعن الإمام أبي عبدالله الصيمرى أن الإمام كان متكلم هذه الأمة في زمانه ، وفقيهم في الحلال والحرام .

<sup>(</sup>١) في نسخ المثن و على ۽ .

ولهم تبصرة أخرى تعرف بالنبسرة النشفية للامام أبي المعين النسق من أقران حجة الإسلام النزال ، ومى على مشرب المسائريدية ، وسابقتها على طريقة الإمام الأشعرى ، رضى الله عنهم أجمين وجزاهم الجزاء الأونى يوم الدين

قلت: وعبارته التي أشار إليها العلامة البياضي ههنا هكذا: -

ه وأول متكليبهم ــ أى أهل السنة ــ من الفنهاء وأرباب للناهب أبوحيفة والثانمى ؛ فإن أبا حيفة له كتاب فى الرد هل الفدرية سماء [كتاب القنه الأكبر] ، و له رسالة أملاها في ضرة قول أهل السنة أن الاستطاعة مع النسل ، ولسكة فل : إنها تصلح لفندن ، وعلى هسفا قوم من أصحابنا ، وقال صاحبه أبو يوسف فى للمثرلة لهم زادة ، والتأتفى كتابان فى السكلام أحدهما : فى تصحيح النبوة والرد على الهراهمة . والنافى : فى الرد على أهل الأموله ، اله عكسرا .

 <sup>(</sup>٣) انظر عبارة الناقب الكردرية في ص «٣٨» من الجزء الأول بمطمة دائرة الممارف النظامية
 الكائنة في الهند بمعروسة حيدر أباد الدكن سنة ١٩٣١م.

أُخَذُ العلم عن سبعة من الصحابة ، وثلاثة وتسعين من التابعين ؟ أدرك أبا الطفيل (١) عاص بن وائلة الكناني ، وأنس بن مالك الأنصاري ، والهرماس بن زياد الباهلي ، ومحود بن الربيع الأنصاري ، ومحمود بن لبيـــد الأشهلي ، وعبدالله بن بُسْر المــازني ، وعبد الله بن أبي أوفي الأسلمي رضي الله تمالي عنهم ، ولزم الإمام حماد بن أبي سليان الأشعرى زمنا طويلا فعرف به ، وإلا فهو أخذ عن أصحاب عمر رضي الله عنه عن عمر ، وعن أصحاب ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن ابن مسعود ، وعن أصحاب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن ابن عباس ممن يبلغ العدد المذكور \_ بالكوفة ، والبصرة ، والحجاز في حجه سنة ست وتسعين و بعده ، وظهر فيه مصداق قوله عليه الصلاة والسلام : «طُوبَي لِنْ رَآيِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبَي لِمَنْ رَأَىمَنْ رَآيِي» رواه كثير من الأنمة عن على وأنس ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي سعيد الخدري ، ووائلة بن الأسقم ، ووائل <sup>(٢)</sup> ان خُخر رضى الله تعالى عنهم ، ومصداق قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُعَلَقًا بِالثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاء فَارِس » رواه أحمد بن حنبل ، وأبو نعم عن أبي هريرة ، والطبراني عن ابن مسعود ، وأبو بكر الشيرازي عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم ، وفي رواية لأحمد: «لَتَنَاوَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَيْنَاءَ فَارِسَ »، ومصداق قوله عليه الصلاة والسلام: « يَبَعْثُ اللهَ تَعَالَى لَهذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسَ كُلِّ مِانَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدُّدُ (١) أبو الطفيل عامم بن واثلة الكناني اللبثي، توفى بمكة سنة١٠٢ ؛ كما في دالإصابة لمرفة الصحابة، للعافظ ان حجر السقلان . وأنس بن مالك الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . توني بالبصرة سنة ٩٣ ، وقد رآه الإمام حين جاء إلى الكوفة ، وأخذ عنه كما في طبقات الحافظ بن سعد وغيرها . والهرماس بن زَياد الباهلي ، توفي باليامة سنة ١٠٣ ؛ كما في شرح الأنفية للمافظ المراقي ، وتوفي محمود بن الربيع الأنصاري بالمدينة سنة ٩٩ ؟ كما في مناقب الإمام للعافظ ابن حجر الهيتمي . ومحود بن ليند الأشهلي . توفى بالمدينة سنة ٩٦ ، وفيها حج الإمام أبو حنيفة كما في منائب الإمام للمانظ الدمشتي ، وتوفى عبدالله بن بسر المازني بالشام سنة ٩٦ كما في الإسابة . وعبد الله بن أبي أونى الأسلمي ، تونى بالكوفة سنة ٨٨ أو بعدها كما في فناوي الحافظ المسقلاني. وولد الإمام سنة ٨٠ بالـكيرفة بانفاق الأثمة اه منه دامت فوالده، كذا

في هامش المُضلوط المحتوظ تحد رقم ؟ ٣٧ في المكتبة اللكية النصرية . (٧) دل في الإصافة : واثال بن حبو يشم الحاء وسكرن الجمير: ان ربيعة بن واثال بن يعمري ثم قال : كان أبوه من ألجال النبي: ووقد هو على النبي صل الله عليه وسام ، واستقطعه أرمنا فأسله إلها ، ويسد معه معاودة لتبلغها في قضة له سروية ؟ نرل الكرفة ، وورى عن اللبي مل الله عليه وسلم ، ويسام هـ خلافة ساوة . وهال أبو شم : أصدت النبي سل الله تعليه وسام على المنبر، وأنسله وكتب له عهدا وقال. هـ هذا واللهـ يد الأنجال ، ثم ترل المكرفة وعنه بها ، وها إن جان : كان يقية أولا المؤلد غيض مون، ويصر به الله سل للله عليه وسام قبل موته ، وأشعاف أرسا ، ويست معاسوة ، قائل له أرد فني ، قال .

كمن وينها » رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والطبرانى ، والحاكم ، والبيهيني عن أبي هو برة رضى الله تمالى عنه . فإنه أكلهم الذى عينه الوجود ، ومفردهم الذى يدخل دخولا أوليا في ذلك القصود ، حيث لم يوجد من فارس مثله فى إعلاء ممالم اليةين ، و إظهار الأحكام بالاستنباط والتدوين . إذ بلنت مسائله للنقولة عنه نصا خسائة ألف كا ذكره الإمام أبو الفضل الكرمانى وغيره . وأخذ عنه حضمائة وستون شيخا عبلغ منهم رتبة الاجتهاد حسنة وثلاثون إماما حوكتب ما أملاه من الأصول و لأحكام أربعون إماما كا فى رسالة الأمام حافظ الدين السكردرى .

والظاهر التبادر من بعث المجدد على رأس المحانة ابتداؤه فى أثنائه ، و تمتد إلى آخر عره . والحل على القبض فيها كما ظن (١) تعكيس ، وكذا الظهر تعدد المائة (١) إبقاء وللفنظ على عمومه كما ظاله أجلة من الأكمة ، فقد بان لأولى الأفهام أنه وُقَى لمدلولات الأحاديث الثلاثة وخص بمزايا الإكرام (جمتها من نصوص كتبه النى أملاها على أسحابه من القته الأكرام ) ، والرسالة (١) ، والقته (١) الأبسط ، وكتاب المالم (١) ، والوسية (١) ، والقرية (١) ، والوسية (

<sup>(</sup>١) ظـه بعض المحدثين اهـ منه .

<sup>(</sup>٢) كذا في : ع ، وفي : خ ، ز ، ا ، المؤيد ، .

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مطبع الحكم بن عبد الله البلخي ·

عال المولى أحمد بن مصطن المرأوف بطاش كبرى زاده فيمتاح السادة بزء ٢ م س ٣٧ : ان أباحثيفة رحمه ان تعالى تكام في علم السكلام مثل كتاب « القنه الأكبر ، و « كتاب المالم والتعلم » إذ ضرح فيهما با كثر مباحث علم السكلام ، وما قبل النهما ليما له بل لأب حينة البطارى – فني اختراعات المماثلة ترخما مثم أن أبا حيثية الإسلام المبادق في مناتب أبي حيثية رحمه الله: إلى رأيت بخط الملامة ، ولانا شمس الدين السكر درى البراشيني الممادى هذين السكتابين ، وكتب فيهما أنهما لأب حيثية ، ونت لواسلام المبذودي ذكر هما في أسلوله ، ودن تواسلام المبذودي ذكر هما في أسلوله ، ومثل الإسلام المبذودي ذكر هما في أسلوله ، ومثل السلام المبذودي ذكر هما في أسلوله ، ومثل المبدودية بالسلام المبذودي ذكر هما في أسلوله ، ومثل السلام إ

<sup>(</sup>٤) رواية أبى يوسف ، أفاده شيخنا الـكوثرى .

<sup>(</sup>๑) رواية أي بكر عمد بن عمد الكاساني ، عن عاده الدين السرةندى ، عن أبي الدين الندى ، عن أبي الدين الندى ، عن أبي مع بن المين الندى ، عن أبي مع بن أبي ماك تصران بن تصر الحتلى . ح ، و ورواية أبي ركز با هي بن معرف ، عن أبي سيد معدان بن عجد بن بكر بن عمدانه الدين بالمبرق ، وها عن أبي الحيد بن عبدانه البلدي . عن أبي الحيل الحكر بن عبداته البلدي عن أبي حليم الحكر بالمبرق } ، أذاده شيخنا عن أبي حيث اللكية التصرية } ، أذاده شيخنا الحقق الديم الكروري في تأنيه من ٧٣ .

 <sup>(</sup>٦) رواية الإمام علم الهدى أبي منصور المساتريدى ، عن أبى بكر أحمد بن إسحاق الجوزجانى ، عن
 تحمد بن مقاتل الرازى ، عن أبى مقاتل حفس بن سلم السمر قندى ، عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى . اظفر
 الطانيب ص ٨٥ - ٨٦ .

<sup>(</sup>٧) رواية أبى يوسف ، أفاده شيخنا الـكوثرى .

الإمام حماد بن أبي حنيفة ، وأبي يوسف الأنصاري ، وأبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي، وأبي مقاتل حفص بن سلم (١) السمرقندي) وروى عنهم من الأُنمة إسماعيل بن حاد ، ومحمد بن مقاتل الرازي ، ومحمد بن سماعة التميمي (٢٠) ، ونصير بن يحبي البايحي ، وشداد ان الحكيم البلخي وغيرهم . وذكر الإمام فحر الإسلام على بن محمد البردوي فيأول أصوله جلة من الفقه الأكبر، وكتاب العالم، والرسالة، وَذُكرَ بعض مسائل الكتب الذكورة في شروحه من الكاني لحسام الدين السفناقي ، والشامل لقوام الدين الانقابي ، والشافي لجلال الدين الكرلاني ، و بيان الأصول لقوام الدين الكاكي ، والبرهان للبخاري ، والكشف لعلاء الدين البخاري ، والتقرير لأكل الدين البابرتي ، وذكر الرسالة بتمامها في أواخر خزانة الأكل للهمذاني، وذكرها الإمام الناطني في الأجناس، وذكر كثير من مسائل كتاب العالم في المناقب للإمام العالم العلامة نجم الدين عمر النسفي، والمناقب الخوارزمية ، والكردرية، والكشف للإمام أبي محد الحارثي السَّبَذُموني، و بعضها في باب نكاح أهل الكتاب من الحيط البرهاني، وذكر بعض مسائل الفقه الأكبر شيخ الإسلام الشيخ محد من إلياس في فتاواه والإمام ابن الهمام في المسايرة ، وذكر بعض مسائل الفقه الأبسط الإمام أبوالممين النسفي في التبصرة في فصل التقليد وغيره ، ونور الدين البخاري في الكفاية في فصل التنزيه وغيره ، وحافظ الدين النسني في الاعتماد شرح العمدة وكشف المنار ، وأبو العباس الناطني في الأجناس ، والتاضي أبو العلاء الصاعدي في كـتاب الاعتقاد ، وأبو شجاع الناصري في البرهان الساطع شرح عقائد الطحاوي ، وأبو الحاسن محود بن السراج القنوي فى شرحها أيضا وشرحه الفقيه عطاء بن على الجوزجاني ، وذكر الوصية بتمامها الإمام صارم المصرى في نظم الجان ، والقاضي تع الدين المصرى (٢٦) في الطبقات السنية، والقاضي أبوالفضل

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب على ماني كتب الرجال ، وإن أطبقت جميع الأصول على أنه [ ابن مسلم ]

<sup>(</sup>٢) هذا هو. الصوابكا في نسخ الدار ، ا ، ب ، والجواهر المفية ، والفوائد العبية ، والطقات السذة التميمي وقي ز : التيمي ، وفي : خ ، ع ، النيمي ، وهو تصعيف .

<sup>(</sup>٣) في هامش د ب ۽ مآياني : ـــ

والغاضى نقى الدَّين هوعبد الوهاب السبكي ، ذكر في طبقات الثافعية قصيدة روبهما حرف النون ، يذكر فيها المسائل التي وقم الخلف فيها بين الأشاعرة والمائريدية ، وهي فريدة في بايها كتبه حسن العطار عني عنه. قلت فهذه النسخة لَمَّا قيمة تاريخية عظمي لاشتماهًا على خط العلامة المحقق شيخ الاسلام الشيخ حــن العطار الذي ذاءت كتبه ومصنفاته وطارت شهرتها في سائر الأقطار رحمه الله تعالى .

عمد بن الشحنة الحلبي في أوائل شرح الهداية ، وذكر بعض مسائلها الإمام ابن الهمام في المسابرة ، وشرحها الشيخ أكل الدين البابرق نقده ذكر جل من مسائل الكتب الخمة منقولا عنها في ثلاثين كتبا من كتب الأنمة رحمهم الله تعالى . و إنما أنكرها الممتراة ونسبوها إلى مجعد بن يوسف البخارى المعروف بأبى حنيفة لما فيها من إبطال أصولهم الزائفة ، وادعائهم كون الإمام منهم كما في الناقب الكردرية ، وقد رواها الإمام أبو منصور محمد بن محمد لمساتر يدى الأنصارى عن الإمامين أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني وأبي نصر أحمد بن العياضي عن أبي سليان موسى الجوزجاني عن الإمامين أبي يوسف ومحمد .

وروى<sup>(١)</sup> عن الإمامين نصير بن يميي ، ومحد بن مقاتل الرازى عن أبى مطيع الحـكم ابن عبدالله ، وأبى مقاتل حفص بن سلم السمرقندى عن إمام الأئمة ، وحقق<sup>(٢)</sup> تلك الأصول فى كتبه بقواطم الأدلة وأتقن التفار بع بلوامع البراهين اليقينية .

فليس الماتويدى من أتباع الإمام الأشعرى لكونه أول من أظهر مذهب أهل السنة كما ظن<sup>(٢)</sup> .

وماقيل (1) إن معظم خلافه من الخلافيات الفظية وهم ــ بل معنوى لـكنه في النفار بع التي لا يجرى في خلافها التيبديع ، ولأن الماتريدى مفصل لمذهب الإمام وأسحابه المظهر بن قبل الأشعرى لمذهب أهل السنة ، فلم يخل زمان من القائمين بنصرة الدين و إظهاره كما فصل في التبصرة النسفية ، وكيف لا ؟ وقد سبقه أيضا في ذلك الإمام أبو محمد عبد الشاف ، ولم تقواعد وكتب وأسحاب ، وشخالفاته للحنفية لاتبلغ عشر

 <sup>(</sup>١) الفسير عائد الى الإمام أن منصور المائريدي الماقت الذكر؟ (شارة إلى أنه أخذ عنهماكما في الجواهر الفسية ، لا عن العياض فقط كما في شرح المفاصد اه منه كذا في « ١ »
 (٧) أي المائريدي .

<sup>(</sup>٣) أى كا ظنه الفاضل عصام الدين في حواشي النسقية ، وقال بمما ذكر الصيخ على الغارى في شرح الشكاة اله منه كذا بهامش المخطوط رقم ٣٣٤ المحفوظ بدار السكتب اللسكية المصرية .

<sup>(</sup>٤) في هامش « ب » أظن نائله العلامة السكي في منظومته في ذلك المشهورة .

<sup>(</sup>٥) هو عبد أنه ن سعيد ٬ ويقال عبد أنه بن بحد أبو بجد بن كلاب الفطأن أحد أنمة الشكامين . وكلاب : بشير السكاف و تنديد اللام ، مثل خطاف لفظا ومعنى ؟ لنب به لأنه كان لدونه في المناظرة يجتذب من يناظره كما يجتذب السكالاب الدى" .

ان قلت : کیف قبل ان کلاب ، وهو علی هذاکلاب لا این کلاب \_ قلت : کما یقال این بجده الدی وأبو عذرته وأنحاء ذلك ؟ ذكره أبو عاصم الدادی فی طبقة أبی بكر الصیرفی ، ولم بزد علی أنه من =

مسائل كا في سِيَرِ الظهيرية . والإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي الرازي<sup>(١)</sup> ، وله أيضا قواعد وكتب وأسحاب . وألف الإمام محمد بن فورك الأصفياني كتاب اختلاف

=التكلين، وذكره اين النباز في الرخ بنداد ذكر من لايعرف حاله فقال: ذكره محمد بن إسحق النديم في كتاب الفهرست ، وقال إنه من أنمة المحتوية ، وله مع عباد بن سليان مناظرات ، وكان يقول إن كلام انه هم انه ، وكان عباد يقول : إنه تصراني بهذا القول ، ووفاة ابن كلاب فيا يظهر بعد الأربين وبالثين بقيل ، وليس ابن النجاز من فرسان هذا الميدان ، ولا هو من أهل هذه السناعة ، ف كاكان أجدره أن لايمرض لما لاتحسن .

وأما عمد بن إسحاق النديم ؟ فقد قال الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي في الطبقات السكيرى : كان فيها أحسب ممتراً با ، وقد بعض السيس بهناعة السكانم ، وجوابد بن سيايان من رؤوس الاعتمال ، وأعلى أخر سل من أمل السنة ، ولا يقول الاعتمال من في أد في أن منات المنال ليست من أد أدق تمييز ان كلام الله هو الله ؟ إنها ابن كلاب مم أهرالسنة في أن منات المال ليست بن النات ولا غيره من تمرد هو وأبو البياس الفلانسي عن سائر أهل السنة ، فذهبا إلى أن كلابه تعالى لايتحف بالأمم والنهي والحبر في الأنوان للدوت هذه الأمور ، وقدم السكلام الفنسي ، وإنما يتصف بالملك في الاعتمال المنات المعرود ابني واحد من خصوصياته ، فهذه مي مثالة ابن كلاب النات أرده عبا أضابا وجود الجلس دون الناتر عومو غير معتول .

ورأيت الإمام شياء الدين الحقيل والدالإمام فقر الدين الرازى قد ذكر عبد انة بن سعيد في آخر كنابه [ غانه المرام في عام السكلام] . فقال : ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد انة من سعيد الخميس الذي دم المشركة في بجلس المأمون وفضتهم ببيانه ، وهو أخو عجي بن سعيد الفطان وارث عسلم الحاميث وصاحب الجمرح والتعديل اه، وكنفت عن يجي بن سعيد الفطان هل له أنح اسم عبدالة؟ فلم أتحقق إلى الآن شيئا لم ملخصا من الطبانات المسكري الانام أنها الذين السكم .

فلت: وما نقله عن الإمام ضياء الدين الجفليب وأبت مثله فى التبصرة البغدادية للامام أبى منصور عبدالقاه ، ن طاهر البغدادي قدم الله ووجه .

(١) قوله : [أبو المباس أحمد تن إبراهم الفلانسى الوازى ] هذا خطأ من البياتي ، وتابعه عليه الزيدى في شرح الإجماء والذي يصح أن يقال فيه : إنه سابق على الإمام الأشعرى أو معاصر له إنحا هو لقلالتي آخر ، وهو على ماق [ تبين كذب الفترى | لاز عما كل إبر الدابل أحمد بن عبد الرحن بن خالف قال فيه إن عالم كل قال المنتخذ المستخذ السكرتري تقالى قال فيه إن عالم كل المنتخذ المنتخذ المستخذ المنتخذ في المنتخذ ا

ولهم فلانشى آخر فى الطبقة الثانية من الأشعرى ، وهو أبو إسعاق إيراهم بن عبدات الفلانسى" الرازى . ثم هم فلانسي ثالث فى طبقة ابن وول 2 وهو أبو البياس أحمد بن ايراهم الملانسى [ولد الثانى] ، وقد النبس هذا بلاول على الزيدى فى شرح الإحياء امكام شيفنا السكوترى . قلت: قد عرفت أن هذا الالتباس إشما هو فى الحقيقة البياس على البياضي والزيدي نافل لسكناه

والإمام أبو العباس الفلانسي ذكره في النبيميرة البندادية ، وقال زادت تصانيته في السكلام على مائة وخسين كنايا ، ولمل في هذا مايكشف لنا عن نواحي عظمة هذا الإمام الجليل رضى الله عنه ، وجزاء عن الحق والسنة ماهو أهل له . الشيخين القلانسي والأشعري كما في التبصرة النسفية (وألحقت بها عشرين مسألة : كلامية عن روايات الأثمة) الإمام أبي يوسف ، ومحمد ، والحسن بن زياد ، وأسد بن عمرو ، ووسف بن خالد السَّمّة ) الإمام أبي يوسف ، ومحمد ، والحسن بن زياد ، وأسد بن عرو ، كتب المشابخ المذكوري ( وأربعين حديثا اعتقاديا من مسانيده العلية ) بتخريج الإمام عمد بن الحاسن أمام المنافق ، والي القاسم طلحة بن محمد ، وأبي الحسين أحمد الكلاعي، وأبي عبدالله بن خسرو المنافق ، والقائم أبي تحد الحارثي ، والقائمي أبي ركز يا موسى الحسكني ، والقائمي أبي زكريا موسى الحسكني ، والتاخي المنافق أبواب وخاتمة ، واليار والمنافق المنافق الإشارة الرمز والتلايح في المبارة ، ومعما الإشارة الرمز والتلايح في المبارة ، ومعما السائل لمانها اللغوية ، والطرق لتخريجات الأعة روما الاختصار وطلبا لبديم التقصار .

و إنما رتبنا على ذلك أخذا من الفقه الأبسط، والوصية \_ لأن للذكور في الكتاب إما القاصد، أو ماله ارتباط سها. والثاني إما أن يكون للشروع في القاصد على وجه البصيرة الكاملة \_ توقف عليه أولا: الأول: المقدمة، والثاني: الخاتمة.

والبحث عن المقاصد إما من حيث التصديق بأحوال الوضوع الذن من أحوال الصانع إجمالا \_ وهو الباب الأول \_ و إما من حيث التصديق بأحواله تفصيلا \_ فإما أن يكون من صفاته الذائية وما يرجم إليها وهو \_ الباب الثانى \_ ، أو من صفاته الفعلية وما يرجم إليها وهو \_ الباب الثالث \_ ، وهذا وجه ضبط مسهل للاستقراء دون وجه حصر عقلى ، فإن من رامه ارتك شططا

ولماكان من حق من ابتدأ في أمر ذي بال أن يبتدئ بالنسمية والتحديد المنم المتعال للحديثين الشهور بن (قال) الإمام (في) بدء (كتاب العالم: بسم الله الرحمن الرحيم) أي متابسا باسم مختص بذات جامع لصفات الكال. منها إرادة <sup>(٢٢</sup> الإحسان الكثير ، وإرادة مستعر<sup>(٢)</sup> الإفضال أبتدئ المقال.

<sup>(</sup>١) هذا موالصواب وفي : ع ، ط : عباض ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى معنى الرحمن

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى معنى الرحم .

مذكر الاسم تنبيه على أن التلبس والتبرك به دون ذاته المقدس عن التلبس لالتمظيم أودفع اليمين (١) كما ظن لاندفاع الضرورة ومنع المتام مع الخلاف فيه ، وإضافته إلى الدلم المرتجل للذات الواجب الوجود المستجمع الصفأت الكمالية تنبيه على تعميم التلبس لجميع الأسماء الدالة على السفات ، وليس الإضافة بيانية بناء على كون الاسم عين المسمى كما غلن ، ولا يمنى التسمية لمنع التلبس وعدم الضرورة ، ويحتمل كون الباء للاستمانة ، وعلى كل قوبه يحتمل التملق باسم أوفعل ، وعلى كل فوضا كالتأليف أوعام كالابتداء ، وهلى كل فاضافته إلى الجلالة إما للاختماص المائة وضما أوفى الجلة ، وقال : (الحد ثنه ) منشئا الثناء بمنظم الفاعل المختار ، في الاسمية تفهد المشمول المنافقة المنافقة المنافقة الاسمية تفهد المنافقة المنافق

فالمراد بالحد معناه اللغوى أوالعرفى ، ولكل واحد احتالات أربعة : إرادة الحد من حيث هو ، أو الحاددية ، أواخبودية ، أوالحسنى العام لكل منها ؛ والمواد بلام التعريف الجنس ، أوالاستقراق ، أو العهد اللحق ، أوالعهد الخارجى ، وبلام الاختصاص الحتصاص الجنس عدخوله ، أواختصاص الصفة بالموصوف ، فني القريدتين مائة وتمانية (٢٧) وحشرون وجها .

 <sup>(</sup>١) الرد على من يقول: « لم يقل و واقته بحذف الاسم للفرق بين البين ، والنبس أى النبرك ،
 وحاصل الرد: أنه لا ضرورة تدعو لهذه الفرقة ، والمقام بين منه ، فإن المنام مقام تبرك لا قسم .

<sup>(</sup>٢) النربنان هما عبارتا التسبة والتحديد ، ويأتى فى كل قرينة منها أربعة وستون وجها ؛ أما عبارة الشبعة فلان اليالم الملابعة أو للاستانة ، وعلى كل فإما أن تعانى باهم أو ضل ، فهذه أربعة ؛ وعلى كل فيواها أن تعانى باهم أو ضل ، فهذه أربعة ؛ وعلى كل فيواها أو ماء ، فهذه مستخدر وجها ؛ وعلى كل فلاحة الما الله أن إلى المنتحاس فياته وضا أو في الجلق ، فهذه أربعة وستون وجها ، وكذلك يقال فى عارة أنتصيد : المراد إلى المنتحاس المقنى أو العرف من ولكناك يقال فى عارة أنتصيد : المراد إلى المنتحاس القنى أن أو العرب المنتحاس المن

وأشار بالوصف بقوله : (رب العالمين ) أى مبلغهم إلى مايليق مهم من الكمالات حالا خالا إلى التنبيه على احتياجهم إليه تعالى وجوداً و بقاء ، فنيه رمز إلى براعة الاستملال .

ولما كان إتمام الحمد بالصلاة ، لأن من لم يشكر نعمة من الحلائق لم يشكر نعم الخالق ، على مانطق به الأثر .

وأجل منعمى البرايا بأنواع المطايا ، هم الأنبياء سها رسولنا المجنبي وآله وسحبه أثمة الهدى كما فى شرح التهذيب المصامى قال : (وصلى الله على محد) منسستا للدعاء مارادة الحيرات لصاحب العلا والكلات من تعظيمه فى الدنيا باجراء شرعه ، وإعلاد ذكره ، وفل الأخرى بتشفيمه فى أمته ، وتضعيف أجره كما قال الحافظ ان الأثير الجزرى ، وتنبيا على أن ثناءه وفق غنائه خارج عن الوسع<sup>27)</sup>، فلهذا أمرنا أن نكل إليه تعالى كما فى شرح التأويلات لعلاء الدين السموقندى، وأشار بالوسف بقوله : (سيد المرسلين وخاتم النبيين) إلى مسائل :

الأولى: إنه الفاضل منهم فى نفسه الجامع لفضائلهم كما فى الشفاء والممالم فإن به السيادة على الجميع كما دل الإضافة إلى الجمع المعرف باللام وهو فى الأصل المتولى السواد والجماعة الكثيرة، ولما كان من شرطه كونه مهذب النفس قيل لكل فاصل فى نفسه سيدكما فى المفردات للإمام الراغب الأصفهاني .

الثانية : التنبيه على فضيلته من كل واحد مهم ومن الجيع من حيث الكل كما دل الإطلاق ، فو أفضل من جميع للبعوتين بالشريعة المجددة من الثلثمائة والثلاثة عشر على مارواه أبودارد .

الثالثة : التنبيه على عموم خاتميته لجميع للبموتين من للذكورين ومن المأمورين بالإبلاغ بدون الشريعة المجددة من مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا مع للذكورين فإن كل رسول نبي ، فهو خاتم الفريقين لانبي بعده؛ وقال (وعلى عباد الله السلمين) تكميلاله

<sup>(</sup>١) عبارة ابن الأثير في النهاية :

لما أمر الله سجانه بالصلاة عليه ولم نيلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه على الله . وقتنا : اللهم صل أن على محد؟ لأنك أعلم بمما بليق به اه . وفى كتاف اصطلامات الفتون التهانوى : معنى الصلاة على الني صل الله عليه وسسلم الثناء السكامل إلا أن ذلك ليس فى وسع العباد ، فأمها أن نسكل ذلك إلى النه تعالى كما في شرح التأويلات .

بإنشاء الدعاء لصلحاء الأمة ، وتغييها على أن الآل يعم السلماء العاملين فإنهم المختصون بالرسول من حيث العلم كما فى للفردات ، وعلى التعميم للأمور به فى الدعاء كما وردق التشهد ، وعلى دخول ذوى القربى منه عليه الصلاة والسلام ومحابته فيهم دخولاً أولياء .

#### المقيدمة

لما كان من حق من حاول علما أن يتصور حقيقته أولا ليكون على بصيرة في طلبه ووناه (ويسرف ١٠ من شرف حواه ، وغابة جهده وجده وما هم ما شخص معلم المنوق مله المنوق ما أن شرف حواه ، وغابة جهده وجده والمحمد للنوق ما هو المطالب من فحواه ، كان جديراً بأر يصدر بها الكام ( قال في الفقه الأبسط ) مشيرا إلى تعريفه ، واسمه ، ومنها على استيجاب فهمه ( اعلم أن الفقه ) هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد لفة كا في الفردات ( في أصول ( الدين ) وهو الوضع الإلهي السائق لذوى المقول باختيارهم الحمود إلى ماهو خير لهم بالذات وسيأتي بيانه ( أفضل من الفقه ) في فروع ( الأحكام ) وهي آثار الخطاب لأبناء ثبوتها عند المكلفين بالاقتصاء أو التخيير أوالوضع من السبية والشرطية والما نعية لا بتناء ثبوتها عند المكلف على الفقه في الدين والتصديق به وابتناء أعاله عليه كا سيشير لواق عليه الصلاة والسلام : « مَا عُبِدَ اللهُ يَسِيّى أَ أَفْتِكَلَ مِنْ فِقْد في دينِ اللهِ يه روما الدارة والسلام (والفقه) المام لهما عوا المعارفة أي إداك عن أثر كافي المؤدات

الثالث : أنه يراد بالمرفة الملكة الحاسلة من الإدراكات الجزئية، أوالادراكات الجزئية ، أوالأسول والفواعد الكلية ؟ لأنهاكثيرا ما تطلق عليها .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في نسخ : ١، ب ، ط ، ع ؛ وسقط من ( ز ) .

 <sup>(</sup>٢) فى الذام إشارة إلى تسعة أمور: ---

الأول : الراد بالمرفة إدراك الجزئيات يمنى الحالة البسيطة الإجالية التي هي سبداً نفاصيل مسائل مطلق الفقه ، بها يشكل من استعضارها ؟ بمنى أن أى فرديوجد سنها أمكر للشف أن تعرفه بذلك، لا أنها تحصل جلة بالفعل لأن وجود مالانهابة له محال .

الثانى: أن النفيد بالدليل ليس يلا دليل كما قاله صاحب الثانوع ، نقسد صرح الإمام الجليل الراغب الأصفهاني في يان مغردات أغرآن و بأن المدفئة إدراك عن أثر ، ، والاثر دليل المؤثر عسوسا كان أولا كما دل بالطاعة ، وهي موضوعة لبيان المماني الفنوة والعرفية العامة ، إذ لاتحمل الألفاظ الفرآنية على المماني للمصلحة ، والمحاصة كما صرحوا به .

ظيس التقييد بلا دليل كا ظن أوالملكة الحاصلة منه أوالمدرك من القواعد أوالداد بالمعرفة على الأول تهيؤ ( النفس ) الناطقة تهيؤا تاماكا هو المعروف المشهور في التعريفات لمعرفة جميع ( ما) يعب ( عليها ) منها الاعتقاديات والعمليات ( وما ) يجب ( عليها ) منها كما أشار إليه بعد بقوله (أصل التوحيد ومايصح الاعتقاد عليه ( ) معما التغريبات ( ) المنافذة الأعلام و الأعام و يشمل القسمين في قسم ( ) الفته في الدين و يشمل معرفة الأحكام التكليفية على الحقيقة من أحكام الواجب والحرام والمكروه تحريماً بما يجب عليه و يكلف بإنيانه و تركه وضيع التكليفية على الحقيقة من

الراح : أنه إذا جمل المعرفة علىالقواعد تسكون يمنى المعروف كالعلم بمنى المعلوم كما صرح به الدهريف شرح الموانف . ح

. الحامس : أنه يراد بالفقه المعرف حيثة القواعد دون الأولين .

السادس: أن المراد بالمرفة التهبؤ لها تهبؤا أماء بأن يحصل للنص الحالة السيطة الإجمالية كما مرء فلا يررد أنه إن ارد بالمرفة مونة الجميع فهو عال لأنها غيرتنامية أوالبيش القبر المين ، فهو تعريف يجمهول أو المين فلا ذلا علمه ، و فان أريد السكل فلا يكون مطلق النقه حاصلا لأحد، أو البعض وإن قل تيكون حاسلا لسكل من عرف مثألة .

السابع: أن حل المعرفة والعلم على التهوؤ النام لإدراك الفته أعنى الاستعداد الفريب من الفعل عنسه حصول أسبابه شائع معروف ، فإن أرباب كل من العلوم بطالتون العلم عليه مجت إنه إذا أطلق العسلم والمرفة يشادر فهمهم إليه فيكون حقيقة عرفية كما فى شرح البديم للأصفهانى .

الثامن : تقدير النمل الخاس بحب المقام ، وقد أشار إليه صاحب النوضيح حيث قدر في أحد الوجوه

ما يجوز لها وما يجب عليها . الخاسم : الإصارة لمل أن عطف ما يصح الاعتفاد عليه ليس لتفسير « أصل التوحيد ، المموم العنوان

فيح مقامد الكتاب من أهول الت حدد الجارى فى خلافها التبديم بالانتاق، ومن الفريعات الحلابة بين أهل الشة مما لايجرى فى خلافها التبديد بالانتاق من الطرفين من خلابيات الانتا المامام الخالفان فى ولحقة الإيمان والاست.ه فيه ، وكون الأعمال من كان الإيمان ويسنى آخر من خلابيات السكلام بين سائر الآنجة الأعلام اهد، داست فشائلة كما فى : « ا » .

- (١) ستأتي هذه تعبارة في صدر الباب الأولى.
  - (٢) في نسخة « ب ، ط ، التعريفات .

 (٣) أى أن ائقة بالمنى العام يتدرُّ نحته قسان : قسم الفروع ، وقدم الأصول : أى العقائد الدينية وقوله : صرفة الغس مالها وما عليها يشمل أغسين .

وكما أنه يشمل هذن اتحسين فسكمذلك قسم الأحكام يشمل الأحكام مطنقاً التكليفية على الحقيقة ، وهى أحكام الواجب والحرام ، والسكروه تحريقا وغيرها ، مما ليس بتكليف حقيقة ، بل تبعا ومى : أحكام النفوب والملاح والسكروه .

فتلغين أن القلة في الدين يُصل الأسرل والنروع، والنان يشدل الأسكام الكليمينغلى الحقيقة وغيرها وقوله : وكاني باخيال العاني الصحيمة الخ. مدح لهذا التعريف بأنه تما قل لقظه وكثر معناه فهو من جوامم السكلة.

أحكام الباح والمندوب فعله أوتركه من الكروه تديها نما يصح ومجوز للنفس فعله أوتركه سواء كان مساوى الطرفين أومرجماً في قسم الفقه من الأحكام بلا كلفة في تصبح الكلام و إلى إيفاء حق للقام باستيماب الأقسام إجمالًا،وكنى باحتمال الممانى الصحيحة مع القرائن اللفظية والحالية المنضة في كل مقام صحة وكمالا وبغاية الإيجاز مع دلالة للرام بلاغة وجمالا ، وليس<sup>(۱)</sup>من إطلاق اللفظ المحتمل للمعانى المتعددة مع عدم تعين المرادكما ظن حتى يرد أنه غير – مستحسن في التعريفات، وأشار إلى حده المختص واسمه بقوله (وما يتعلق منها) أي من تلك المعرفة (بالاعتقاديات) بأن يكونُ للطلوب منها الاعتقاد فقط (هو الفـقه الأكبر) فهو معرفة النفس عن الأدلة مايصح لها وما يجب عليها من المقائد الدينيية والمتبادر منها للمتقدات المنسوبة إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام توقفت على شرعة أولا، فخرج للمرفة بالمشروعات الفرعية و بغير الدينيات، وخرج علم الله والرسول بالمعتقدات لمدم كُونه عن الأدلة واعتماد المقلد لذلك ، ودخل علم الصحابة بها ومايثيت بدلائل المقل الصريح كبمض مسائل التنزيه والتفاريع الخلافية ، وأشار إلى اسمه الدال على شرف مسهاه وكونه أصلا لما سواه حيث سماه الفقه الأكبر لعظم موضوعه وقد سماه المتأخرون بالكلام إشماراً بأخذ أصوله من صريح كلام الملك العلام، و إعماء إلى شرفه بادعاء أنه الفرد المتعين عند إطلاق الكلام كما في شرح التمديل وغيره ، وأشار إلى شرفه وسطوع برهانه بوجهين :

الأول ماقال فيه (ولأن يتفقه) ويتقن (الرجل كيف يعبد ربه) بأن يعلم ربه الصانع المتعالج المن من صفات الكال ويعلم أركان عباداته وشروط طاعاته (خير له) وأنفع (من أن يجمع العلم السكتير) بلا إنقانه لما هو المهمة من دينه كما هو المتيادر من مقابلة النفقه بالجع ، و بين ماذكر (وقال في كتاب العالم: والنعل أي الفعل الصادر عن قصدكا في المقردات (تهم) في الوجود المعتبر (العلم) العالم بالمتقدات والأحكام (كا أن الأعضاء) في غالب الأعمال (تبع البصر؛ فالعلم) بالأركان والشرائط وتحقيق ما يتوقف عليه اعتبار العلم من الاعتماد المتاد الما الكثير) بالاكتمال والتقليل فيها (أغم من العمل الكثير) بالاكتمال والتقليل فيها (أغم من العمل الكثير) بالاكتماد عليه من الدوائل (مع الجهل) في إيناء الأركان والشرائط وتحقيق ما تتوقف عليه من

<sup>(</sup>١) دفع لاعتراض صاحب التلوع على هذا التمريف اه منه كذا في و ١ ء . ·

الاعتقاد وأن نفع العمل الكثير معه فى الجلة لوجود أصل الأركان والاعتقاد ولو بالتقليد ، وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَفْضَلُ اللَّمْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللّمَ عَلَيْكُ اللَّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الثانى : ماقال فيه ( ولذلك قال الله تعالى ) بعد ما ذكر عدم استواء القانت وغــيره كناية (قُلْ هَلْ يَشْـتَوِى الَّذِينَ بَهْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ بَهْلَمُونَ اعْمًا بَقَـذَ كُرُ أُولُو اِلْأَلْبَابِ<sup>(١)</sup> ) فذكر الفريقين المتقابلين صريحاً وننى الاستواء بينهما بطريق الاستفهام الإنكارى بيانا لمزيد فضل العلم المثمر للعمل من العلم بالدين وأصوله وفروعه المتعلقة بأحكام المبادات وهو متوقف على العلم بأصول الدين فهو أفضل وأشرف من جميع العلوم ، وأشار إلى موضوعه وشمول البحث فيه لاختلاف الأمة في قوله في الفقه الأبسط <del>: (وأ</del>فضل الفقه) المام للقسمين (أن يتعلم الرجل) وتخصيصه بالذكر لسبقه في ذلك، وفيه إشارة إلى الأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ العِلْمُ ۖ بِالنَّمَـٰلُّم ِ » رواه الطبراني والخطيب وابن عساكر عن أبي الدرداء والبزار عن ابن مسعود رصى الله تعالى عنهـــم (الإعــان بالله تعالى) أي يباشر أسباب التصديق بالله تعالى الصانع المتمال المتصف بصفات الكمال من إلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس وما أشبه ذلك كما في شرح القاصد ( والشرائع ) أي الفرائض (والسن المبتني) على معرفتهما عبادته (والحدود ) أي حدود المقائد والأحكام والزواجر التي جملت فاصلة بين العبادة والسيئات من الأعمال والاعتقادات الزائفات (واختلاف الأمة ) بالاهتداء والصلالات المبنى علىمعرفتهما معرفة الهدى والسداد ؛ لأن معرفة الأشياء بمعرفة الأضدادكا في شرح الفقه الأبسط للنقيه عطاء الجوزجاني، وأشير إليه في وجه بقوله تمالى : ( بُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا (٢٠) وإنه إذا بين الضلالة بين المدى لأنه صده فيحتنب النهي عنه و يقصد المأمور به كما في التيسير و يشير إليه الإمام فما سيأتي :

<sup>(</sup>١) سورة الزمرآية ٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة الناء آیة ۱۷٦ و می آخرها .

وفى بيان الأفصــل من القسم الأول بتعلم الإعـان بالصانع المتمال المتصف بصفات الكمال تلويح إلى أن موضوع الفقَّه فىالدين أحوال الصانع ، وأنَّه يرجع إليه جميع مايبحث عنه من الصفات والأفعال ؟ من إحداث العالم ، وخلق الأعمال ، ومباحث النبوة والإمامة ، والأفضال وغير ذلك مما يرجع إلى صفات الأفعال ، واختاره القاضي الأرموي ومن تبعه من الأشاعرة ، فالبحث فيه عن أحوال الصانع وشئونه من صفاته الثبوتية والسابية وأنماله المتعلقة بأمور الدنيا والآخرة ككيفية صدور العالم عنه وكونه بالاختيار وحدوث العالم ، وخلق الأعمال وكيفية نظام العالم كمباحث النبوة والإمامة ، ومباحث المعاد ، والسمعيات الراجمة إلى التكوين ، وأما إثبات الواجب فيه بمعنى إقامة البرهان على وجوده كماسياتي ، فعبد الماتريدية لإثبات انتهاء جميع الموجودات إليه وكونه مبدأ لها وذلك يرجع إلى صفة التكوين و إن لزم من ذلك ثبوت إنيته ووجوده؛ كما أن الحكيم يثبت إنية واحب الوجود بافتقار الموجودات إايه وايس مقصوده إثبات كونه مبدأ لجميع الموجودات و إن لزم ذلك منه كما ذكره صاحب المطالع وعند جمهور الأشعرية القائلين بزيادة الوجود لكون الوجود من أحواله وشئونه الذاتية لكونه واجب الوجود بخلاف سائر العلوم، إذ الوجود إيمــا يلحق موضوعاتها لأمر مباين هو العلة المقتضية لموجوداتها فيكون فيه قضية نظرية محمولها الموجود فى الخارج بطريق الوجوب وموضوعها مطلق الموجود عندهم ، ولأنه لا علم شرعى فوقه يبين فيه موضوعه فلا بد من إثباته فيه كما في شرح المقاصد ، ولما ورد عليه ما شاع من شبهة الحشوية أنه لو جاز البحث والمحاجة في الأصــول الدينية وما فيـــه اختلاف الأمة لدخل فيه الصحابة كما دخلوا في المحاجة في الفروع الأحكامية ، ونقل عنهم بالشهرة ، ولما لم يثبت ذلك يثبت كونه من البدع المنهية أشار إلى الجواب بمنع ذلك كله والحل(١١) بوجوه متضمنة لبيان جدواه .

الأول: ما أشار إليه بتوجيه عدم الدخول بكونه بالتوغل بقوله فى كتاب العالم (وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم يدخلوا فيه) ووسمهم أن لايتوغلوا كما أشار إليه التمثيل (فيه) أى فيا فيه اختلاف الأمة من الاعتقادات (لأن مثلهم) بإننائهم

 <sup>(</sup>١) هو بيان الحظأ من منع كونه من الدع النهية ، ومنع عدم دخول الصعابة في الهاجة فيها ،
 وتركم البحث عنها أصلا ، فإن التبادر من التكلف في الأمن سيا في مقام البحث عنه النوغل والدروع
 فيه بكيانه اهم منه كذا في ١٠ ».

الزائفين بعد كشف شهيم لإصرارهم في اللجاج لم محوج إلى التوغل في الاحتجاج ، وصار مثلهم فيه وحالهم (كقوم ليس محضرتهم من يقائلهم) ويبرز لهم (فلا يتكلفون) ولا يظهرون الكانمة والمشقة في تعاطيهم ( السلاح ) لدفع من لم يقاتلهم ، فإن تكلف الشيء ما يفعله الإنسان باظهار كَلُفٍ و إيلاع مع مشقة تناله في تعاطيه كمافىالفردات ، فقد أشار إلى وجه عدم دخولهم في المحاجة بالتوغل والمشقة بعدم الاحتياج حيث لم يستمر في زممهم البدع والأهوا، ، ولم يقدر أصحابها على التمادي في الاستطالة واستحلال الدماء ، و إلى منع تركهم البحث فيها أصلا؛ بل تركوا النوغل والتكلف؛ فإنه لما ظهر فى أواسط عصرهم أوائل أهل الأهواء من الخوارج والشيعة والقدرية كشفت فقهاء الصحابة عن شبههم بالحجج الساطمة وبينوا العقائد الحقة بالبراهين القاطعة وقمعوا مادة الأهواء واستأصلوا المصرِّين المتحز مين منهم بالإفناء ؛ فإن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كشف عن شبهة الخوارج في مسألة التحكيم، والوعد، والوعيد؛ وحاجهم فيه كما في التبصرة البعدادية؛ ولما أصروا وتحز بوا بالنهروان استأصلهم بالإفناء ، فما انفات منهم إلا أقل من عشرة نفرقوا في البلاد فظم منهم بدعتهم في عصرهم كما في النحل الشهرستانية ؛ واستتاب عبد الله بن سبأ رئيس الشيعة القائلة بالحلول في الإمام ، ونفاه إلى المدائن كما في شرح المواقف والنحل ، واستناب القائلين بالقدر وبكون الاستطاعة من العبدكما في تاريخ الإمام ابن عساكر والجامع الكبير السيوطي، وحاجم فيه وفي المشيئة والاستطاعة كما في التبصرة البغدادية ، وكذا ابنه الحسن رضى الله تعالى عنه؛ وله رسالة في رد الندرية كما في أوائل شرح المشكاة للشيخ على القارى، وكذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كما في التبصرة ، وعبد الله بن عباس في مناظرته مع اللهريقين حتى قال: كلام القدرية كفر، وكلام الخرُوريَّة<sup>(1)</sup> ضلال، وكلام الشيعة هلاك كما في سير التنارخانية ؛ وناظر أبو موسى الأشعرى من قال: كيف يقدِّر على شيئا ثم يعذبني عليه؟ حيث قال : قدّر حيث علم وعذب حيث لم يظلم كما في شرح جمع الجوامع للامام ولى الدين العراق والبحل الشهرستانية ؛ وروى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن عرو (٢٦) من شعيب

 <sup>(</sup>١) من ألقاب الحوارج: نسبة إلى «حروراء» قرية قريبة من الكوفة.

<sup>(</sup> ٣ \_ إشارات المرام )

ابن محمد بن عبدالله عن أبيه عن جده «أنه تناظر أبو بكر وعر رضى الله تعلى عبد في النصاء والندر وتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضى بأن القدر كه من الله النصاء والندر وتحاكما إلى رسول الله عنه » وذكره في سير الطهيرية ، وكذاك في أواسط عصر التابعين، فقد ناظرهم مر التابعين فازيد بن على بن الحسين »، وله رسالة في رد القدرية وهوم بن عبد المرتب » وله أيضاً رسالة في ودالقدرية والخوارج والروافض كما في التبصرة وجمع بن محمد الصادق ، وله رسائل في رد القدرية والخوارج والروافض كما في التبصرة البندادية ؛ ولما عاد غيلان إلى غية أفي بقتله مكحول والأوزاعي فقتله «هشام بن عبد الماك» ؛ ولما ظهر الجد بن درهم وقال بختل الترآن قتله خالد بن عبد الله التسرى بواسط في إمارته على العراق كا في شرح السنة لما الما النوى ؛ ولما ظهر الجيم بن صفوان الترمذي قتال بالجبر المحض وفناء الجنه والنار قتله ما أحوز المازي أمير مرو من طرف بني أمية كما النصوال الشهرستانية .

الثانى : ما أشار إليه بقوله فيه (وبحر قد ابتلينا) في عصرنا ( بمن يطمن) في الاعتقاديات ( علينا ) من أهل البدع والأهوا، (ويستحل الدماه منا ) ويستطيلون علينا لشيوع بدعتهم ، ونصرة بعض ملوك السوء لهم ، كيزيد بن الوليد ، ومروان بن محمد من الأموية كما في تاريخ الخلفا، السيوطي وغيره ( فلا يسمنا ) ولا يجوز لنا ( أن لانمل ) بإقالمة البراهين اليقينية ( من الحفظين ) المريد في الاعتقاديات غير ما يحسن إرادته ( منا ) أى من المتفافين ( ومن المسيب ) للدرك المقصود الحمود فيها ( وأن لاندب ) وتمنع المخالفين بإقامة المتحج عليهم و إبطال محملهم ( عن ) الاستطالة على ( أغسنا وحرمنا ) باستحلال الدماء كما أهل السنة ( فقد ابتلينا بمن يقاتلنا ) من أهل الأهواء بإظهار الشبه والإغراء الذي هو أهل السنة ( فقد ابتلينا بمن يقاتلنا ) من أهل الأهواء بإظهار الشبه والإغراء الذي هو التنال للمنوى ( فلابدك الي في دفهم و إزالة شبهم ( من ) إقامة المججج الساطمة والبراهين على الكفاية دون المدع المهجة ، وصرح به في المنتظ والتتارخانية ، و إلى الأخذ من قوله على السكفاية دون المدع المهجة ، وصرح به في المنتظ والتتارخانية ، و إلى الأخذ من قوله على السكفاية دون المدع المهجة ، وصرح به في المنتظ والتتارخانية ، و إلى الأخذ من قوله على السكفاية والسلام ، و لأ مَن ال مُعافِقة من أشبي مُعاتِهُون عَلَى المُعَة طَاهِر نَ المِن أن يكوم عليه المدارة والسلام ، و لا مَن المُعاقبة عن أم أن من المؤون عَلى المنقذ من أله السلام والسلام ، و لا مَن المنافقة والمياه المدارة والسلام ، و لا مَن المنافقة والمياه المدارة والسلام ، و لا مَن من المنافقة من أشرى مُعاتِه المدارة والسلام ، و لا مُن مَن المنتبة من أمن المنتبة والمياه المدارة والسلام ، و لا من المنتبة من أمن المنتبة من أمن المنتبة من المنتبة من المنتبة من أمن المنتبة من المنتبة من أمن المنتبة من أمن المنتبة من المنتبة من المنتبة من المنتبة من المنتبة من المنتبة من أمن المنتبة من المنتبة المنتبة من المن

القيآمتر » رواه البخارى وسلم عن المنيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله عنه عليه المسالة والسلام ، حيث خمل على المماه الآمر بن بالمروف والناهين عن المنكر ، المقاتلين مقاتلة معنوية كافى شرح البخارى، فيشمل الماهين عن الأهوا، بالطريق الأولى؛ لأنها أذكر الأثبيا، أو يعدم ، والمناتين مقاتلة حمية كافى شرح مسلم النورى ، وصرح بغرضيته على الكتابة إمام الحربين فى النهاية ، والحليمى، والبيق ، والنزالى ، والزاشاد (اوالنبين والنورى ) والزوضة (المحافزة على المواردة) والإرشاد (اوالنبين والموردة) والموردة على وصرح به الطبعي فى شرح المسكلة ، والحلى فى شرح جمع الجوامع ، وقال الإمام ابن حجر الهيسمى فى شرح المسكلة : إنه آكد فروض الكتابات بل هو فرض عين إذا وقعت شبهة لهيسمى فى شرح المحالم الما ما المحافزة وقعت شبهة المحالم على المحافزة وقعت شبهة المحافزة على المحافزة على المحافزة المحا

وما روى عن الإمام من نهى ابنه حاد عن المناظرة فى الكلام فإنما كان عن المناظرة بطريق التخطئة والإزام فإنه لما قال : رأيتك تشكام ؟ فا تنهائى ؟ قال كنانتكام ، وكل واحد منا كأن الطير على رأسه خانة أن يزل صاحبه ، وأتم تشكلمون وكل واحد منكم يعد أن يزل صاحبه ويكفر ، ومن أراده فقد كفر كا فى الحيط والخانية ، وكذا ما روى عنه من كراهة الخوض فيه ورد مفسراً بكراهة الخوض فيه مكذلك كا فى فتح القدير ، ومن التوغلين فيه كذلك كا فى فتح القدير ، بأن سيا المتوغلين فيه كذلك كا فى فتح القدير ، بأن سيا المتوغلين فيه كذلك ليس سيا الصالحين، وأنهم إنما نهوا عنه وأن تركه الاحتجاج على المخالفين بعد كشف شبهم وقصهم بالأداة القاهرة كا فى المناقب المكردرية لوجوب إذا القالمة إذا وقعت كا فى الملتقط والتارخانية ، وكان كان فيا لايتوف عليه إثبات المذهب كا فى المصداق السيد ناصر الدين السرقندى ، والتسديد وهو مواد مشايخنا بكراهة الموراء قدر الحاجة كا فى الدغية لا إثبات المذهب ودنم الخصم فإنه محتاج إليه كا فى البزازية بل صرحوا بأن بيان مذهب أهل الساسة من أهم الأمور .

 <sup>(</sup>۱) فتح العزيز شرح الوجيز للامام الرافعي رحمه الله تعالى .
 (۲) للامام النووى .

 <sup>(</sup>٣) للامام الرافعي . (٤) لإمام الحرمين في علم الكلام .

 <sup>(</sup>٥) تبيين كذب الفترى الحافظ ابن عــاكر عابه رحمة الله ورضوا.

<sup>(</sup>٦) عطف على جلة : « ورد مفسرا » الــابقة .

وفى التسديد معادُ الله عن المنع عن تعلم أصــل التوحيد ، ومن منع ذلك فقد رضى بضلال الناس ، وماروى عن أبي يوسف أنَّ الجهل بالكلام هو العلم ، ولا يشمل الوصية للماء لأهل الكلام فهو في كلام المخالتين من أهل الأهواء كما في الكردرية وشرح المهاج السَبكي وشرح جمع الجوامع ، وما روى عنه أنه زندقة ، وأنه ألف الرسالة في المنع عنه ؛ فغي كلام أهل الأهواء المـكفرة كما فى التبصرة البندادية ، ومن حمله على إطلاقه فقد جهل أصولهم المقررة، وسيأتى تفصيله فى الباب الثالث إن شاء الله تعالى، وما روى عنه وعن محمد من عدم تجو يزهما الاقتداء بمن يناظر فيه ورد مفسراً بكراهته فيمن يناظر فيه للغلبة والإيراد دون إظهار الحق والإرشادكما فى الخانية والملتقط فإنهما كانا يناظران فيه كما مر، وفى الخانية ومجمع الفتارى أن المنهى عنــه هوكلام الفلاسفة وكلام الخصومة ؛ فأما للناظرة فيه على وجه إظهار الحق فلا كراهة فيها بل هى المــأمور بها فى قوله تعالى : ﴿ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أُحْسَنُ (١٠) ، وكذا ما روى عن مالك \_ أن أهلَ الكلام أهلَ البدعة محمول على كلام الخالفين كما تدل عليه التسمية ، فإنه كان خاصا بكلامهم في عصر السلف كما صرّح به البيهتي ، وكذا ما روى عن الشانمي أنه قال : لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد ، ولأن يلقي الله تعالى العبد بكل ذنب سوى الإشراك خير له من أن يلقاه بشيُّ من الكلام ، ورأى فى أهله بأن يضر بوا بالجريد وأن يطاف بهم فى العشائر ، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والســنة ، فقد قال البيهق : إنما أراد به كلام أهل الأهواء كحمص الفرد<sup>(٢)</sup> وأمثاله ، فبعض الرواة أطلقه و بعضهم قيده ، وفي تقييد من قيده دليل على مراده ، قال صاحباه الربيم المرادي وأبو الوليد المكى: دخل حفص الفرد على الشافعي فقال : ذلك ، وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١٢٥ ..

<sup>(</sup>۲) من الجمرية من أكارهم، يكني أبا عمرو على مافي الفهرست لابن الناميم ، أو أبا خص على مافي شرح الفاموس للمرتفى الزيبدى كان من أهل مصر ، ثم قدم البحرة فسمه بأبى الهذير واجتم مه ، وفاظر، فتعلمه أبر الهذيل ، وكان أولا مترايا ، ثم قال بمخلق الأومال وقد من السكتب — كتاب الاستفادة ، وكتاب النرجيد ، وكتاب الرادع النصارى، وكتاب الردعلى المنتزلة ، تتأمد لأبي يوسف الم مفضا من الفهرست وشرح القاموس .

فى التبيين : كان الشانعى بحسن الكلام وقد قال : قد أحكما ذلك قبل هذا ، أى الـكلام قبل الفقة ، وتكلم مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الحجة عليه وقطع .

اظر حفصاً الفرد في الترآن فلما قال مخاتب قال له كفرت بالله المنظيم ، وقطع على إبراهيم بن علية المعترلي، وبين الحميدى الاحتجاج على المرجنة ولابن هرم الاحتجاج على منكر الرؤية وألف فيه كتابين كما صرّح به في التبصرة البغدادية ، وكذا ماروى عن أحمد ابن حنبل أنه بدعة وأنه لا يفاح صاحب الكلام أبداً ، فإن المراد منه كلام أهل الأهواء كا دل عليه تسميته بدعة وهجرة المحارث المحاسي<sup>(1)</sup> أنداك ، فإنه لما قال له الحارث : نصرت مذهب أهل السنة وأزحت البدعة قال ألست تحكي البدعة ؟ ولا يؤمن من أن يقع فيها من يسمع ، فني الشفاء القاضي عياض : أجمع الساف والخلف من أنمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة واللحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها الناس و ينقضوا شبهها عليهم و إن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد فقد صنع أحمد مشله في رده على الجهمية والقاناين بالحلق .

الثالث: ما أشار إليه بقوله فيه (مع أن الرجل) الواقف على الخلاف في المقائد ( إذا كف لسانه عن الكلاف في المقائد ( إذا كف لسانه عن الكلاف في المقائد ( وشنموا على من تكام ( فيا اختلف فيه الناس) وظهرت فيـه الأهواء وتصادم الآراء ( وقد سمع ذلك ) الاختلاف منهم مع شبههم (لم يعلق) ولم يقدر ( أن يكف قلب ) عن الليل إلى أحد الطرفين المتباينين من الخلافيات أو إلى آخر ( لأنه لابد) ولا فراق ( لاتلب ) لكونه محل المقتل كما سيأتي ( أن يكره ) في يعاف من جهة المقل أوالشرع كما في المفردات ( أصـد الأمرين ) فيهما لرجحان أحدها ( أوالأمرين جيماً ) لرجعان أمر ثالث عنده ( وأما أن

<sup>(</sup>١) قال التاج الكي قى طبقات الناضية : كان إمام السفين فى القه والتصوف والحديث ، والسكلام ، وكنبه فى هذه الداوم أصول من يسنف فيها . قال الأسناذ أبو عبد الله بن خفيف : افتدوا بخسة من شيوخنا ، والباقى سلموا إليهم أحوالهم ، الحارث بن أسد المحاسبي ، والجذيد ، وروم ، وأيوالدباس بن عطاء وعمرو بن عمان المسكر، وسمى المحاسبي المكترة عاسبته لناسه ؟ أوفى سنة ٢٤٣ أهم .

متبابنان (فهذا لا يكون ) ولا يوجد جم للتباينين ، فلايد أن يميل قلبه إلى أمر في ذلك ولا يتمار من أن يكون جوراً أوعدلا (وإذا مال القلب ) أى عدل عن الوسط (إلى الجوز) وهو لليل عن القصد فى الطريق تم جمل أصلا فى المدول عن كل حق كما فى المقردات (أحب أدله وكان منهم ) لاستلزام محبة قوم لاعتقادهم لذلك (وإذا مال) القلب (إلى الحق) أى الاعتقاد فى الشي المطابق لما عليه ذلك الشي فى نفسه كما فى المقردات (وعرف أهله) أى محبا لأن الحجية فروغ أعلى المرفة على الحق فى الناس ؛ وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن معرفة أهل الحق فى الاعتقاديات وموالاتهم متوقفة على معرفة الحلق منها فيم اختلف فيه ، وهى متوقفة على البحث والـظر وموالاتهم واجبة ، فكذا مايتوقف عليه ذلك .

الثانية : وجوب بيان مذهب أهل السنة ليعرف أهايا ويحب من اتصف به من المستشدين ، ورد مذاهب المخالفين ليجتنب عنها كل أحد و بينض الزائمين ، فقد قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : تعليم صفة الإيمان الناس و بيان خصائل أهل السنة والجماعة من أهم الأمور ، وأنف السلف فيها تاكيف كثيرة كما في سير الذخيرة والتتارخانية ، وأشار إليه بقوله : إذا مال إلى الحق وعرف أهله كان لهم وليا .

الثالثة : كون ماهية العلم منهومة وانحة كما لوّح بالسوق في كل محل ذكر مغروغاً عن البيان إلى أنه لايحد لوضوحه ، واختاره المجنتون كما في شرح القاصد ، وذهب إمام الحرمين والذرالي إلى أنه لايحد لتعسره ، وذهب الإمام الرائم الرازي إلى أنه ضرورى لأنه حاصل وغيره إنما يهم به فو علم هو بغيره لزم الدور، لأن علم كل واحد بوجوده حاصل بلا كسب فيكون ضروروا والمظاق جزه منه فهو أولى بذلك ، والمراد أن اللم بالشيء كمون لحصوله بغسه عند النفس كمفات النفس والعلم بصور الأشياء فإنها تدرك بذاتها ، كما صرح به شارح الإشارات في تطالتجر يد فلا يرد أن الحاصل هو القرد منه بذاته لا بصورته فيكون المطلق المشاكدة لك الحصولة بعدودته ومثاله ، والفرق بين أيضاً كذلك، وذلك الحصول ليس علماً به بل العلم هوحصوله بصورته ومثاله ، والفرق بين المخصولين بين؛ ولاشك أن أفراد العلم ليس كل واحد منها نوعاً متحصراً في شخص حتى

يكون علم كل أحد بكل واحد من الأشياء جقيقة مفايرة لعله بشئ آخر أو لعلم شخص آخر بهذا الشئ ، بل له احقيقة مشتركة نوعية أوجنسية ، فاذا حصل فرد منه عند النفس لم يتوجه أن يقال هو معلوم بالوجه لابالكنه لأن كنه الشئ نمسه، ووجهه الأمر المارض له ، فلا يرد أن تصور الخاص إنما يستلزم تصور العام إذا كان تصور الخاص بالسكنه والعام ذاتيا للخاص وكلاها في محل النزاع .

ولماكان بعض الأمور البديهية ممنا ينبه عليه فسره الإمام أبومنصور الماتريدى هٔ بأنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به » أي صفة ينكشف به مايذكر و يلتفت إليه لن قامت به تلك الصفة من البشر والملك والجن ، عدل عن الشي "إلى المذكورليعم الوجود" والمدوم والمكن والستحيل ، فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية وغيرها والمفرد والمركب واعتقاد المقند للصيب، ويخرج الظن والشك والوهم والجهل ، فاذا قيل إنه أحسن التفاسير والحمل على الانكشاف التام وانحلال المقدة ، و إخراج اعتقاد اللقلد به كما ظن لا يوافق مذهب القائل<sup>(١)</sup> المتبر لإيمانه ، المشروط بالمر والمعرفة وبالعكس ، فإنا نؤمن بالأنبياء وبالملائكة ولا نعرفهم بأعيانهم ففيه نظر؛ لأن المراد العلم بمـا حصل التصديق به ، ومحن نعلم من الأنبياء والملائكة مانصــدق به ، فامتناع التصديق بدون العلم بممنى الاعتقاد قطمي، و إيما الكلام في العكس كما في مبحث التقليد من شرح المقاصد ، وفسره الأشعرى: ﴿ بأنه الذي يُوجِب كُونَ من قام به عالما، وتارة بأنه إدراك المعلوم على ماهو به » وفيهما دور وفى الأخير مجاز وزيادة ماهو به فان المعلوم ليس إلا كذلك كما في المواقف.

وفسره جمهور الأشاعرة : «بأنه صفة توجب لحالهاتمييزاً بين المانى لايحتمل النقيض» نم غرج إدراك الحواس لأنها ليست بميزة بين المعانى ، وخرج الظن والشك والوهم والتقليم لاحتال النقيض فهها .

<sup>(</sup>١) سقطت من دط،

الرابعة : أن الجهل كذلك مفهوم المماهية ويفسر تنبيهاً عليها بأنه عدم الما عن شأنه أن يعلم مع الإشارة فى الكلام إلى قوله عليه الصلاة والسلام « المرّه تممّ مَنْ أَحَبّ » ومع التعرض فى المقام إلى معظم مايبحث عنه فى النن من الأعراض وهى عند أكثر المتكامين أحد وعشرون نوعا ، وعند بعضهم ثلاثة وعشرون نوعا ، أو أربعة وعشرون نوعا ، كا فى قواعد العقائد .

الرابع : ما أشار إليه بقوله فيه ( و إذا لم تعرف ) وتفرق بالدليل ( المخطئ ) أي المريد. غير مايحسن إرادته وهو الخطأ المـأخوذ به الإنسان كما في المفردات ( من المصيب) المدرك للمقصود المحمود بحسب مقتضى العقل والشرع كما في المفردات (لايضرك) ولا يسوء حالك (فى خصلة) وحالة (ويضرك بعد)أى بعد تلك الحالة (فى خصال غير واحدة)وفى أحوال متعددة ( فأما الحصلة التي لاتصرك فإنها ألك لاتؤاخذ ) أي لاتجازي مقابلة لما أخذت، والأخذ في الأصل حور الشيء بالتناول أوالقهر ( بعمل المخطئ ) إذا لم ترتكبه ولم تتصف به (وأما الخصال التي تضرك) مع اتصافك محال المخطئ ( فواحدة منها اسم الجهالة ) فيما يجب عليك معرفة حقيقته من الاعتقاديات (يقع عليك) بين الناس فتكون مدموما به في العاجل ، معاقباً بترك واجب المعرفة في الآجل ( لأنك لاتعرف الخطأ ) في الاعتقاديات عن الدليل ولا تفرقه (من الصواب) المحمود بحسب مقتضىالعقل أوالشرع ؛ ولما ورد ههناً ماشاع من شبهة الحشوية أن إصابة المعتقد بتقليد سلف الأمة تدفع المذمة والماقبة على عدم معرفة خطأ المخالفة بالنظر و إقامة الحجة أشار إلى منعه بقوله : (ومن وصف) وعيّن(عدلا) المتوسط بين التعطيل والتشريك ، والقول : بالكسب المؤثر المتوسط بين الحبر والقدر ، و بوجوب التصديق سبب العقل المتوسط بين الإيجاب منه والإهمال – وعملا – كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب — وخُلُقًا ﴾ كالجود المتوسط بين البخل والتبذير، ثم سمى به كل حق لتوسطه بين الإفراط والتفريط، فمن عيم العدل من الاعتقاديات ووصفه به تقليداً ( ولم يعرف ) عن الدليل ( جور من يخالفه ) فىالاعتقاد (فانه جاهل ) في ذلك (بالجور والعدل) لأن المعتبر في معرفة الاعتقاديات هو التصديق إلبالغ حد الجزم ، فن لم يعرف خطأ المخالف ويجزم به لم يعرف الدل ولم يجزم به ، وفيه إشارة إلى أنه لا يكنى لدفع الماقبة مجرد التقليد فيا اختلف فيه من الأصول الدينية بل لابد من المجزم عن الدليل فى الجلة ، وقد صرح الأئمة بأن المثلة فى المقائد مطلقاً عاص بترك النظر مستحق للمقوبة .

(والنانية) من الخصال المضرة: أنه (عسى أن ينزل بك) وتخشى أن يصبيك ( من الشبهة ما نزل بغيرك) بمن تشبث بها من أهل الأهواء (ولا تدرى ما الحرج) والمخلص (ضها ، لأنك لا تدرى) ولا تستيقن لمدم جزمك بخطأ المخالف (أمصيب أنت أم مخطى ) في الخلافيات الاعتقادية (فلا تنزع) ولا تتخلص (عنها) أى عن الشبهة بما أوردها المخالفون على أهل الحق، ومما ذكروها الإثبات مذهبهم فإنها شبهة في نفس الأسم، وإن كانت دليلا عنده.

(والثالثة) من تلك الحسال أنك (لاتدرى من تحب في الله ومن تبغض في الله) وهو من مواجب الدين وآكد تمرات الإيمان ، وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ أُوْنَقَى عَرَى الْإِسْلاَمِ أِنْ تُحُبِّ فِي اللهِ وَتَهْنِيضٍ فِي أَلِيْنِ تِعالى (<sup>77</sup> » (لأنك لاتدرى) ولا تميز عن دليل ( الحُمَاني من المصيب ) في الخلافيات من أصول الاعتقاديات والحبسة لأهل الحق ، والبغض لأهل الباطل من تمرات معرفته لذلك ، وفيه إشارة إلى مسائل :

الأولى : أنه لايمذر أحد بجهله من المصيب والمخطئ فى الحلانيات ، ولايأمن المكتفى المتعلق المستبدد أن تصديمه الشمات ، ولا يدرى من يحبه و يبغضه من أهل الهدى والشلالات ، فيجب عليه ممرنة ذلك كله بالنظر فيه والبحث عن دليله ، ومن منع عن النظر فيه مرسله الحشوية والظاهرية فقد استروح بالجهالات .

الثانية : لزم وصفه تمالى عند الاستيصاف بمرفة ماثبت له تمالى من الصفات الثبوتية . والسلبية ولوازم الألوهية ، فإنه الواجب بقوله تمالى : ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ وَلَمُسَجِّوْهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ لِمِاءً يُمِنَّ <sup>(17</sup>) كما في شرائط الراوى من التوضيح والبرهان الساطع ؛

 <sup>(1)</sup> حديث حسن رواه أحمد في سنده ، واليهن في شعب الإعمان ، وابن أبي شبية اه عن الجلم الصنير قسيوطي .
 (7) سورة المنتخة آية ١٠٠ .

ونص محمد رحمه الله تعالى فى الجامع السكبير على كغر من لم يصف الله تعالى إذا استوصف؛ ولما كان فيه عسر والله يريد بكم اليسر قال أبو منصور المائز بدى وشمس الأنمة الحلوانى رحمهما الله تعالى : ينبغى أن يستوصف بطريق التلتين كما فى سمير المنتظ ا واختتاره عامة مشابخنا كا فى الحيط ، ولو عرف ولم يقدر على الوصف يحكم بكفره عند من اشترط الإتجرار كما فى نكاح الحيط البرهانى ، وأفتوا بكفر من قال لا أعرف صفة الإيمان كما فى سير المتنارغانية ، ولوسح اليه بالتعرض الوصف فى المقام ، لشموله لوصف العسدل ، والاعتقاد فى صفاته تعالى .

الثالثة : أن ما تمسكوا به من الأحاديث الناهية عن التفكر في صفات الألوهية من رواية ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عنه عليه الضلاة والسيلام أنه قال ، « نَمَـكُرُ وَا فِي خَلْقِ اللهِ وَلاَ تَنَفَـكُرُ وا فِي اللهِ ﴾ كما رواه البيهتي وأبو نعيم عن ابن عباس والأصفهاني عن ابن عمر ، محمولة على النهي عن التفكر بمجرد المقول من غير أخذ مر المنقول كما يشمر به التفكر جميعاً بينه و بين الأدلة الموجبة للنظر فيها ، كيف وقد دل على فَهِلهُ وشرفُ أَهَلَهُ قُولُهُ تَمَالَى : « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَلَلْلاَئِكَةُ وَأُولُو الْمِلْمِ » (١) حيث قرن شهادتهم على وحدانيته تعالى بالإيمـان بها ، والاحتجاج عليه بالحجج العقلية والنقلية بشهادته تعالى بنصب الدلائل التكوينية كا فِسره الجهور ، فدل على فضل علم أصول الدين، الباحث عن أحوال الصانع والموجب التفكر فيه ، ودل قوله تمالي في ثمانين آية من آل عمران : على أن المناظرة في نقر ير الدين و إزالة الشبهات حرفة الأنبياء ، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام ، وأن مذهب الحشوية في إنكار البحث والنظر باطل قطماً كما في النفسير الكبير، فأشار في الوجوه الذكورة إلى أن غاية الفته في الدين وجدواه إرشاد المسترشدين ، و إلزام العاندين ، وحفظ قواعد الدين من أن ترازلهـــا شبه المبطلين ، والنجاة من البذاب السنحق للرائنين ، وأشار إلى كون أدلته ومبناه مأخوذة من الحكات النقلية (وقال في الرسالة : واعلم أن أفضل ما عُلِّمْتُم ) في أمور الدين ( وما تُصَلَّمُون الناس ) الطالبين لتملم أموره (السنة) من قول الرسول عليه الصلاة والســــلام وفعله وتقريره

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٨·

فى الأعمال ، وفيا (١٠ يدل على الاعتدادات وقول (٢٠ الخلفاء الراشدين وفعلهم كذلك ، وفيه إشارة إلى قوله عليه السلاة والسلام : « عَلَيْكُمْ مِنْمَّقَى وَشُنَّةً الخَلْفَاء الرَّاشَدِينَ الْمَادِينِّينَ مِنْ بَعْدِى عَشُوا عَلَيْهَا إِلَيْوَاجِذِ (٢٠ » وإلى وجه النسمية بأهل السنة وإلى لزوم الأخذ والتعليم من انتسب إلى السنة كما بينه بقوله : ( وأنت ينبنى لك أن تعرف من أهلها) المتبسب إليها ( الذى ينبغى أن تنعلم منه ذلك ) من علمائها ( وتسلم ) أمور الدين لطلابها وأشار إلى تعليل الأخذ من الحكمات والتجنب عن المحدثات بوجين :

الأول : ما أشار إليه بقوله : (ولعمري) أي واهب عمري ما أقسم به (مافي شي ) من الاعتقادات والآراء (باعد) وأقصى (من) مرضاة (الله تعالى عدر لأهله) أي لمن تمسك بذلك الشيُّ (ولا فما أحدث الناس) الخالفون للسلف الصالح من الأهواء في الاعتقادات ( وابتدعوا ) من الآراء في أصول الديانات ( أمر يهتدي به ) في الاعتقادات ( ولا الأمر ) المهندى به المطابق للحق فيها ( إلاماجاء به ) محكم ( القرآن ) بظاهره كما سيبينه ( ودعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام ) بقوله وأمره (وكان عليه أصحابه ) من الاعتقادات والتمسك فيها بالمحكات والشهورات، واقتدى بهم السلف التابعون بإحسان زمانًا بعد زمان (حتى تفرق الناس) وشاعت الآراء الخالفة والتأو يلات الزائفة ( وأما ماسوى ذلك ) المذكور من الآراء فيها ( فمبتدَّعُ ومحدث و ) لم يشهد له أصل من الشرع ، ولاهتداء إلا بمـا بينه الله تعالى ورسوله وكشف عنه أصحابه. و بيَّن ماسوى ذلك فيا رواه الإمام أبو إسماعيل الهروى والإمام تاج الإسمارم السمعاني في الانتصار، والإمام محبي الدين الدمشقي في العقود أنه ( قال في رواية ) الإمام ( أبي عصمة المروزي : فما أحدث الناس ) الخانمون للسلف الصالحين (من الكلام) الواقع (في) مباحث (الأعراض والأجسام) وما يتعلق بهما من الأحكام العقلية المشوبة بالأوهام ( فمقالات الفلاسفة ) ومأخوذة مما ترجم من كتبهم الموجودة بالشام مع أوهامهم في أصولهم التي بنوا عليها الأحكام كما تشير المقالات، وقد ترجمها ابتداء خالد بن

 <sup>(</sup>١) عطف على قوله « فى الأعمال »

<sup>(</sup>۲) عطف على قوله « من قول الرسول »

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود عن العرباض بن سارية فى باب نزوم السنة ، والترمذى وقال حديث حسن
 محبح ، وابن ماجه فى مقدمته ، وأحمد فى مسنده ، والنووى فى رياض الصالحين فى باب المحافظة عما السنة .

(1) هو أبو هاشم خالد بن بزيد بن معاوية بن أبي سأييان الأمرى ، كان مراعلم قريش بغنون الط. وله كلام في متخالك يجيدا و الطلب وكان بصيار بهذي المفايد عننا لهما، وله وسائل دالة على معرنه و براعته أخذ عن دجل من الرجيان يخال له و مزياتس ، الروى . وله ثلاث وسائل — تضيت إحداهن ما جرى له مع مماياتس وصدة علمه منه والرجوز التي أشار إليها ، وله فيها أشار كثيرة مظولات ومقاطمي دالة علي خسن تصرفه ، وصعة علمه اه من روايات الأعيان .

(٣) لم يجت بعند صحيح يصلح التدويل عايد حريق مكتبة الاسكندرية ومن تعرض لهذه الهادفة . فكان باق السكلام على عوامته ورسله الرسالا من غير تميس ، ولا ذكر المصدر ، وحسي في هذا اللعام أن أذكر الك كان معربتين تدان دلالة فاطعة على حرض هذه القرية حا اذفي كاتمة السلامة . أمريون في كنابه الحافق و حضارة العرب ٣٦١ ، ترجمة الأساط المناس عادل زعتر .

قال : وأما حرق مكنة الاسكندرية فن الأعمال الهيجية الن تأبلها سبايا ألمرب ، وطائعهم . وإلا لنجب كرف جارت هذه التهمة زمنا طويلاحتى على بعنراالهاء الأعارم ، وقد دحضت فى زمانا تما لايترك مجالا المثلك فى براءة العرب شها ، ومم أننى أرى من اللمو أن أحاول رد تلك الفرية على العرب أذكر المئاس أن الأسانيد الصحيحة أجمت على أن النصارى هم الذين حرقوا مكنية الاسكندرية قبل الفتح العربي مجاسة كالتى الدفوا بها لهدم معايد المصريين ، وتم تياهم ، وأنهم لم يقركوا للعرب كنا البحرقوه ، اهم

الثانية — كلمة الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه النفيس « تاريخ الاسلام السياسي » .

قال : خاص بعن المأخرين من المؤرخين في سألة إحراق مكتبة الاسكندرية ، فنسيها بعضهم الله عمرو بن العاس وزعم أن عمر بن الحطاب أمره بإجراقها

ونانش هذا الخبركتير من علماء الفرنجة مشل جبون ، وعلل ، وسديو ، وجوستاف لربون . وغيرهم ، ولسكنهم لم بجزموا برأى فى هذه المسألة ، بل ارتابوا فى سمة مذه النهمة التي وجهت لملى عمرو ابن العاس باحراقه هذه السكنية بأمم الحليقة عمر .

وقالوا: إنها تخالف التغاليد الإسلامية ولا يؤهدها أحد من المؤرخين الماصرين الفتح الإسلامي مثل الوضيقا ، والدي نزيج غيره من معاصريه ذكر أونيقا ، والدي ولديغ غيره من معاصريه ذكر أن أنه فقد المهمة - والدفري وابن عبد الحسكي ، والمفتدي ، والدفري وابن عبد الحسكي ، والمفتدي ، والمرتزى وأبي الحاسس ، والسيوط وفقيهم العلمة الموضوعية عبد المسلم ، والمفتدية من كالقريري وأبي الحاسس ، والسيوط وغيرهم اله المقصود من كلامه، ومن أواد زيادة توسع فليمم بل كنابه الله كور، فقد بسط المقام بسطاعتها . فقول المسلمة عن العرب والسلمين . فقول المكتب المبلك المهمة و يقد بسط المعرب ما يقوله المكتبة المكتبة المبلكة المرتبة عن لم يجزء المرابق عليه الملائة المتحديد ، في المدين والمبلك المهمة الملكة المنابقة عن المرب والسلمين الملكة المرتبة عن لم يجزء الملكة المرتبة عن المرب والمبلك المهمة المرتبة عن لم يجزء والمبلك المهمة المربة المبلك المهمة المرتبة المبلك المهمة المربط المبلك المهمة المربط المبلك المهمة المرتبة عن المربط المبلك ال

الثانى: ما أشار إليه (وقال فى الفته الأبسط) المسند بتخريج حاد والحسن بن زياد أنه قال: (حدثى حماد عن (الأجميم النخمى عن علقمة ) بن قيس النخمى السكوفي خال إبراهيم النخمى عن علقمة ) بن قيس النخمى السكوفي خال إبراهيم النخمي المبدى عليه النام عليه وسلم أنه قال: مَن أَحْدَثَ مَدَثًا ) مغيرا تزيادة أو تقسان (فى) أحكام (الإماريم) من اللاعتقادات والأعمال ( وَقَدْ هَاكَ ) واستحق النار وهو يمرلة الملاك ، أى بطلان الشيء وعدمه من العالم كافى الفردات ( وَمَنَّ ابتُدَعً ) وأنشأ ( بِدَعَةً ) فى الدين ( فَقَدْ صَلَّ ) وفقد المطلوب منه وعدل عن الطريق السوى ( وَمَنْ صَلَّ ) فيه ( فَقِي النَّارِ ) واستحقها

<sup>(</sup>١) وفي: دع، ب، ط، ز، دعد الله بن عبد الله ، وهو خطأ كما يفهم من سياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) مغذا هو السواب في سوق السند ، وما في ع ، و ز ، ولوحدي نسخي الدار من قولها : حاد ابن إبراهيم فتصحيف، إذ كنيرا ما تقتيم كامنة «عن» بكلمة « بن » ، ومغذا من الوضوع بمكان ، فإن الما حيفة رحمه الله تعالى أخذ عن « حاد بن أبي سليان » وهو عن « لمبراهم النحي » وهو عن المناد :

إن لم يكن ضلاله بما يكفر ، وصار محكوما بها عليه إن كان بما يكفر كا سياتى (و) حدث بالسند المذكور أنه (كان ابن مسعود يقول) ويكرر فى وصاياء ماصدر عن مشكاة النبوة فى النصح البالغ للأمة ( إن شر الأمور ) أى المفرر الذى برغب عنه من المقائد والأفعال والأقوال ( محدثاتها ) أى التى لم يشهد لها أصل من أصول الشرع ( وكل محدثة ) كذلك ( بدعة ) وتغيير للدين ( وكل بدعة ضلالة ) و بقدان المطلوب من الدين ( وكل ضلالة فى النار) وهو قياس مركب من الشكل الأول ينتج : كل محدثة فى النار يعنى صاحبها من فاعل ومتم كما فى الفتح المبين ، روى معناه أربعة من الصحابة : ابن مسعود ، وجابر والعرباض بنسارية ، وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمين، وروى عنهم من أكثر من الثين وعشرين طريقاً ، فقد أشار إلى أن مبنى الفقه فى الدين محكات الكتاب ومشهورات المنة ، وإجماع سلف الأمة ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن الدايل النتلي يفيد الاعتقاد واليتين في المعتقدات عنـــد التوارد على معني واحد بالمبارات والطرق المتمددة ، والقران المنضات ، و إليــه أشار بقوله ولا الأمر إلا ماجاء به القرآن ، ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة ، واختاره متقدمو الأشاعرة . قال صاحب الأبكار والمقاصد : هو الحق خلافا للمعتزلة ولجمهور الأشاعرة كما فى شرح المواقف ، مستداين بأن الدايل النهلي مبنى على نقل اللهــة والنحو والنصريف وعدم الاشتراك والمجاز والإضار والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي وهي ظنية . أما الوجوديات فلمدم عصِمة الرواة وعدم التواتر . وأما العدميات فلأن مبناها على الاستقراءكما في المحصول. وفي التنقيح أن هذا باطل لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر ، والمقلاء لايستعملون الكلام في خلاف الأصــل عند عدم القرينة ، وأيضاً نقد يعلم بالقرأن القطعية أن الأصل هو المراد ، و إلا تبطل فائدة التخاطب وقطمية المتواتر ، و بينه في الناو يح والمقاصد بأن من الأوضاع ماهو مملوم بطريق التواتر ، كَلْفُظُ السهاء والأرض ، وكأ كثر قواعدالصرف والنحو مما وضع لهيئات المفردات وهيئات التراكيب ، والعلم بالارادة يحصــل بمعونة القرأن بحيث لاينتي شبهة كما في النصوص الواردة في إيجاب السلاة والزكاة ، وفي البعث إذا اكتنى فيه بمجرد السمع كقوله تعالى : • قال مجيئياً الذي أنشاً أما أوّل مرّة وَهُو بِكُلَّ خَلْق عَلِيم (١٠) ون المارض الدنلي طاصل عند العام بالوضع والإرادة وصدق الحجر، وذلك لأن العلم بتحدق أحد المتنافيين يفيد اللم بانتفاء الآخر، على أن الحق أن أيّادة اليقين إنما تتوقف على انتفاء المعارض وصده اعتقاد ثبوته لاعلى العلم بانتفائه ، إذ كثيراً ما يحصل اليقين من الدلائل ولا يخطر المعارض بالبال إنباناً أونتياً فضلا عن العلم بذلك .

الثانية : أن ذم السلف رحمهم الله تعالى : كالنخى ، والشمى ، وعطا ، ومكحول ، وأشرابهم للحكلام ، ومنعهم عن الخوض فيه للأنام محمول على كلام المخالفين لأهل السنة من مبتدعة القدرية المتشبئة بالقلسفة والشيعة وأشالهم الناشين في أواخر زمان السلف السالحين ، وعلى المناظرة فيمه للقلبة والإيراد والخوض مع المتوغلين فيا لايتوقف عليه إثبات أصول الدين ، وإليه أشار بقوله : فيا أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام فقالات الفلاسفة ، عليك بالأثر وطريقة السلف ، وإياك وكل محدثة لامطلق الكلام الشامل لكلام أهل السنة ، وقواعدهم المأخوذة من الكتاب والسنة كما ظن ، وإن المنع منه خلاف لدلالة الكتاب والسنة كما من ، فقد سأل عن أصوله جبريل عليه السلام بتحضر الصحابة الأعلام ، وأجاب عنها خير البرية تعليا للدين ومعالم الإسلام كا

وجميع التكادين من سلف الأمة منذ تكاموا في هذه المسائل مع الخصوم وأنبتوا دلائلها في التصانيف لم يزيدوا على مافي الكتاب من الإشارات إلى ذلك ، بل لم يستخرجوا من تعور تلك البحور و إن غاصت فيها أفكارهم عشر مافيها من درر الحجج ، وغرر المافي والنكت كا في فصل المعجزات من التبصرة النسفية ، والآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته و إثبات النبوة والرد على المنكرين أكثر من أن تحصى ، فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يخوضوا في هذه الأدلة وكانوا منكرين للخوض فيها كا في نهاية المقول .

<sup>(</sup>۱) سورة يس آبة ۷۹.

الثالثة : أن ما ورد في منع النظر والبحث في الأدلة غير ثابت أو مؤول فيما رواه ' الهيلمي عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه قال : ﴿ إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَا ۚ فَمَكَيْكُمُ ۚ بِدِينِ أَهْلِ الْبَادِيةِ وَالنَّسَاءِ ﴾ فقد صرح أُمَّة الحديث بأن سنده واو ضعيف ، وعلى تقدير ثبوته يكون أمراً بدين مأخوذ من ظاهم البكتاب والسنة إيجاباً على العامة دون الخاصة للدلائل الموجبة للنظر ، وما اشتهر من قولهم : عليكم بدين المجائز، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و إنما هو قول سفيان الثوري حين ادعى عمرو بن عبيد للمزلة بين الإيمــان والــكفر ، فقالت مجوز : قال الله تعالى « هُوَ الَّذِي خَلَقَـكُمْ ۚ فَيْسَكُمْ كَا فِرْ ۖ وَمِنْكُمْ مُوْمِنَ (١) ﴾ فلم يجعل الله نعالى من عباده إلا الكافر والؤمن فبطل قولك ، فسمعه سفيان فقال ذلك مستحسناً وهو في الحقيقة أمر باتباع ظواهر الكتاب والسنة والاستدلال بمحكماتها كما استدلت تلك المرأة ، ولو جمل على إطلاقه صار التخصيص بالمجائز لغواً كما في الكفاية لنور الدين البخاري ومثله في المصرات وشرح المواقف؛ ونقل السبكي عن أبي القاسم القشيري أنه قال في رسالة الرد على الكرامية : العجب بمن يقول ليس في القرآن علم الكلام وآيات الأحكام الشرعية تجدها محصورة ، والآيات النبهة على علم الأصول تر بو على ذلك بكثير ، فلا يجحد علم الكلام إلا مقلد أو ذو مذهب فاسد . قال الإمام ابن حجر الهيتمي في [ فتح الاله شرح المشكاة ] محل الذم البليغ والزجر الأكيد ما يؤدي الخوض فيه إلى زيغ أو ارتكاب شبهة لا مخلص له منها وغير ذلك من الفاسد التي كانت من أهله في زمن أولئك الأُمَّة ؛ وأما بعدهم فقد تميز أهل السنة من أهل البدع وحرروا كتبهم فيه واجتمدوا في قم البدع فلامساغ في دمه بل هو آكد فروض الكفايات و إليه أشار بقوله: وما الأمر إلا ماجاء به القرآن فإنه جاء فيه إشارات إلى النظر في أدلة اليقين وآيات منهمة على أصول الدين كما قال على كرم الله وجهه : جميع العلم في القرآن لـكن تقاصر عنه أفهام الرجال ، وأشار إلى أن المطلوب من فحوى النقة في الدين ما يعتقده السواد الأعظم من الأصول المأخوذة من المحكمات بقوله في الفقه الأبسط المسند بتخريج أبي يوسف وحماد أنه قال :

<sup>(</sup>١) سورة التغابن آية ٢.

(وروى) حاد بسنده المذكور ( عَنْ أَبِي هُرُ رَنَّ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم : أَنَّهُ قالَ : الْمُتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلِ) في الاعتقاد على (اثْنَتَيْن وَسَهْمِينَ فِرْفَةً) متخالفة (وَسَتَفْترقُ أَمَّتِي ﴾ أي الجيبون لدعوتي ﴿ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرِقَةً ﴾ متخانفة في أصول الاعتناد ﴿ كُلُّهُمْ في النَّارِ ) ومستحقون لهما لسوء الاعتقاد ( إِلاَّ النَّوَادَ الْاَ عَظَمَ ) المصدين فيه المتبدين لظواهم المحتكات كما بينه فيه ؛ وفي السند بتخريج حماد والحسن بن زياد أنه قال (وروى) حماد بسنده المذكور ( عن ميمون بن مهران ) الجزرى فن فقهاء التابعين ( عن ابن عباس ) عِبد الله حبر الأمة ورواه الديلمي وان عساكر عنه ، وعن ابن مسعود ( أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّيُّ صلى اللهُ عليه وسلم فقال : يا رسول الله علَّه بني ) ما ينفع في أمر الدين ( قَالَ فَأَدْهَبُ ) إلى الملماء ﴿ لَهُمَنَّمُ إِلْقُرْ آنَ ﴾ قاله ثلاثًا ﴿ ثُم قال له في ﴾ المرة ﴿ الرابعةِ ﴾ لما ألح في السِّوال (أَقْبَلَ الْخُقُّ) وَانْدِهِ ﴿ يُمَّنَّ جَاءَكَ مِهِ ﴾ وأوصاه (حَدِيبًا كَانَ) الجأني بذلك ( أَوْ بَغِيضًا) أَى مبغرضًا للهُ أو مبغضًا ﴿ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَبِلْ مَعَهُ ﴾ أى مع محكماته كما كشف عنه قوله عليه الصلاة والسلام: « وَلَلْمَتْ كُمُ الْقُرُ آنُ وَمَا فِيهِ مِنْ الْمِيانِ » كما رواه الحاكم والبيهقي والطبراني وان عــاكز كن منقل بن يسار عنه عليه الصلاة والسلام ، ولرجوع المشاجات البها ، بخلاف المكس كما في قوله تعالى : « المِسَ كَمْشُـلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيمُ البَصِيرِ (١<sup>١)</sup>» مع قوله تعالى « الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى (<sup>٢)</sup>» وقوله تعالى ٥ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى (<sup>٣)</sup> » فمن مال إلى المتشابهات واتبعها لم يتبع الحسكات فلم يكن ماثلا مع جميعه وهو المراد لنبادر المنى العرف العام في ذاك المتام وهو جميم مابين الدفتين لأن القرآن ـ في العرف الكلامي \_ : المعنى القائم ذات الله سبحانه وتعالى . وهو لايقبل التعلم، وفي \_ العرف الأصولي \_ بمعنى القدر المشترك ، ولا يحمل عليه لأنه عرف مستحدث ، ففيه إيماء إلى المنع عن اتباع المنشابهات بالأمر بالميل مع جميعه (حَيْثُ مَالَ) واتباع ظهر محكمانه بلا جدال ، فأشار إلى أن مسائل العقه في الدين القضايا النظرية الاعتقادية المأخوذة من

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۱۱.(۲) سورة طه آية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة س آية ٧٥ .

المحكات و إجماع السواد الأعظم من الأمة ، لامن بحرد المقول كما عليه أهل الأهواه ؛ لاستيلاء غوائل الومم فى واديها ، والتباس الحق بالباطل فى مباديها ؛ فمن اقتدى بما جاء به الشرع فقد استقام وهدى ، ومن ترك هداه وانبع هواه فقد ضل وغوى ؛ وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن في إيراد خبر الآحاد (١) في مقام البيان إشارة إلى حصول البيان به .

الثانية : أن البين (٢) قطعي بالمني الثاني الشهور فيه ( فإن القطعي يطلق على ما يقطع الاحتمال أصلاً كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السنة و يكفر جاحده ؛ ويطلق على ما يقطع ما يقطع الاحتمال الناشي عن دليل ؛ مثل تعدد الوضع كم ثبت بالظاهي والنص المشهور (٢) ولا يكفر جاحده كما لخص في كتاب الأصول (١) فإنه مشهور رواه اثنا عشر سحابياً : على وسعد بن أنى وقاص ، وإن عر ، وأنى ، وأبو هر برة ، وأبو الدرداه ، وإن عرو ، ومعاوية ، وأبو المرداه ، ومن مالك ، وروى عمو بأ كثر من أربعين طريقاً (أجمع الملهاء على فيوله ، وهو من أعلام الرسالة حيث عمو به أو المنابق الرسالة حيث على فيوله ، وهو من أعلام الرسالة حيث

هو الحديث ألثاني اهمنه . (۲) هو الحديث الأولى .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في : «ط» وفي «ب» والشهور بزيادة حرف النطف، وما في «ط» أصح.

 <sup>(</sup>٤) ما بين الجامنرتين في: - دع، ز، ط، ب، وسقط من أ...
 (٥) رواه الحاكم الصة عن عدالته بزعر في من طال النظا و كا

 <sup>(</sup>٥) رواه الحاكم و"مهيق عن عبد الله بن عمر في حديث طويل بلفظ د كايم في النار إلا ملة واحدة .
 ومي ما أنا عليه ، وأصحاف »

ورواه أبر داود والترمذى والنساقى وابن ماجه والبهنى والحاكم عن أبي عربرة بلفظ داهترف الهود هلى احدى وسبين فرقة ، و تقرقت الصارى على اندين وسبين فرقة ، وشرقت اندينى لائن وسبين فرقة ، ورواه الطبرانى والشباء المفدسى عن أبي أمامة بقنظ 6 كابم على المنافزة إلا السواد الأعظم، عالوا : يلاسول الله من السواد (أعطمة 1 كال : من كان على ما أنا على وأصدارى .

برسون الم المنظم . في من من الله عنه الناطية والسعادي . و رواه أبر داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبهمتي عن صفوان بن عمرو وأبي هريرة بلفظ \* كلهم في الدر إلا السياد الأعظم » .

ورواه أبو يوسف وحماد عن أبى حنيفة عن أبى حريرة فى سندهما بلفظ المن . ورواه أحمد بن حنبل وان جرير وان ماجه وان أبى حاتم عن أنس .

ورواه الطباني عن أنس وأبي الدرداء ووائلة بن الأسقم رضي الله عنهم .

ورواه ابن عساكر وابن النجار والعدني عن على رضى آنة تعالى عنه بلفظ \*والذى ننسى بيده لتفرقني الحذيفية على ثلاث وسبمين فرقة . فيكون اتنتان وسبمون فى النار ، وفرقة فى الجذة ، .

ورواه ابن ماجه والطبران والحاكم عن عوف بن مالك بلهظ ه والذى نفس محمد يده لنفرقن أمنى على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة واحدة فى الجنة ، وانتئان وسبعون فى النار . فيل : يارسول الله من الفرقة الواحدة ؟ قال : ه هم الجاعة » .

أخير بمما سيكون فتحقق على ما أخبر؛ وتفرقت أصول المبتدعة إلى سبعة : الممتزلة ، والجبرية ، والشيعة ، والخوارج ، والنجارية ، والشبهة ، والمرجنة ، وتفرقت فروعها إلى اثنتين وسبعين فرقة كما فى الأبكار والمواقف والنحل الشهرستانية ، والمراد أمة الإجابة كما مر ، ولا مجال للحمل على أمة الدعوة كما ظن لعدم انطباق السدد عليها ، وتعيين أول الحديث مخلافه ، ولا للقول بعدم دخول الناجية مطلقاً كما ذهب المرجنة لشمول وعيسد القطعيات لعصائها بارتكاب الأعمال السيئة ، ورواية :كلهم فى الجنة إلا الزنادقة ، موضوع باتفاق الأنمة

الثالثة: أن في الحديث دلالة على أن استحقاق تلك الفرق للنار لسوء الاعتقاد دون السواد الأعظم المدينين فيه ، إذ الافتراق إلى الفرق المتباينة بافتراق أصول الاعتقادات المتباينة دون الأعمل المدينة لأنها مشتركة، ومايه الافتراق غير مايه الاشتراك، وسوء اعتقادهم لامن حيث الكفر، فإن جهوراً أهل السنة لم يكفروا أهل القبلة من المبتدعة المؤولة في غير الفرورة دون الضرور يات الدينية ليس كالمؤول في الأصول اليقينية ، لأن من النصوص ما عام قعلماً من الدين أنه على ظاهره ، فتأو بله تكذيب للنبي، بخلاف المهض كما في شرح التعديل وشرح المقاصد ، واتفقوا على أن أهل القبلة من صدق بضرور يات الدين كما عند النفصيل ، وأنه يخرج منهم من أنكر شيئًا منها كما في شرح جم الجوامع للمحلى ، أو وجد فيه ما يدل عليه من لبس الغيار وشد الزار ومحوه تما جمله الشارع دليلا عليه ، أونسب النقص الصريح إليه تعالى ، كنف العلم بالجزئيات ، والقول الإكفار في شرح المقاصد ، وقد أشار الإمام إلى جميع ذلك ببيان التحقيس الصريح إليه تعالى ، وفي منتم عشر موضاً برجع إلى الإكفار ماعا بالضرورة القبل المنارع الما بالغرام اعا بالضرورة القبل المارع بالمارك الماع بالضرورة القبل المارك الماع بالضرورة القبل المارك الماع بالضرورة القبل المارك الماع بالضرورة القبل المارك الماع بالضرورة المولد ، في ستة منها يرجع إلى المام المنارع المام بالضرورة المقدس الصريح إليه تعالى ، وفي ستة عشر موضاً برجع إلى الإكفار ماعا بالضرورة المقتص الصريح إليه تعالى ، وفي ستة عشر موضاً برجع إلى الإكفار ماعا بالضرورة التقس الصريح إليه تعالى ، وفي ستة عشر موضاً برجع إلى المنارك الماع بالضرورة المنارك الماع بالضرورة التقس الصريح إليه تعالى ، وفي ستة عشر موضاً برجع إلى المنارك المنار

ورواه عبد بن حميد عن سعد بن أبي وناس بانظ: « كابها في النار إلا الجماعة » .
 ورواه الترمذي والحاكم وازعماكر عن عبد انة بن عمرو بن العاس بلفظ ووستفترق أمن ثلاثا وسبعين

موقة كليم في الحار الا ملة واحدة ، وهي منا أنا عليه وأسحاني ، . ورواء أحمد بن حنىل ، وأبو داود والطبراني والحاكم عن معاوية بانتظ «وإن هذه الأمة ستثمري علي

وروده: مد کار مناه کار است. \*\*لات و-سیعن مله : کهانی النالز الاوادمد: ومی انجاعه: ما امر به کذا نی هامش (۱) وقد ذکر ناه لانه اونی واردس ما رأیناه نی تخریج هذا الحدیث وبیان طرفه وروانه .

<sup>(1)</sup> مُكْفَا فَى جَمِيعِ الْأُسُولِ التي بين أبدينا .

كونه من الدين ، وفى موضع واحد برجع إلى الإكنار بتأويل ناعم قطعًا من الدين كونه على ظاهمه ، و ببيان عدم الإكفار للمؤول فيا ليس كذلك فى أربعــة مواضع فليكن ضابطه على ذُكر منك .

الرابعة : أن الفرقة الناحية هم الجماعة السكتيرة المتمسكون بمحكمات الكتاب والسنة فى العقائد، فإنه المنطبق لمما عليه الرسول ولمما عليه الصحابة ، لايتجاوزون عن ظاهرها إلا لضرورة خالفة قطمى من الدليل النقلي والعقلي ، فإن حجج الله تعالى تتعاشد ولا تتضاد".

الخاسة: أنهم متحدو الأمراد في أصول الاعتقاد وإن وقع الاختلاف في التفاريع ينها ، إذ لا يعد كل من خالف غيره في مسألة ما صاحب مقالة عرفاً ، وما من مذهب من المذاهب إلا ولأسحابه اختلاف في التفاريع ، فلو اعتبر مانماً عن أمحاد الفرقة لم تعد واحدة منها فرقة كما في النحل وغيرها ، وجميع ذلك إنما ينطبق على أهل السنة ، لأنهم الـواد الأعظم للتبعون لفواهم محكمات الكتاب والسنة النفقون في أصول المقائد الآخذون لها عن المحكمات ، دون مجرد المقول كالممرلة ومن يحذو حذوم ؛ لأن جدل العقل موجباً ينزع إلى النشريع، ودون المنقول عن غير الرسول وأسحابه كالشيمة المتبعة لما يروى عن أنمتهم العصمة فيهم .

السادسة : أنهم المختفون فى الأصول لسائر العرق مخالفة كثيرة كسألة الكسب ، والرؤية بلا كينية ، وجواز رؤية أعمى الصين بقة أندلس ، وجواز رؤية كل موجود ، وإسناد جميع للوجودات إلى الله تعالى ، وكونه موصوفاً بعفات ليست عين الذات ولا غيرها ، وظار ذلك مما لا لاوافقهم فيها غيرهم ، بخلاف غيرهم ، فان الشيمة (10 توافق القدرية فى أكثر الأصول ولا تخالفها كا ظن إلا فى مسائل قليلة أكثرها يتعلق بالإمامة وما وتع بين أهل السنة من المخالفات فناك فى التفاريع ؛ ولما كان مذهبهم أخذ الأصول الدينية من محكمات المكتاب ومشهورات السنة و اجماع سلف الأمة والتأييد بالأدلة المقالة ولم يثبت الأخذ منها سلما عن الممارضة فى التفاريع الخلافية بين أنمة أهمل السنة

<sup>(</sup>١) إشارة الى رد ما زعمه الطوبى والحلى من الشيعة ، أن الفرقة الناحية المخالفة لسائر الفرق عالمة كنبرة مى الشيعة الأمامية المخالفة للبرها مخالفة بينة ،فإنها دعوى باطلة بجردة كما في شرح العضدية اه منه.
كذا في هامن. ١٠٠٠

كما أشير إليه فى الكشف وغيره ، لم يجز التبديع للمخالف فيها بانقاق الأنمة ، ولذا وافق كثير من كل فرقة للأخرى فى كثير من الحلافيـة كما فى التبصرة البغدادية وشرح المقاصد وغيرهما

## الخلافات بين جمهور الماتريدية والأشعرية

فمن الخلافيات بين جمهور الماثر يدبة والأشعرية :

أن الرجود والوجوب عين الذات فى التحقيق ، واختاره الأشعرى خلاقًا لهم كما سيأتى فى الباب الأول .

والامنم إذا أريد به للدلول عين السمى ، ولا ينقسم كالصفات إلى ماهو عين ، و إلى ماهو غيره ، و إلى ماليس هو ولا غيره ؛ واختاره كثير منهم كما سيأتى في الباب الثاني .

ويعرف الصانع حق المعرفة ، واختاره بعضهم وهو الحق كما فى المنائح للآمدى فاسيانى فى الباب الثالث .

وصفات الافعال راجعة إلى صفة ذائية هى التكوين؛ أى مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود، وليس عين الكون، واختاره الحارث المحاسبي كما فى معالم السفن للخطابي كا سيأتى فى الباب الثالث

والبقاء هو الوجود المستمر، وليس صفة زائدة،واختاره الباقلاني والأستاذ وكثيرمهم . والسمع بلا جارحة : صفة غير العلم ، وكذا البصر ، واختاره إمام الحرمين والرازى وكثير مهم .

وليس إدراك الشم والذوق واللس صفة غير الملم فى شأنه تعالى كما سيأتى فى الباب الثانى.

وليس إحساس الشيء باحدى الحواس علما به بل آلته .

والمقل ليس علماً ببعض الضروريات، واحتاره كثير منهم.

و يجب بمجرد المقل في مدة الاستدلال معرفة وجوده تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحدوث المالم ، ودلالته المجزة على صدق الرسول ، ويجب تصديقه ، و يجم الكفر والتكذيب به لامن<sup>(17)</sup> البعثة و بلوغ الدعوة .

<sup>(</sup>١) كذا في و ١ ، و في و ب ، ط ، لأمر البعثة .

والحسن بمدى استحقاق الدح والتواب، والقبح بمدى استحقاق الذم والعقاب على التحكذيب عنده إجمالاً \_ عقلى : التحكذيب عنده إجمالاً \_ عقلى : أى يعلم به حكم الصانع فى مدة الاستدلال فى هذه العشرة كا فىالتوضيح وغيره، لا بإيجاب العقل للحسن والقبح، ولامطلقاً كا زعمته المعترلة.

أما كينية الثواب وكونه بالجنة وكينية العقاب وكونه بالنار فشرعى، واختار ذلك الإمام النقال الشاشى والصيرف والحليمى وأبو بكر القارسى والقاضى أبو حامد وكثير من متقدمهم كما في القواطع للإمام أبى المظفر السمانى الشافعى والكشف الكبير وهو مختار الإمام الفلانسى ومن تبعه كما في التبصرة البذرادية .

ولا يجوز نسخ مالايقبل حسنه أو قبحه السقوط ؛ كوجوب الإيمان وحرمة السكفر واختاره الذكورون

والحسن والقبح مدلولا الأمر والنهى ؛ لحكمة الآمر الناهى كما سيأتى كله فىالباب الأول

والحسن بمدى كون الفعل بحيث مدرك بالدقل اشتاله على عاقبة حميدة ، والقبح بمعنى كونه يدرك به عدم اشتاله على ذلك عام لما يتصور أن يفعله الله تعالى لكنه لحسكته لايفعل ذلك كما فى التبصرة والتعديل والنسديد

وكل ماصدر منه تعالى فهو حسن إجماعا وسيأتى التصريح به فى فصل الرد على المرجئة من الباب الثالث .

و يستحيل عقلا اتصافه تعالى بالجور ومالاينيفى، فلا يجوز تعذيب المطيع ولا العفو عن الحكم عقلا؛ لمنافاته للحكة فيجزم العقل بعدم جوازه كما في التغريبات .

ولا يجوز النكايف بما لايطاق لعدم القدرة أو الشرط، واختاره الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني كما في التبصرة وأبو حامد الاسفراييني كما في شرح السبكي لعقيدة أبي منصور

وأفعاله تنالى معالمة بالمصالح والحكم تفضار على العباد، فالرينرم الاستكمال ولا وجوب الأصلح، واختاره صاحب المقاصد وفقهاؤهم كما في كشف الطوالع كما سيأتى في الباب الثالث. ولا يؤول المتشابهات، ويفوض علمها إلى الله تعالى مع التغريه عن إرادة غلواهم ها، واختاره مالك والشافعي وان حنبل والحارث المحاسبي والقطان والقلانسي كما في التبصرة البغدادية كما سيأتى في الباب اثاني

ولايسمع الكلام النفسى، بل الدالّ عليه ، واختاره الأستاذ ومن تبعه كما فى التبصرة للإمام أبى المين النسني .

والنفسى : ماذكره الله تعالى فى الأزل بلا صوت ولا حرف كما فى الإرشاد للإمام أفي الحسن الرستفةى،وهو مذهب السلف كما فى نهاية الإقدام، وهو إخبار فى الأزل، واختاره الأشهرى كما فى للنائح وكثير من الأشاعرة كما فى السجائف كما سيافى فى الباب الثانى .

والرؤيا: نوع مشاهدة الروح قد يشاهد الشيء بحقيقته وقديشاهده بمثاله كما في التأو بلات للاتر يدية والتيسير، واختاره مالك والشافعي والأستاذ والغزالي كما سيأتي في الباب الثاني. والدليل النقل يفيد اليقين عند توارد الأداة على نعني واحد بطرق متعدة وقرائن منصبة، واختاره صاحب الأبكار والمقاصد وكثير من متقدمهم كما سيأتي في الباب الأول.

والحجة تمعنى الاستحداد ، لامطلق الارادة، فلايتعلق بغيرالطاعة واختاره كثير منهم . والاستطاعة صالحة اللضدين على البدل ، واختاره الامام القلانسى وابن شريح البغدادىكما فى التبصرة لعبد القاهر البغدادى وكثير منهم كما فى شرح الموانف .

واختيار العبد مؤثر في الانصاف دون الإيجاد، فالقدرتان المؤثرتان في محلين وهو المكسب لامقارنة الاختيار بلا تأثير أصلاً ، واختاره الباقلاني كما في المواقف وهو مذهب السلف كما في الطريقة للمجتمق البركوى، واختاره الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني و إمام المحرمين في قوله الأغير إن اختياره مؤثر في الإيجاد بماونة قدرة الله تمالى، فلا يجتم القدرتان المؤثران بالاستقلال، ولا يلزم عمائل القدرتين؛ لأن المائة بالمساواة من وجه يستوى المتماثلان فيه ، وإن لم يكن من كل وجه كما سيأنى في فصل الاستطاعة من الباب النائث

ولا يزيد ولا ينقص الإيمان: أى التصديق البالغ حد الجزم، واختاره إما الحرمين والرازى والآمدى والنووى كما فى شرح السبكى وغيره، وايس مشكسكا متفاوت الأفراد قوة وضفاً فإنه فى التصديق بمنى العلم، وهو شرط للتصدق بالكلام النفسى المتبر فى الإيمان كما فى التمديل والسابرة على مااختاره الأشعرى فى رواية والباقلانى وكثير منهم كما فى المسابرة وغيرها ؛ فالتفاوت فى المصر الأول بزيادة المؤمّن به ، و بعده بحسب الكيفيات من الإشراق واستدامة الخرات و يعتبر إيمــان النائي عن العمران تقليداً للمخبر، واختاره مالك والشافعي وابن حنيل والقطان والمحاسبي والكراييسي والقلانسيكا في التبصرة لعبد القاهم البغدادي .

والاستثناء فىالإيمان لوجوب اعتبار الحال و إيهامه الشك ولو باعتبار للآل،واختاره. الباقلاني والأستاذ وابن مجاهدكما في التبصرة البندادية .

والشقى فى الحال قد يسعد و بالمكس ، واختاره الباقلانى كما فى شرح السبكي، وينعم الكافر فى الدنيا لمدم كومها نقمة فى الحال

ولا يكلف الكافر بنفس العبادات لعدم مقصود التكليف فى الحال، ونقبل نوبة اليائس، واختاره كثير منهم كما فى شرح القاصد.

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الصغائر قصداً ، وعن الكبائر مطلقاً واختاره الاستاذ ، قال النووى : وهو مذهب المحتفين من المتكلمين والمحدّنين

والذكورة شرط النبوة ، واختاره كثير منهم ، والمجتهد يخطئ و يصيب .

والحق عند الله تعالى واحد ، واختاره المحاسي ، والقطان ، والأستاذ أبو إسحاق وعبد القاهر البندادى وكثير منهم كما فى الكشف الكبيركا سيأتى كله فى فصول الباب الثالث إن شاء الله تعالى .

وتصح إمامة المفضول، واختاره الباغلاني وكثير منهمكما في المواقف.

وللوت بخلق الخروج للروح والإزهاق لاقطع البقاءفيو وجودى كما في التبصرة النسفية، والحتاره الفلانسي كما في التبصرة البغدادية .

والأعراض لانماد، واختاره الإمام القلانسي، وهو إحدى الروايتين عن الأشعرى كما في الموانفكما سيأتي كله في الباب اثناك .

فهذه خسون مسئلة خلافية في النفار بع الكلامية ذهب إليها جمهور الحنفية لماتريدية وخالفهم فيهاجمهور الأشاعرة، يفصل إن شاء الله تعالى في محله كل مهما بنقله ودليله السنفاد من كلام الإمام في كتبه بأحد وجوء الاستفادة من العبارة والإشارة والدلالة والاقتصاء ومن مفهوم المخالفة، فإنه معتبراً كثريًا في الرواية عندنا كما في [حدود النهاية شرح الهداية].

## البابابالأول

## ( فى وجوب معرفة الله تعالى ) بالاستدلال ( و ) بيان (الإممان الإجال به ) نعالى

قدمه في الفقه الأكبر والأبسط لكونه أصل الاعتبادات ؛ ولما كان تمامً الغلم بالأدلة وكان المبعوث عنه في الباب ثابتًا بالحديث الشهور الكاشف عن الأصول الاعتقادية لأهل السنة الوارد في السنة العاشرة قبل حجة الوداع باستفسار جبريل عليه السلام بمحضر الصحابة عن خير البرية لكفايتهم في للهمات ــ لما امتثلوا النهي عن إكثار السؤالات ولكون البيان بالسؤال والجواب أثبت فىالطويات آثره على الدايل العةلي. وقدمه تنبيها على أصل أهل السنة من الأخذ من الكتاب والسنة ( قال في الفقه الأبسط) والمسند بتخريج أبى يوسف ومحمد والحارثي وطلحة وابن خسرو الباخي والأنصاري والكُلاعي عنه أنه قال : ( حدثني علقمة بن مرئد ) بالمثلثة الكوفي الحصرمي ، روى عنّ عطاء وسلمان وعبد الله بن بُريْدة وأمثالهم،وروى عنه الثورى وأمثاله ( عن يحيي بن يعمر ﴾ وزان ينصر : أبي سليان البصري ، من فقهاء التابعين سمع ابن عباس وابن عر وأبا الأسود الدؤلي ( عن ) أبي عبد الرحمن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة وزهادهم (أنه قال) مؤكداً للخبر ببيان الحال (كُنْتُ إِلَى جَنْب رَسُول اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمْ َ ﴾ لقرب منزلته عنده ( إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلُ ﴾ فى الصورة ، والتنوين للتعظيم لأنه عُلمَ حين الرواية (١)، أو للتنكير فهو حكاية حال ماضية ، والتصور بصورة الرجل بانضام الأجزاء وتكاثفها فيصير على قدر الرجل وهيئته ثم يمود إلى هيئته الأصلية كما قال الإمام البلقيني وغيره دون إفناء الزائد من خلته و إعادته كما قال إمام الحرمين أو عدم رؤ بة الزائد منه كما قال اللاري لعدم الدليل عليه ورواية النسائي: «في صورة دحية الكابي» يخالفها حميم الروايات (حَــَنُ اللَّمَةِ ) بكسر اللام وتشديد المج : الشعر الذي يلمَّ بالمنكب ( مُتَمَمَّةً )

<sup>(</sup>١) مكفا في الأصول التي بأيدينا ، ولعلها « الرؤية » .

للتأدب ( تَحْسُبُهُ مِنْ رِجَالِ الْبَادِ بَةِ ) إذ لايعرف من أدل البلدتين ( فَتَخَطَّى رَقَابَ النَّاسِ ﴾ إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ فَوَقَفَ ءَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ ﴾ عليه الصلاة والسلام، وفي حكاية الحل مع التأكيد المقال بيان لاستكال الآداب الأولى لألباب ( فَقَالَ : كَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَـانُ ) سائلا عن شرح ماهيته لاشرَح لفظه أو حكمه فإن أصل « ما » إنما يسأل بها عن الماهيات ، وهو في اللغة مطلق التصديق من آمن وزان أنعل لافاعل ولا لجاء في مصدره فعال ، وهمزته للتعدية كأن المصدّق جعل الغير آمناً من تكذيبه،أوللصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره،ولتضيين معني الاعتراف والإذعان تعدى بالباء، وفي الشرع إجمالاً : تصديق و إقرار بمما علم بالضرورة مجيء الرسول به ، ولذا (قال) مجيباً له عن ماهيت مع بيان متعلقه من الؤمن به عند الإجمال من وجه لحصول شرح الماهية في ضمنه ولكونه الأحق بالتعليم : هو ( مُهَادَةُ ) أي إنرار وتصديق ؛ لأنه في اللغة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة كما في المفردات، سواء كان الإقرار بلفظ أشهد أوشهدت أو أُومن أو آمنت أو أعلم أوعلمت ، أو بغير العربية مع إحسانها ، أو بترك العمل كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : ٥ أُمِرِتُ أَنْ أَفَا إِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِنَّهَ إلاَّ اللهُ » فلم يثبت التعبد من الشارع بلفظ أشهـــد (أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ) والقول الجامع المندفع عنه الموانع في معناها : أنه لامعبود مستحق للعبادة إلا الواجب لذاته فى الواقع كما فى الأطول للفاصل عصام الدين حيث ينفى استحقاق العبادة والألوهية عن جميع ماسوى الواجب لذاته في الواقع نفياً عاما للوجود والإمكان مفهوما من الإطلاق، ويثبت الوجود له تمالى بطريق البرهان لاستازام الوجوب ، وكذا استحقاق العبادة والألوهيسة للوجود ، ويرد خطأ المشرك والمطل ومعنقد الإمكان فإنَّها كلة جامعة صارت من الكل مدار الإيمـان ، ويناسب مادهب إليه جمهور الأئمة الحنفية ومحققو علماء العربية من إثبات حكم المستثنى بطريق الإشارة بأن إخراج المستثنى قبل الحدكم لئلا يتىاقض ثم حكم بالنفي مثلا على الباقى إشارة أن الحكم في المستثنى خلاف حكم الصدر ، و يفيد جوازه إبدال لفظ الباري والرازق والرحمن والحيي والميت من الأعلام المختصة بالواجب تعالى كما قال الهيتمي، ولا يظهر منعه كما ظن ، ولا يرد عليه مايرد على الشهور من تقـبدير الوجود أنه إن أريد العبود مطلقاً لم يستقم نفيه لوجوده، و إن أر يد العبود بالحق لم يستقم استثناؤه لكونه استثناء الكل من الكل، ولا يحتاج إلى الرقع بأن الأله كلى انحصر نوعه في الشخص، والله علم شخصي فهو حصر الكل في الفرد الكلي ردًّا لاعتقاد المشركين عدم الانحصار فيه، وما يرد عليه من أن العلم الشخصي ماوضع لشي بشخصه ، فلا يجرى في اسم الله تعالى لعدم ملاحظته بشخصه حين الوضع ولمدم العلم بالوضع كذلك للمخاطبين ، و إيماً يقهم منه معين مشخص فى الخارج بعنوان منحصر فيه ، فلايحتاج إلى الدفع بأن المراد بالشيُّ بشخصه كونه معيناً بحيث لايحتمل التمدد بحسب الخارج ولا يطاب منع المقل عن نجو يز الشركة فيه ، وأن الواضع هو الله تعالى، وما يرد عليه أنه و إن كان للفرد الموجود منه فلا محصــل في عقولنا إلا بمفهوم الواجب لذاته ، والمنصف به محتمل التمدد ، كالآله محق ، فلا محصــل باستشائه إثبات ماهو المفاوب على وجه يفيد التوحيد، ولايرد ماظن أن «إلا » لو حمل على الاستثناء بصير التقدير لا إله يستثنى منهم الله فيكون نفيا لآلهة يستثنى منهم الله ، ولا يكون نفياً لآلهة لايستثنى منهم الله بل إثباتا لها مند القائل بمفهوم المحالفة فهو بمدى غير ، فإن الاستثناء ليس وصفا وعلى تسليمه فهو كاشف للزومة ، فلا تخصيص ولا مفهوم مخالف مع أنه لم يعتبره كليا من علماء العربية غير أبي عبيد، وأنَّ لا لنفي الجنس، والجنس من حيث هو شامل لجميع الأفراد فيكون نفيا لجميع أفراد جنس الآلهة التي يستثني منهم الله ، ولا يبقي شيُّ من الآلهة لايستثنى منهم الله حتى لاتكون منفية أومثبتة ، ولدا ذهب أبو البقاء وغميره إلى كونها للاستثناء وأنه لو حمل على غير يكون العنى على ننى الغايرة وليس مقصوداً ، ولذا لم يجز كون الاستشاء مفرَّغًا واقعًا موتع الخبر ، لأن المنى على نفي استحقَّاق المبادة والألوهية عما سوى الله تعالى لاعلى نفي مغايرة الله سبحانه عن كل إله ، ولا أن يكون حبراً للامع اسمها باعتبار كونهما في موضع رفع بالإبتداء عند سيبو يه لفوات القصود، فيو بدل من أسم لا على الحُلَكَا ذهب إليه الجهور . ولا يرد عدم صلاحية الحلول محل الأول لعدم اشتراطه عنسد المجتنين ولذا جوزوا البداية في قوله تعالى : ﴿ وَجَمَلُوا لِلَّهِ شُرَّ كَأَءَ الْجِنَّ (١) ﴾ ، وقولهم : أكل الأرغفة جزءًا منها ، ويجوز أن يكون بدلا من الصمير الستكن في الخبر المحذوف

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٠٠ .

الراجع إلى امم لا ، أو بدلا من الاسم مع لا فإنهما كالشي الواحد كا قالوا فتكون من بدل الكل من الككل الفقاء ولا يرد عدم استفامة البدلية ، لأن البدل هوالمقصود بالنسبة ، والنسبة إلى البلدل بهد النقض بإلا على طريق الإشارة ( وأنَّ تَحَدَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) إلى الحلق لهدايتهم ، وتتكيل معاشهم ومعادهم ، الؤيد بالممجزات الدالة على صدق دعواه وهي بالنة الفاك كا يينها الزاهدي في المجنى وغيره ، وأعظمها الغرآن الممجز الثقايين ببلاغته ، العظيم الشان ، وفياحة البام البرهان ، الباقي على من الزمان ، النامخ دينه لجميع الأديان ، وفياحة إلى مسائل :

الأولى: أن في الإطلاق إشارة إلى عوم رسالته للتماين، ولا يعم الملك كا صرح به الحليمي ونقله البيهتى، وفي تقسير الرازى والبرهان النسنى عليه الإجماع فلا بد من التصريح بالنموم في إيمان من خصها بالعرب من أهل الكتابين كما لابد في إيمان منكر بعض الضروريات من الأحكام من التصريح مجتمة ما أنكركا في الفتح البين.

الثانية : أن فى الوصف بالمبودية فى رواية الفقه الأبسط الراد بها كال المبودية ، والانقياد المستفاد من الإضافة المهدية فى مقام التوصيف ، إشارة إلى عصمته عن جميع الكبائر، ومن الصفائر عمداً ، وتابعه فيه مالك ومسلم والترمذى وأبوداود والنسائى .

الثالثة : أن في البيان إشارة إلى اشتراط بجوع الشهادتين في الإيمان فلا يكني الأول كانت ، قالدا الآخر ( وَتُوثُونَ ) منزل منزلة المصدر بقرينة العظف ، قالناصب محدوث إلى يُمَكِّزُ لِكَنْ والنهم أجمام نورانية ميراة عن الكدورات الجمائية والذكورة والأثوثة ، قادرون على التشكل بالأشكال المختلفة ، مغراه الله تعالى إلى أنبيائه ، صادقون في تبليغ أمكامه ، عباد الله لا كا زعم المشركون من تألهم ، مكرمون لا كا زعم البهود من تتنيمهم ، لا يصون الله ما أمره و يقعلون ما يؤمرون ، وتاؤه لتأثيث الجمع أو المبالغة جع منافع غير قياس ، أو ملأك من الألوكة : أى الرسالة ، خفض بالغلل والحذف ، وفي صيغة الكثرة إليما كا ورده ما من وصع قدم في الساء إلا وفي منك واكم أو المباحد " ، فقائد إشارة إليما كا ورده ما من وصع قدم في الساء إلا وفي منك تول كم أو المباحد" ، فالمنافز لله على بعض رسله بألها نظ

عادية على المالك ، أونقوش في ألواح دالة على كلامه الأولى ، التأثم بذاته تعالى ، فإنه أقزل منها عشر من الصحف على آدم عليه السلام ، وخسون على شيث ، وثلاثون على إدريس ، وعشرة على إبراهيم ، والتوراة على موسى ، والزبور على داود ، والإيجيل على عيسى ، والفرقان على محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام (وَرُسُيُّهِ) إلى عباده لهدايتهم إلى الحق وتكيل معانهم ومعادهم ، وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ، المبافون لأحكامه المصومون عن مخالفة أمره بارتكاب كبيرة مطلقا ، وكذا صغيرة عمداً ، وفيسه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن الراد بالرسل هنا الأنبياء على الترادف فإنه أحــد استماليه كما فى الشفاء على ما بينه رواية النبيين هنا فيها أخرجه ابن صــاكر عن عبــد الرحمن بن عُمُم الأشعرى لوجوب الإيمــان بالجميع .

الثانية: أن المراد بهم البشركا دل الإضافة المهدية إذ لم يكن من الجن نبي كا ذهب الله الجهور، وحلوا قوله تعالى: « يا مَعْشَرًا الجُنِّ والإنسِ أَلَمَ يَأْتِكُمْ وَسُلُّ مِنْسُكُمْ " الله الجههور، وحلوا قوله تعالى: « قطا تُونِي وَلُوّا إلى قوله تعالى: « قطا تُونِي وَلُوّا إلى قوميم مُنظِومِينَ " ، وقوله . « إنَّا سَرِغَنَا كِتَابًا أَنْوِل مِن بَنْدٍ مُوسَى " » لأن ظهرها أمم كانوا يهوداً ، ولذا لم يتولوا من بعد عيسى مع نأخره كما قال السبيلي وغيره ، ولا من بلد عيسى مع نأخره كما قال السبيلي وغيره ، ولا من بلد علي المنى اللنوى كما في الحواشي السفية للمناهن وغيره ، المعالمة المناهن وغيره ، وطور على المنى اللنوى كما في الحواشي السفية للمناهن وغيره ،

الثالثة: أن في إجل عدد الكتب والرسل إشرة إلى كفايته فيمقام الإجال (وَيَتَاكِهِ ) أى رؤيته في الآخذة بتمنى الانكشاف النام بالبصر بلا مقابلة ولا مسافة بينه تعلى وين المؤمنين الرئين على مافسره الأنمة ، وفي المفاصد أن النظر الموصول بإلى: إما بمنى المرقبة ، أوملزوم لها ، أو بجاز متمين فيها وكذك القاء بشهادة النقل والاستمال والعرف

<sup>(</sup>١) سورة الأعام آية ١٠٠ . (٢) سورة الأحقاف آية ٢٩ .

٣٠ أبة ٣٠٠ (٣) سورة الاحقاف أية ٣٠٠

ووافقه في رواية اللقاء مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة وأبي در ؛ وتفسيره بالحساب أو الانتقال إلى دار الجزاء كما ظن صرف عن الظاهر ومستدرك بقولة : ( وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) من أيام الدنيا ، أو آخر الأوقات المحدودة ، وهو من يوم الموت إلى آخر ما يقع في القيامة من سؤال الملكين ، ونعيم القبر أو عــذابه ، والبعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والخلود فيها ، والنار وخلود الكفار فيها كما ذكره جمهور الشراح على مايينه ماورد فىروابة عمر بن الخطاب رضى الله ع.a «وتؤمن بالبمث ِ بعدَ المؤتِّ، وتؤمن بالجنَّة والنارِ والمبزانِ » رواه البيهتي في البعث رأبو القاسم اللالكائي في كِتاب السنة ، وفي رواية عبد الرحمن بن عنم الأشعرى «و بالموت، والحياة بعد الموت، والحساب، والميزان، والجنَّة والنار » رواه ابن عساكر وكذا في رواية للبخاري وغيره عن أبي هر يرة ، فاليوم مجاز عن الوقت الممتد الكثيركما في النيسير من قوله تعالى : « يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ (١) » كما يتجوز به عن الوقت البســبر كقوله تعالى : « وَمَنْ يُولِهُمْ ، وَمُشِـذْرٍ دُرْرَهُ (٢٠) » مجازاً مشهوراً كما في الأصول ( وَالْفَكَرَ ) أي وأنْ تؤمن بتقدير الأشياء : أي بأن الله تمالي قدر الخير والشر تبل خلق الخلائق ، وأن جميع الكائنات متعلق بقدره،وهو عند السلف من الصفات المتشابهة ، وعند التأخر بن من المساتريدية برجع إلى صفة الفعل لكونه بمنى جعل كل شيّ على ماهو عليه كما في الإرشاد والتبصرة، وعند الأشاعرة: القضاء هو الإرادة الأرلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص ، والقـــدر تعالى تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخصوصة ، وهو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد الجزئية السهاة بلوح المحو والإثبات كما ذكره البيضاوي في شرح المصابيح وغيره (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) بدل الكل من الكل ، والرابطة بعد النطف ، وفيه توضيح مع التأكيد لتكرير العامل مفيد للتمميم (مِنَ اللهِ تَعَالَى) أوكانناً منه بعلمه وقضائه ( مَقَالَ ) السائل ( صَدَفْتَ ) فيها قلت و بلنت ( فَتَعَجَّبْنَا مِنْ تَصْدِيقِهِ رَسُولَ اللهِ ) صلى الله عليه وسلم؛ لأن كلامه يدل على خبرته بالمسئول عنه ، وكذا تصديقه (مَعَ جَهْلِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ) بالأحكام الدينية فساغ التعجب، وهو انسال النفس من الشيء الذي وتم خارج العادة ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَرَا إِنَّهُ

١١) سورة الدخان آية ١٠ . (٢) سورة الأغال آية ١٦ .

الإسْلاَم ) الشريعة في الأصل: المورد إلى الماء ، نقل إلى الأحكام الجزئية التي بتهذب بها الأمورون معاشاً ومعاداً لكونها مورداً لماهو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة من الشارع أوراجعة إليه، ولذلك قال تعالى: « لِكُلِّ جَمَلْنَامِنْكُمُ شِيرْعَةً وَمِنْهَاجًا (١) ، والنسخ والتبديل يقع فيها، ويتجوَّز فيطلق على الأصول الكلية إطلاقا شائمًا ، والإسلام فىالأصل الطاعة والانقياد ، فيلازم باعتباره الإيمان ، نقل إلى الابقياد فىالأعمال الظاهرة ومشروعيتها تلازم الإيمـان ، ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع البطن ولم يعتبر بدونه ، ورواية الشرائع عنه خرَّجها الإمامان أو يوسف ومحمد والحارثي وابن عبد الباقي الأنصاري وطلحة ابن محمد والكلاعي وابن خسرو البلخي في مسانيد الإمام وهم أمَّة الحديث وثقات المقام ، فلا يصح ماظن أنه لم يصح عن أحد من أئمة الحديث ، والمسئول عنه الأصول دون جميع الجرثيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على مابينه الرسول ( فَقَالَ: إِفَامُ السَّلَاةِ ) أَى المُكتو بة على مايينه رواية مسلم، أي الإتيان بها محافظاً على أركانها وشروطها؛من النقو بم والتعديل، والمداومة عليها من الإقامة:أي الملازمة والاستمرار ، وحمله على من يقوم إليها أويقيم لهـــا من الإقامة أخت الأذان كما ظن بعيد لغة ومعنى. والصلاة في الأصل: الدعاء بخير، نقل إلى أفعال وأقوال مخصوصة غالبًا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالنسليم كذَّلك ، فدخلت صلاة الأخرس والموميُّ ، وقد يطلق على الأصل فيصير مجارًا عرفيا تشبيها للداعي في بخشعه بالمصلي، وقيل مأخوذة من الشَّلا، وهو عرق متصل بالظهر يمتــد من عرقين في الوركين يقال لهما الصاوان، لأنهما يتحركان إذا ركم الصلي ؛ وسمى ثاني خيل السباق مصليا لإنيانه مع صلوي الساق (وَ إِيتَاء الزُّ كَا وَ ) هي لغة : النماء والتطهير ، نقل إلى الخرج من الأنمام والنقدين والحبوب؛ لأنه إنمـا يؤخذ من نام ببلوغه النصاب، مطهر من الخبائث الممنوية ( وَصَوْمٌ ۖ) في الأصل: مطلق الإمساك، نقل إلى إمساك مخصوص الفرض منه في شهر (رَمَضَانَ) سمى · الأنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور وافق اشتداد حرال مضاء فيه كا قبل، لكنه مبنى على كون اللغات غير توقيفية ، والأصخ خلافه ؛ وقد روى الديلمي وأبو الشيخ عن أنس عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: « مُتَّى رمضانَ لأنه ُ يرمضُ النُّوبَ » وفي رواية مسلم: « وَنصومُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٤٨.

رمضانَ » وفيه دليل على عدم كراهة إطالاقه، وأنه ليس من أسمائه تعالى كما ظن ، وماورد فى أثر صعيف من إعلاقه عليه تعالى مؤول كما فى قوله «فان الدهم، هوَ الله» (وَحَجُّ الْمَيْتِ) الحرام: أي قصده بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص (مَن اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبيلاً) أي طريقا، تمييز عن نسبة الاستطاعة، وأخر عن الجار ليكون أوقع، والمراد الاستطاعة المجازية: من سلامة أسبابه من الزاد والراحلة الوسط وسلامة الآلة ومن أمن طريق غااب في حق الآفاقى، ففيه إشارةإلىأنه بالعجز عما ذكر— و إنقدر علىالمشى— لا يكون مستطيعا و إلى أنه يسقط عنه بعدم الاستطاعة بخلاف نحو الصلاة والصوم (والْإُغْنِسَالُ) لجميع أعضائه عند قدرة استعال الماء لسقوطه إلى بدله عند عدمها (مِنَ الجَنَا بَقِ) المؤدية إلى تعفن البدن المؤذي للملائكة كما في الشفاء، سميت بها لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع كما فى المردات ، وذكره فى المقام لمزيد الاهتمام ، فإنه بقية من دين إبراهيم على نبينا وعليـــه أفضل الصلاة والسلام كما في شرح الجامع الصغير للمناوى ، ولتوقف الصلاة وتمـام الحج عليه ، وتابعه في رواية الاغتسال عن الجنابة أبوداود والترمذي والدار قطني وابن حبان عن ابن عمر والناج السبكي عنه وعن ابن مسعود والبيهتي واللالكائي عن عمر رضي الله عنه ، وفي أكثر الروايات ذكر بدله الشهادة لكمها دخلت فيالإيمــان فلم تذكر في بيان الإسلام في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله خالي عنهم أجمين (فَقَالَ) السائل (صَدَفْتَ، فَتَمَجَّبْنَا ﴾ واستمر وزاد تعجبنا ﴿ لِتَصَّديِّتِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ في بيان المسئول عنه ﴿ كَانَّهُ ﴾ أى السائل ( يُمَلُّمُهُ ) مع خفائه على أهل البادية (نَقَال: كَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْإِخْسَانُ ؟, أي الإيقان والإيقان في الإيمان والإسلام ، كما في شرح مسند الإمام لدلالة سياق الكلام عليه ، وكونه معهوداً بينهم لذكره في الآيات الـكثيرة نحو قوله تعالى : « كَلِّي مَنْ أَشْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ (١) » ، « إنْ اللهَ يُحِبُّ الْمُعْسِنينَ (٢) » ، « هَلْ جَزَاهِ الْإِحْسَانِ اللَّ الإخسّانُ <sup>(٢)</sup> » كما في الفتح المبين ، ولذا حمل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام (قال)

<sup>(</sup>١) سورة القرة آلة ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القرة آية ١٩٥.

<sup>(</sup>٣). سورة الرحمن آية ٣٠.

يجيهًا (أَنْ تَمْبُلِ ثِنِي ) يعم بإطلاقه عمل القلب والجوارح ، وتابعه التاج السبكي فيسه ؟ وفي رواية للبخاري عن أبي هر رضى الله تعالى عنهم: «أن تحشى الله» (كأنْكَ تَرَاهُ ): أي مستحضراً كونك بين يدى الحق ، ليكسب ذلك كال المبادات والإعراض عن العادات ( فَإِنْ لَمُّ تَكُنْ تَرَاهُ ) في هذه النشأة للقصور فلا تغفل ( فَإِنْهُ يَرَاكُ فالفاء دليل الجواب ، وتعليل الجزاء ، لأن ما بعدها لا يصلح للجواب الكون رؤيته العبد حاصلة مطلقاً ، فقيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أنه لنس الشرط على ظاهره لـكونه فيمتحقق، ولـكون الحكم أولى بالنسبة إلى النقيض فهو للتهبيج للاستحضار المذكور فى كل حال .

الثانية : أن فيه إشارة خنية إلى عدم وقوع رؤية الله تعالى فى الدنيا ، وهذا فى حق الأمية : أن فيه إلى المراج (١) فمختلف فيه ، وقد صرح بذلك رواية مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما عنه عليه السلاة والسلام أنه قال : «أنَّ يَرَى أَحَدْ مِنْكُمْ رَبَّهُ كَثَمْ يُعْرَكُمْ وَبَهُ كَثَمْ يُعْرَكُمْ وَبَهُ كَثَمْ يُعْرَكُمْ أَنْهُ قال : هو أن يَرَى أَمَامة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لَنْ تَرَوُّا رَبَّكُمُ تُحَقِّى تُمُونُوا » .

الثالثة : أن في النفي بلن لكونه لنفي وقوع المكن كريد لن يقوم بخلاف « لا » كالحجو لايطير إشارة إلى إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا ، ولذا سألها موسى على نبينا وعليه أفضل السلاة والسلام ، إذ لايجوز أن يسأل في ما لايجوز على الله تعالى لاستلزامه الجلى بالله سبحانه وتعالى. واختلف في رؤيته ( " كا في الشفاء ( فَعَالَ: صَدَفَّتَ، قَالَ) السائل ( فإذَا فَتَاتَ ذُلِكَ) المذكور من الأمور ( فَأَنَّ مُحِينٌ ) أى موصوف بالإيقان في الإعان والإتفان في الإعان المنافق في الإعان عند الله عند الله الملاق المنافق الإسلام محكوم به في تلك الحال عند الله وعند الناس كا دل عليه الإطلاق في قاله المنافق في الإطلاق أشارة والمنافق من أنس بلنظ : " ه فإذا فعلت ذلك فقيد أحسف ؟ قال نعم » وفي الإطلاق إشارة إلى أنه يقول : أنا مؤمن ، أنا مسلم من غير استثناء فإن المحسن يشعلها ، وقد ورد التصريح بهما في رواية أحمد بن حبيل ، وأبي داود

 <sup>(</sup>١) حكفا في : ٩ ا ، ب ، وفي ز ، ع ، خ ٩ المعبزات »
 (٣) أى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج .

<sup>(</sup> ٥ - إشارات المرام )

الطيالسي<sup>(١)</sup> ، والبيهق في البعث ، واللالكائي في السنة عن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ «فإذافعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال نعم» وعقيب بيان الإسلام «فإذا فعلت هذا فأنا مسلم، قال نعم » وفي رواية ابن عـــا كر عن أبي موسى الأشعري ، وعبد الرحمن بن غيم الأشعري ، وَّالطبراني وابن منده عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والبرار عن أنس كذلك ؛ فقد رَوَى ترك الاستثناء في الإيمـان والإسلام خسةٌ من الصحابة الأعلام ، وذلك في مقام تعليم ممالم الدين آكد دليل على عدم جوازه عند المسترشدين ، فإنه و إن أول فقــد أوهم خلاف اليقين ؛ وفي تخصيص المذكورات من سائر الضروريات ، تنبيه على أمها معظم شعائر الاسلام، بها يتم الاستسلام، وليس لاستيفاء أفراد الأحكام، وفي إيراد الأفعال المُضارعيـة في الإيمـأن والإحسان تنبيه على الاستمرار التحددي في جميع الأركان ( فَقال: يا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ﴾ أى وقت قيامها ، سميت القيامة بها مع طول زمنها اعتباراً بأول أزمنتها فإنها تقوم بفتة فيساعة ؛ حتى إن من تناول لقمة لايمهل حتى يبتلعها ، والساعة جزء غير معين من الزمان كالآن ( فقَالَ ) رسول الله ( مَا المَسْئُولُ عَنْمَا ) أي الساعة من حيث وقتها ، فإنه كما يقال سألت زيدًا المسئلة يقال سألته عنها ، وهو الاستعال الأكثر ، فلا يرد أن حق الظاهر أن يقال : ما للسئول عنه ايرجع الضمير إلى اللام ( بِأَعْلَمَ ۖ مِنَ السَّائلِ)

(١) هو على ما فيالتقريب والحلاصة : سليمان بن داود بن الجارود ، أبوداود الطيالسي البصري أحد الأعلام الحفاظ؟ روى عن ابن عون ، وهشام بن أبي عبد الله ، وعباد بن منصور ، وحرب بن شداد ، وخلائق، وروى عنه جرير بن عبد الحميد شبيعه ، وأحمد، وابن المديني، وابن بشار، وابن رافع، وخلق • قال ابن مهدى : أبو داود أصدق الناس . وقال أحمد : ثقة يحتمل خطؤه . وقال وكبيم : جبل العلم. وروى أنه حدث بأربعين ألف حديث من حفظه . قال عمرو بن على : مات سنة أربَّم ومائنين عن إحدى وسبعين سنة .

قلت : وهو مشهور بأبي داود الطيالسي ، وهو غير أبي داود صاحب السنن التي مي عنــــد المحدثين فى كـدّابه [علوم الحديث] حيث قال: ولتقدم العناية بالصحيعين ، ثم بسنن أبى داود ، وسنن النسائي، وكـتاب الترمذي ضبطا لمشكلها ، وفهما لحق معانيها الح .

فإن أبا داود هذا هو: سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدى السجستاني؛ أبوداود تمة حافظ مصنف السنن وغيرها، نزل البصرة ، وسمم بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر، وروی عنه أحمد فرد حدیث ، وکان أبو داود یفتخر بذلك .

قال ابن حبان : أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإنقابًا — جاء إليه سهل المنسترى فقبل لسانه .

مات سنة خمس وسمين وماثنين بالبصرة عن ثلاث وسبعين سنة .

لاستوائنا في عدم العلم بوقت قيامها إنما علمها عند ربي ؛ و بيانه في الاستواء في العلم بأنه مما استأثر الله تعالى به كما ظن ليس مفهوم الكلام وغير لازم في القام ، فإن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ماعلمهم الله تعالى ، ووقت الساعة ليس منه ، ولذا أ كدالنفي بزيادة الباء ؛ وفي فتح الباري وغيره : روى الحميدي عن سفيان عن مالك من مِغول عن إسماعيل من رجاء عن الشعبي « أن عيسي عليه الصلاة والسلام سأل جبر بل عن ذلك ، فانتفض بأجنحته ، فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل » فسؤاله ليظهر للحاضر بن مجواب الرسول أنه لايعلم، وأنه لايجاب عما لايعلم ، وأنه لايستنكف من قول لا أدرى فإنه نصف العلم ( وَلَــكِنْ لَمَــا أَشْرَاطٌ ) جمع شرط: بالفتح العلامة ، وللراد علاماتها الدالة على قربها من كون أسمعد الناس بالدنيا لسكم ابن لسكم ؛ أى لثيم ابن لثيم ، وأن توضع الأخيار وترفع الأشرار ، وعملك أهل البادية أهل الحاضرة بالغلبة ، وتشييدهم المبابي ، وكثرة السراري ، وعلاماتها الدالة على غاية قربها من قيام المهدى ، وكثرة الهرج ، وخروج الدجال ، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ، وفيض المال حتى لايقبله أحد ، وانحسار الفرات عن حبــل من ذهب، وخروج دابة الأرض، و يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها ، وغير ذلك مما بيّن في الأحاديث الصحيحة ، و يفصل في الخاتمة إن شاء الله تعالى ( فَهِيَ مِنَ الْخُمْس الَّتِي اسْتَأْثُرَ اللهُ تَعَالَى) أي تفرد (بِهَا) دون غيره ، وفيه إشارة إلى إبطال التنجيم والكهانة ونحوهما ( فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعةِ (١٦) أي علم وقت قيامها عند الله تعالى لايعلمه غيره ، فإياكم أن تأتيكم بغتة وأنتم مغترون بالحياة الدنيا ﴿ وَ يُبَرُّ لُ الْغَيْثَ ﴾ أى للوقت الذى يعلم الصلاح فى إنزاله فيه لعباده و بلاده ﴿ وَيَعْلُمُ مَافِى الْا رْحَامِ ﴾ ذكر أم أنثى ، حى أم ميت ، وما صفاته ووقت ولادته (وَمَا تَذَرى نَفْسْ مَاذَا تَكُسبُ غَدًا) أى مايعمل فى مستقبل العمر من خير أوشر (وَمَا تَدْرِى نَفْسْ ۚ بِأَىُّ أَرْضَ تَمُوتُ) أى بأى بلد أوقوم؛ وفي نسبة العلم إلى الله تعالى ، والدراية إلى العبد إبذان بأنه إن أعمل حياته وبذل وسعه فى تعرَّف ماهو لاحق به من كسبه وعاقبته لا يدركه ، فكيف بغيره ممـــا`لم ينصب له دليل عليه ( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) هو العالم بظواهر الأشياء و بواطنها ، بتفاصيلها وجلها ، ما كان وما يكون (فَقَالَ صَدَقْتَ ) في كل ما بلغت (ثُمَّ قَفَّى) بتشديد الفاء: أي

 <sup>(</sup>۱) سورة لقمان آیة ۳۲، ومی آخرها .

ولى ﴿ وَلَمَا تَوَسَطُ النَّاسَ ﴾ أى بلغ وسط مجتمعهم ﴿ لَمَ ۚ نَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الشَّلاَةُ وَالسَّلَامُ : إِنَّ هَذَا ﴾ السائل آغاً ﴿ جِبْرِيلُ﴾ أعظ لللائكة قدراً ، سفير الوحى ، وهو اسم أعجمي سريانى : معناه عبد الله ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أنه تشكل بشكل البشر، و إليه أشار بقوله: «إن هذا جبريل» لـكونه جسما تورانيا فى غاية اللطانة قابلا له ، فتشكل ليراه الحاضرون ، ويسمعوا سؤاله والجواب ، و بصورة البشر، إذ الاستثناس بالجنسية التى هى علة الضم<sup>(۱)</sup> .

الثانية : أنه لايطيق أن يراه على صورته الأصلية من البشر إلا من أيده الله تعالى فأطاق ، وإليه أشار بقوله : « فلما توسط الناس لم نره »، فننى الرؤية عنهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الأصاية .

الثالثة : أن الاسم إذا أريد به المدلول عين المسمى كا أشار البيان ، وسيشير إليسه الإمام ، ولذا أجيب بالمدلولات من المسيات فياس ، وليس فيه دليل على كونه غير المسمى كا ظن ، بناه على أشهدا لو اتحدا المهها جبريل من علمه بأسمائها ، فأن سؤاله التعليم لاالتعلم ، ولعدم استلزام العلم بالشي ترك السؤال عنه للاستكشاف ، ونحوه ( أتا كُم أيمُ للمُستكم مُ مَمّا لم يرينحم ) بسبب سؤاله، فنسبة التعلم إليه مجاز، والمعلم حقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام ، وللما الم ، أطلق على أصول الدين الشامل للايمان والإسلام ، ولايحسان ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن نلك الأصول والأركان مدار الدين ، وبها يعلم اليقين ، وإليه أشير ببيان تلك الأصول بمعالم الدين ، وأن مطلق الدين يشمل الكل .

الثانية : أن الإِضافة إليهم إشارة إلى ملابسة كونهم المبلغين ، وأن الناس يأخذون منهم .

الثالثة : كون البيان المذكور شاملا لجميع مارجع إليه الدين من الأمور الاعتقادية والعملية لاشتاله على جملها مطابقة ، وتفاصيلها تضمناً ، وإليه أشار بجمع الممالم ، وبينه رواية ابن حبان : « يملمكم أمر دينكها وبيانها بالشرائع، أو مجملها، أوطريق سؤالهاكما ظن صرف عنظاهر بيانها ، وتفويت للطائف معانيها، وقد عرفوا الدين بأنه: « وضع إلهى سائق لذوى

<sup>(</sup>١) أي انضمام الأجزاء وتكاتفها عند التشكل بصورة البصر .

العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات » ، فقوله وضع : أي تخصيص كالجنس ، وقوله إلهي احتراز عن سائر الأوضاع الصناعية وغيرها ، وقوله سائق احستراز عن الأوضاع الالهية النمر السائقة ، كتخصيصاته تعالى إنبات الأرض والأشحار في بعض الأماكن بالأحايين المعينة له ، وقوله لذوى العقول احتراز عن أفعال الحيوانات المختصة بالأحيان ، وقوله باختيارهم: احتراز عن الأوضاع الإلهية السائقة لابالاختيار ، كالوجدانيات السائقة من هي فيه إلى غاياتها ، وقوله المحمود احتراز عن الاختيار المذموم كاختيار الكفر فانه وضع إلهي عند من يقول مخلق أمعال العباد و إرادة غير الحسن ، وقوله إلى الخير بالذات : أى إلى ما وعده الكريم من الكرامات ، فالخير حصول الشي لل من شأنه أن يكون حاصلاله ، أي يناسبه ويليق به ، ثم أشار إلى تعــدد طرقه . وقال في رواية الحارثي والحصكني (وحدثني به حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ) فالحديث مشهور رواه أحد عشر من الصحابة: أمير المؤمنين عر، وابن عر ، وابن مسعود وابن عباس ، وأبوموسي الأشعري ، وأبوعام الأشعري ، وأبو هر برة ، وأبوذر ، وأنس ، وجر بر بن عبد الله ، وعبد الرحمن بن غيم الأشعرى رضى الله تعالى عنهم ، ورُوىَ عنهم من أكثر من اثنين وأربعين طريقاً ، وقد مر مافي بعض طرقه من الزيادات ، لزيادة ضبط بعض الرواة ، واقتصار البعض على المهمات ؛ وفصـل تلك المعالم ، منهما في الابتداء على ما بين في الكتاب تفصيلا لكونه آكد بياناً وتأصيلا ، وأقرب ضبطا ومحصيلا ( وقال في الفقه الأكبر: فاعلم أن أصل التوحيد) أي مبنى التوحيد ومايلزم على العبد في الاعتقاد ( ومايصح ) ويثبت بالدلائل ( الاعتقاد عليه ) أي يعتقده العبد و يصدق جرما استدلالا أو تقليداً ( يجب أن تقول: آمنت بالله ) الواجب لذاته ، المدى لكل ما عداه ، المتصف بصفات الكمال الذاتية والفعلية ، الراجعــة إلى تكوينه الشامل لإرسال الرسل ، وإنرال الكتب بالملائكة ، والقدر من الخــير والشر ، وغير ذلك ( واليوم الآخر) من البعث والحساب، وغير ذلك مما ثبت في المعاد، وفيه إشارات إلى مسائل:

الأولى : أن الإيمان هو الإقرار والتصديق كما دل عليه البيان بالشهادة .

الثانية : توقف التوحيد عليهما ، وكونهما ركنين للإبمــان ، ولذا أكد باعتراض الوجوب المحمول على الشرعى العام في للقام دون الأعم منه كما ظن ، إذ لانيم للشترك . الثالثة : أن من تمكن من الإقوار ولو سرا ولم قمر لايكون مؤمناً وإن حصــل التصديق

الرابعة : أن هذا العلم يسمى بعلم التوحيد أيضا .

( وملائكته وكتبه ورسله ) قد مر بيانه ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن الأصل فى الاعتقاد هو الإيمـان بالمبدإ والعاد ، وأن ما عطف يرجع إلى الإيمـان بهما ، ولذا قدم الآخر

الثانية : الأخذ بقوله تعالى : « وَلَـكِنَّ الْهِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الآخِر وَالْلَاَلْكَةَ وَالْـكِتَابِ والنَّلِيَّيْنَ<sup>(1)</sup>» .

الثالثة : أن نزول الكتب على الرسل بواسطة جنس الملائكة ، ولذا قدمها لالقوة الايمان بهم الكونهم أخفى كما ظن ، لأن التفاوت فيه خلاف الذهب ، ولا لتقديم الأفضل ، إذ الكتب أفضل بالإجماع من الملائكة

الرابعة: أن الذكور أنم بيانا، وأكشف تفصيلا من بيان كلتي الشهادة ، ولذا عقب به في الحديث (والبعث بعد الموت ) أي بعث الأبدان من القبور، وفي التصريح به بعد الإشارة إليسه باليوم الآخر رد على الفلاسفة المنكر ين له (والقدر خيره وشره) مر بيانه، كار (من الله تعالى) أي مجلقه تعالى وإرادته كما بينه (وقال في النقة الأبسط: لم يفوض الله الأعمال إلى أحد) تنصيصاً في الرد على القدرية ، وفيه إشارات إلى مسائل:

الأولى : أن كونه من الله تعالى محالمه تعالى دون مجرد الإفدار والتمكين . .... .....

الثانية : الأخذ من قول على رضى الله عنه: أمرالله تعالى بالخير تخبيراً، ونهى عن الشر تحذيراً ، ولميتُص مغلوباً ، ولم يُطكّم مكرها ، ولمُ يُطلّ<sup>ح?</sup> تفويضاً ، فهو أمر بين أمر بن لاجبر ولا تفويض ، والاستطاعة تملك بالله الذى إن شاء ملك ، رواء الأصبهانى وابن عساكر .

الثالثة : أن الإعمان بالقدر بمدى الإعمان بالنقدير للخير والشير ، وعدم نفويض الأعمال إلى العباد كما زعمه القدرية ؛ لابمدى الحبر عليهم ، و إليه أشار ببيان الفدرية ، وقد كتب فيه الحسن البصرى إلى الحسن بن على رضى الله عنه يسأله عن القضاء والقمدر ؛

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أى : الأفعال لعباده اه منه كذا في هامش ١٥. .

فكتب إليه الحسن بن على رضى الله عنها: «من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر، ومن حمل ذبه على ربه فقد فجر، وإن الله تعالى لايطاع استكراهاً، ولايمصى بغلبة ، لأنه تعالى مالك لما ملكهم، وقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل ينهم و بين ما عملوا ، وإن عملوا بمصيته ، فلو شاء لحال بنهم و بين ما عملوا ، فإن غمل فلبس هو الذى جبرهم على ذلك ، ولو جبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب ، ولو جبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب ، ولو فيم على المصية لأسقط عنهم الثواب ، ولو فيم المشبئة التى غيبها عنهم ، فإن عملوا بالطاعة فله للنة عليهم ، وإن عملوا بالمدية فله الحجة عليهم » . رواه الهروى في شرح المشكاة ، وأشار إلى تنو ير المرام ، خالفة كثير في الملتام بوجهين :

الأول: ما أشار إليه بقوله فيه ( والناس صائرون إلى ماخلقوا له ) يختارون ماخلقوا له ) وأريد منهم ( و إلى ماجرت به المقادير ) من الختم على سعادة أوشقاوة : يعنى أن الناس صائرون إلى ما أريد منهم من خير وطاعة ، أو شر ومعصية ، وما جرى به التقدير عليهم ، وصارفون اختيارهم إليه فألبتة بلا اغكاك لاستلزام تخلف المراد عن الإرادة نقصاً في الربوبية ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

الثانى: ما أشار إليه بقوله فيه (وأن ما أصابك) من المقادير (لم يكن) مقدرًا على غيرك (ليخطئك) إلى غيرك وإنحا هو مقدر عليك ، إذ لا يصبب الإنسان إلا يا قدر عليه (وأن ما أخطأك ) منها (لم يكن) مقدرا عليك (ليصبيك) لأنه بان بكونه أخطأك أنه مقدر على غيرك ، أى فرع نما أصابك ، أو أخطأك من خير وطاعة وشر ومعصية ؛ فما إصابته لك محتومة فلا يمكن أن يخطئك ، وما أخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن أن يخطئك ، وما أخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن فلا بد أن نقع مواقعها ، ولا نتفك عما علم الله في الأزل لاستلزام الانفكاك انقلاب العلم جهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أنه كتب جميع القادير بحسب ماسيقع من اختيارات العباد، وجف القام به فلا يقع إلا ما كتب من المقادير، وإليه أشار بقوله: وإلى ما جرت به القادير، وأوضحه ماروى ابن عباس في بعض الطرق لهذا الحديث: ( وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمَّةُ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفُمُوكَ بَشَى ۚ لَمُ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بَشَى ۚ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَإِن اجْتَمَمُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ ۚ بِشَيْء ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ) ، رواه الترمذي وابن منده [ والبهيق ، وأحمد بن حنبل ، وعبد بن حيد ، وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما(١).

الثانية : أن الناس صائرون بالاختيار إلى ماخلقوا له ، وتعلق به العلم الأزلى دون الجبر والاضطرار فيه؛ لأنه إنمـا يتعلق بالماهية على ماهي عليه في الواقم ، وإليه أشار بقوله : «صائرون إلى آخره ولم يقل مضطرون <sup>(٢٦)</sup>»] و بينه الإمام بقوله في فصل خلق الأعمال : كتبه فى اللوح المحقوظ بالوصف دون الحكم ، أى بأن يفعله العبد باختياره ، فان القـــدرة والإرادة متوقفان علىالملم ، وعلمه تعالى و إن كان فعلياً ، أي غير مستفاد ، متبوعا فىالوجود فهو تابع للمعلوم في المــاهـية ، ومطابق له على ماهو عليه من الاختيار العميم ، فافهمه فإنه الصراط القويم .

الثالثة : أن في إيثار صيغة الحطاب في مقام الإخبار إشعاراً بالتبرك بلفظ الحــديث المشهور عن عشرة من الصحابة : على ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بن كمب ، وزيد ابن ثابت ، وسلمان ، وأبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، وأنس ، وخباب بن الأرت ، للروى عنهم بأكثرمن اثنين وعشرين طريقًا (والحساب) أى استعمال عــدد الأعمال جَلِيلُها ويسيرها بالنسبة إلىالاً كثر؟ لأن الأحاديث تواترت بدخول قوم الجنة بغير حساب

<sup>(1)</sup> ورواه الدارقطني والأصبهاني عن سهل بن سعد الساعدي عنه عليه الصلاة والسلام، وروى عن أبي سعيد الحدري وعلى وعبدالله بن جعفر رضي الله عنهم .

ورواه أحممه بن حنيل وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت بزيادة « لومت على غير هذا لدخلت النار » · ورواه أحمد وعبيد بن حميد عن ابن عباس وابن عساكر عن على بلفظ ﴿ لَنْ يُخْلَمُ الْإِيمَـانَ لَلْ قَلْبَ

أحد حتى يستيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، . ورواه ابن منده وابن عساكر والرافعي عن سلمان بلفظ « واعلم أن ما أصابك لم يكن ليغطئك

وما أخطأك لم يكن ليصيبك » .

ورواه الطبراني والبرار وابن عساكر عن أبي الدرداء بلفظ ﴿ لايلة العبد حقيقة الإعبان حتى يعلم › الحديث ، ورواه الطبراني عن خباب بن الأرت ، والحطيب البندادي عن أنس وابن عساكر عن عباده ' بن الصامت بلفظ « لن تؤمن حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. « منه كما في هامش « ١ » وهو المحطوط المحفوظ في المكتبة اللكية الصرية تحت رقم ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ماين الحاصرتين ثابت في : ع ، خ ، ز ، ب ، ط ؛ وساقط من «١» .

كما قال الحافظ ابن الأثير كما فى شرح المسايرة ، و به صرح عبد القاهر البغدادى والفرطبي والغزالي ، وهي مخصصة عموم حكم التقسيم في النظم السكريم ، أومحولة على رفع حساب المناقشة. فغي البحر(١): يرفع حساب المناقشة عن الأنبياء والبشرين بالجنة و بعض المؤمنين دون حساب العرض بأن يقال فعلتَ وعفوتُ ، فلايخالف تقسيم القرآن كما ظن ، ومن يرفع عهم الحساب برفع عنهم الميزان كاصرحوا به ( والميزان ) وله كفتان وعمود ولسان يزن به جبريل عليه السلام ، كما روى أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن حديفة بن العان ، فالموزون صحائف الأعمال على ماعليه الجمهور بأن يحدث الله تعالى فيها النقل بحسب درجاتها عنده كما في السايرة ، فتوضع سحائف الحسنات في كفة ، وصحائف السيئات في الأخرى بعد الحساب، إظهاراً للمدل، وإظهاراً لشرف بعض المؤمنين، وإعلاماً للفضل، ويكون ميكائيل أمينا عليه كما في وادر الأصول ، وفي التصريح بهما بعــد الإشارة باليوم الآخر رد على المشكرين من المعتزلة والجيمية والرافضة ، وفي الإفراد إشارة إلى أنه ميزان واحد لجميع الأم والأعمال ، وما ورد بصيغة الجمع فللتعظيم كما قاله الجمهور ، وأن كفتيه كأطباق السموات والأرض كما في شرح المسايرة ( والجنة ) دار الثواب الحاوية على تمانية : جنة الجلال ، وجنة المأوى ، ودار السلام ، كما في التيسير نقلا عن ابن عباس رضي الله تعــالي عنهما ، سميت بها إما تشبيها بجنة الأرض ، و إن كان بينهما بون ، أي كل بستان ذي شجر مَا أُخْفِىَ لَمُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْـيُنِ ﴾ كما فى الفردات ( والنار ) دار المقاب الحاوية على سبع طباق : جهنم ، ولغلى ، والحطمة ، والسعير ، وسقر ، والجحيم ، والهـــاوية كما فى تفسير البيضاوى وابن عطية ، وهو الترتيب الثابت بكثير من الأحاديث المرفوعة والموقوفة على أكابر الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، سميت بها للهيبها البادى للحاسة فى الوقف (حق) واقع (كله) تأكيد للرد على المنكرين للحساب والميزان من تلك الفرق ، وللمنكرين للجنة والنار من المتفلسفة المؤولة ؟ فالجنة فوق السموات السبع ، والنار تحت الأرضين السبع كما اختاره الأكثرون ، ونص عليه الأشعري في عقائده ( فإذا استيقن ) أي صدق

<sup>(</sup>١) لأبي المين النسني ،كذا في هامش و ١ ، .

(بهذا أحد) أى بوجود الصانع تعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ماذكر (وأقرّبه فقد أفر بجملة الإسلام) تصريح بما أشير إليه من كون التصديق والإقرار ركنين للايمان تأكيداً له ، وإشارة إلى تلازم الايمان والإسلام وجودًا ،وكون الإيمان مقدما ذاتاً ، وإلى أنه إجمالى بالنسبة إلى التفصيلي المتعلق بكل حكم أدرك من الأحكام الشرعية الاعتقادية والفرعية المفترض على الكفاية كا صرح به الرازى والبيضاوى (وهو مؤمن ) أى محكوم عليه وموصوف بالإيمان حالا كما بينه الحديث . وفيه إشارات إلى مسائل : الأولى : الرد على من لم يعتبر الحال ، وأدخل الاستثناء الذلك .

الثانية : أن التصديق للمتبرق الإيمان استيقان بوجود الصانع تعالى ، واليوم الآخر ، وقبول نبوة تحد صلى الله عليه وسلم واستيقان به ، والنزام على نفسه متابعته في جميع ما أخبر به ، و إليه أشار بقوله : فإذا استيقن بهذا إلى آخره ، فيرجم إلى نسبة السدق إليه قصداً ، فهو من جنس كلام النفس ، كما هو ظاهر كلام الأشمرى كافى الفتح المبين وللسابرة ، وصرح به الباقلاني و إمام الحرمين والرازى وصدر الشريعة في مسألة زيادة الإيمان من التحديل والغزالى فى الاعتقاد ، وليس هو التصديق النعلق كما ظن ، لأنه قبول لوقوع النسجة ولا وقوعها ، و بينهما بون بعيد كما صرح به العلامة الشريف فى حواشى التابو يح

الثالثة : أن الأعمال غير داخلة فى الايمان ، و إليه أشار بالحكم على المستين المتر بالإيمان ، وليس النسانج المفهوم من قوله تعالى : « لا يُؤشؤنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْهُرِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَشَيْتَ وَيُسْتُمُوا السَّلِمِ النَّاسِ مِن السلم الظاهرى بالأعمال فيكون ركنا ثالثا كا ظن ، فإنه مذهب المعتزلة بل يمنى ترك الاعتراض الراجع إلى القبول ، والنزام المتابعة ، فليحفظ المقام فانه بما يجب به الاهتام

ثم أشار إلى اعتبار الإيمان بمنا ذكر من غير معرفة الفرائض فيمن لم تبلغه تأكيدًا لعدم دخول الأعمال<sup>٢٢</sup> في مسمى الإيمان نقال فيه : ( ولو أقر بجملة الإسلام ) بمــا ذكر ( في أرض الترك ) أي أقفيى بلاد العين ومحوها من البلاد البعيدة عن بلاد الإسسلام ( ولا يعلم شيئًا من الفرائض والشرائع والكتاب ) لعدم وصولها إليه على وجهها ( ولا يقر

<sup>(</sup>١) سُورة النساء آية ٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصواء التي بأبدينا « الإعان » وهو خلاف ما يعطيه سابق الـكلام ولاحقه فأصلعناها إلى
 « الأممال » لأنه متضى السباق .

بشيُّ منها ) لعدم إدراكه بالعقل ( إلا أنه مقر بالله تعالى والإيمان ) أي جنس الإيمان أو بالمؤمّن به من الأمور السبعة الآتية المعهودة المشهورة بالاستدلال بالآثار أوالتقليد بمجرد الإخبار ( فهو مؤمن ) مأجور على إعمانه ، معذور على ترك أعماله ؛ ثم أشار إلى وجوب الإيمـان بالعقل لمن أدرك مدة التجربة في المسائل السبعة المشهورة فيما رواه الحاكم الشهير فىالمنتقى؛ والناطني فى الأجناس؛ وأبو زيد الدبوسي فىالتقويم، والهَمَذَاني فىخزانة الأكمل وأبو منصور السمرقندي في الميزان أنه (قال في رواية أبي يوسف ومحمد : ولو لم يبعث الله تعالى للناس رسولا ) مبينا لهم ما وجب عليهم (لوجب عليهم) أى على البالفين منهم كما هو المتبادر لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ رُبُومَ الْقَسْلَمُ ۗ عَنْ ثَلَاثُةٍ : عَنِ الصَّبِيُّ حَقَّى يَحْتَلُمَ (١) » الحديث . وحمله الإمام أبو منصور وكثير من العراقيين على الوجوب بالعقل الغريزي وتحمل الاستدلال ، وأوَّلوا الحديث برفع الشرَّاثع عنه ، والجمهور علىخلافه ، وهذا إن أر يد وجوب المعرفة والإيمـان وجوب أدائه ، وإن أريد أصل الوجوب مهو وفاق من الأكثرين كما في الكشف الكبير قبيل باب أهلية الأداء (معرفته) أي معرفة وجود. تعالى وما يتوقف عليه ذلك من وحدته وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته ، وأنه ُمحدِث والاستدلال كما هو المتبادر ، ويشير إليه التمليل الآتى ، لامطلقا كما قال جمهور الممتزلة لعدم القدرة على الاستدلال بدون مدته ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن الفقل آلة لمرفة الوجوب الثابت لله تعالى ولمعرفة الحسن اللازم له لا موجب كما قالت الممترلة و إليه أشار بباء الآلة ، وهو معتبر وآلة لمعرفة ذلك بدون السمع ، وإليه أشار بالشرطية لالفهم الخطاب ، ومعرفة صدق الناقل فقط كما قاله جمهور الأشاعرة ، كما في شروح البزدوى وغيره .

الثانية : أن الحسن وكذا القبح مدلولان بالأمر والنهي إجالا في يدرك عقلا لاموجبان

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل ، وأبوداود ، والحاكم عن على وعمر بطرق عديدة يقوى بيضهما بعضا . ودواه السبوطى فى الجامع الصغير، وقوله عن ثلاثة . قال الشيخ تؤالدين السبكي كذا وتم فى جميع الروايات . وفى بعض كتب القفها عن ثلاث ولا وجه له اه من العزيزى على الجامع الصفير .

مهما كما فى الميزان ، و إليه أشار بنسبة وجوب معرفة الله تعالى وما يتوقف عليه إلى العقل ، لمـا تقرر من حسن الواجبات ، وقبح المحرمات .

وذهب كثير من أنمتنا إلى أنهما مدلولان مطلقاً كما فى الكشف الكبيرخلافا لجمهور الأشاعرة ، فانهما موجبان مطانما عندهم ، فلا يجوز عندنا نسخ ما لايحتمل حسنه أو قبحه السقوط كما يشير إليه الإمام خلافا لهم كما فى التحرير

الثالثة : أن معرفة الله تعالى بدليل إجمالى يرفع الناظر من حصيص التقليد فرض عين على جميع المكلفين ، و إليه أشار بقوله : لوجب عليهم معرفته بمقولهم ، مشيراً إلى أنه أول الواجبات المقصودة بالذات .

الرابعة : أن في تخصيص نسبة الوجوب في متام البيان عمرفة الله تمالى ، وما يتوقف عليه دون الشرائم ، إشارة إلى أن الحسن وكذا القبح لعدم القاصل عالى في البعض : أي يدرك العقل حسن بعض الأشياء وقبح بعضها بدون السعم لا كها كما قالت المعترفة ، كما في التعديل والتبصرة والكفاية والاعتماد وغيرها ؛ فالعقل يدرك به في البعض بالضرورة ، كالعلم بحسن الصدق النافع ، أو بالنظر كسن الصدق الشار ، ولايدرك به في البعض كمسن صوم آخر يوم من رمضان ، وقبح صوم أول يوم من شوال فإنه إنما يدرك بالشرع ، وزعم الممترلة أنه كاشف عن حكم العقل في ذلك .

الخاسة : أن الحنس في ذلك بمني تعلق المدح والتواب كما هو المتبادر من الوجوب ، فالوجوب والحرمة العقليان بمنى جزم العقل باستحقاق المدح والثواب والذم والعقاب عند السامع إلى لأن معرفة كيفية ذلك وكون الثواب بالحنة والعقاب بالنار إنما يثبت بالسبع كما في التوضيح ، وهذا هو المتنازع فيه بالنسبة إلى العباد ، و بمنى كون الفعل بحيث يترتب عليه عاقبة حميدة ، أولا يترتب بالنسبة إليهم و إلى الخالق تعالى من المتنازع ، لكنه تعالى عن العاقبة الحميدة كالكذب ونحوه لحكته كما في التعديل والتبصرة والتسديد وغيرها .

وأما الحسن والقبح بمعنى كون الشي \* ملائمًا للطبع أو الغرض أو منافراً له ، وكونه صفة كال أو نقصان ، فعقليان اتفاقا من الكل . السابعة : أن فى الشرطية دلالة على كون نقيض للذكور أولى بالحكم ، إذ فى بعث الرسل كشف قوله تعالى . ه إنَّ الله تأمُّنُ الرسل كشف وله تعالى . ه إنَّ الله تأمُّنُ الرسل كشف وله تعالى . ه إنَّ اللهُ تَأْمُنُ بَاللّهُ اللّهُ وَيَنْ وَيَنْهَى عَنِ الْقَحْشَاء وَالْمُسْكَرِ ٢٠) ه فدل على أن وجوب المونة بعد البعثة بالطريق الأولى والدايل الأقوى ، ولذا وبخ المكامل آكد توبيخ بتركه بعده (٢) بقوله تعالى : « أوَلَمْ نَصْرً كُمُ مَا يَتَذَكَرُ فِي فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَبَنْهَ مَنْ تَذَكَّرُ

والمقال هو النفس الناطقة من حيث توجيها أوقوة لها ، فعلى الأول : هو جوهر يدرك به الغانبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة كل في أصول الإمام أبي القامم اللاهشي ؛ والمراد بالوسائط مايقابل المشاهدة ، ويعم التعريفات والأدلة ؛ و بالمحسوسات ما ينتزع عنها الغانهات ؛ وبالمشاهدة أعمال الحواس لإدراكم ) ، وبالإدراك به الإدراك بتوجه ، وعلى الثاني بينه الإمام فخر الإسلام البزدوي بقوله : إنه نور يبتدأ به من منتهى درك الحواس فيبدو به المدرك لقلب والنفس الناطقة بعينها ، فيبدو به المدرك لقلب والنفس الناطقة بعينها ، والنفس والتوق متفاران عرفا ولغة ، وأنه لو كان جوهراً لجاز أن يكون عقل بلا عاقل ، وعلى القلب كا دل عليه قوله تعالى : « فَتَنَكُونَ فَمْ قُلُوبٌ يَعْفُونَ مِهَا المُراد عله بمنى صدر الإسلام محد البردوي من أن عله الرأسي عند عامة أهمل السنة ، فالمراد عله بمنى

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) (قوله بعدهما) حكدا في الأصول التي بأيدينا ولطها بعدها (أي البعثة ».
 (٤) سورة فاطر آنة ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج آية ٤٦.

مبتدئه ، كما بينه أخوه فخر الإسلام لامحل أصله ، واختاره الإمام أبو للمين النسني كما فى شرح التحرير .

الثامنة : أن في نسبة الكون آلة للمعرفة إلى العقل إشارة إلى أنه غير العــلم ، فلس العقل علماً ببعض الضروريات ، واختاره جمهور الأشاعرة خــلاقا للأشعرى والباقلاني استدلالا بعدم الانفكاك ، إذ يمتنع عاقل لاعلم له أصلا، وعالم لاعقل له أصلا . وأجيب بأن ذلك لتلازمهما كما في المواقف .

التاسعة : أن الإطلاق مشـير إلى أن الإدراك الواجب<sup>(١)</sup> ، والمعرفة بمطاني المقل والحواس الظاهرة آلاته ، وأنه ليس منقسها إلى أقسام كاقال الفلاسفة من «العقل الهيولاني» إن خلت النفس عن العلوم مع قابليتها لها ، « والعقل بالملكة » إن حصلت لها الضروريات فقط ، وهو مناط التكليف عند القائلين به ، « والعقل بالغمل » إن حصلت لها النظريات بالقوة بمجرد توجه النفس، « والعقل الستفاد» إن حضرت النظريات عندها، لأن كل ذلك لم يثبت عن دليل كما في التحرير بل في الإنسان في أول أمره استعداد لأن يوجد فيه العقل والتوجه محو المدركات ، فهذا الاستعداد يسمى عقلا بالقوة وعقلاً غريزيا ، ثم محدث في الكشف الكبير ، واختار الأول صاحب المحصـل والصحائف وصاحب التوضيح والمواقف والمقاصد، ويتمشى التعريف الأول عليه ، واختلفت العبارات في أن الأربعة أسام لهذه الحالات ، أوللنفس باعتبارها ، أولقوى هي مباديها كما فيالقاصد ، ووافق جمهور الماتريدية فيما ذكر من المسائل السبعة : الإمام أبوالعباس القلانسي ومن تبعه من الأشاعرة كما في التبصرة للامام عبد القاهر البغدادي ، والإمام أبو بكر القفال الشاشي ، وأبو بكر الصيرفي ، وأبو بكر الفارسي ، والقاضي أبوحامد ، والحليمي ، وغيرهم ، وعبروا عنها بوجوب شكر المنعم كما في القواطع للامام أبي المظفر السمعاني الشافعي والكشف الكبير ؛ ووافق جمهور الأشاعرة في كون الحسن والقبح شرعيين مطلقًا ، وثبوت المدّرة بلا بلوغ الدعوة طائفة من أُمَّتنا البخاريين كما في الكشف الكبير والتحرير ، منهم شمس الأمُّة

<sup>(</sup>١) سقطت من لسخة الدار د ١ ء .

السرخسى، وفحر الدين قاضيخان البخاريان، واختاره ابن الجمام، وقالوا: لا حكم قبل البعثة و بلوغ الدعوة ، فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان قبلهما كما في التحرير، فيمذر الناشئ في الشاهق الذي لم تبلغه الدعوة عندهم كما في الكشف الكبير، وإليسه أشار قاضيخان في فتاواه بقوله: لوحلف إن كان الله يعدب يخرج من الأفراد المستغرقة من لم تبلغه الدعوة عند البخاريين، وحملوا رواية الوجوب على الانبفاء، كما أول به الإيمام نور الدين البخاري في الكفاية ، وحمل الوجوب بالمقل على الأولوية عنده ، وهو مع كونه خلاف الظاهر في السكفاية ، وحمل الوجوب بالمقل على الأولوية عنده ، وهو مع كونه خلاف الظاهر الديوسي في التقويم وغر الإسلام البزدوي في أصواء بخلود المقلب الناشئ في الشامق المدرك الديوسي في التقويم وغر الإسلام البزدوي في أصواء بخلود المقلب للناشئ في الشامق المدرك عند الماتريدية بمنى ترجيح المقل الفعل ، والحرمة بمنى ترجيحه القرك مستدلانا في السكلاية في السكلاية في السكلاية في السكلاية في السكلاية والسامر الحقوق ابن الهمام في التحرير بكون التوفيق الذكور غلطاً ، واستدل جمهور الأعامة ، وجوه :

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ١٥.

 <sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ثابت في: و١، ب،خ ، وساقط من وع ، ر ،
 (٣) أي من جانب الماتريدية .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء آية ١٦٦.

وللجمع بينها و بين الآيات المثبتة للمذاب قبله كما سيأتى بدفع التناقى الظاهرى بينهما فلا مجمتع مستندا بأن الآية لمبا دادت على أنه لايليق بحكته ورحمته إيصال العذاب الأدنى على ترك الواجب قبل نفييهم بإرسال الرسل فدلاتها على أنه لايوسل إليهم المذاب الأكبر على توكه قبل ذلك أولى ؟ ولو سلم كون النفى بمدى عدم اللياقة دون عدم الوقوع وثبوت الدلالة بذلك ، فعبارة الآيات المثبتة قاضية على دلالتها كما نقرر فى محله.

الثانى: قوله تعالى: « لِنَلاَّ بَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدُ الرُّسُلِ<sup>(١)</sup>» حيث دل على ثبوت الاحتجاج ، والعذر للناس على ترك الإعمان قبل الرسل ، فلوكان العقل حجة مازمة لزم انتفاؤه ، وليس كذلك بالنص . وأجيب بأن المراد لئالا يكون حجة أصلاكما هو المتبادر من الوقوع في سياق النفي ، فإن العقل دليل جليّ والتفصيل إلى الرسل، والعاقل إذا لم ينبه جاز أن يغفل ، فكان له نوع حجة كما في كشف الكشاف فلا يستلزم نني (٢٠) حجية العقل ، أومحمول على نفي الاحتجاج في الشرائع والأحكام جمًّا بين الأدلة كما أشار الإمام إلى توقف وجوب الشرائع والأحكام علىالبمثة و بلوغ الدعوة ، والجواب عما :سك به المخالفون من الوجهين بالتأويل بقوله في رواية المذكورين من الأئمة (ويعذرون في) جهل ( الشرائع) والأحكام ( إلى قيام الحجة ) عليهم ببعث الرسول و بلوغ دينه كما أشير إليه بنغي الحجة في الآية ، وأريد نغي المفذرة التي يعتذرون بها قائلين : « لولا أرسلت إلينا رسولا » فيبين لنا شرائعك ، ويعلمنا مالم نكن نعلم من أحكامك ، ففيه إشارة إلى أن تسميتها حجة ، للتنبيه على أن المدرة في القبول عنده تعالى بمقتضي كرمه ، بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مردّ لها ؛ فأشار إلى أن ثبوت المعذرة والسلامة عن التعذيب قبل البعثة كما نطق به الآيات محمول على ثبوت ذلك في الشرائع والأحكام دون مايثبت بدلالة العقول ، مما ص من المسائل السبعة السابقة ، فإنها تثبت بالعقل دون السمع لتوقفه عليها ، كما

الثالث: أن العباد مجبورون في أفعالهم لوجو بها عند تمام المرجح ، وليس ذلك (٢٠)

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٦٥.

 <sup>(</sup>۲) عبارة : خ د فلا يستازم حجية العقل » وسقطت بدنه العبارة من نسخة الدار « ۱ » .

<sup>(</sup>٣) أي تمام المرحج.

اختيار العبد ، و إلا إنم أن يكون للاختيار اختيار فيدور أو يتسلسل ، فلا يتصف بالحسن والفيح العقليين ، ولا يثبت الوجوب والحرمة عقسلا المتوقفان على ثبرتهما . وأجيب بأنه معارض بنفيه الشرعيين أيضاً ، لكونهها من صفات الأفعال الاختيارية ، ومنتقض باختياره تعالى ، وسيأتى حله في فصل الاستطاعة من الباب الثالث إن شاء الله تعالى .

الرابع: أن الحسن والقبح لوكانا عقليين لكانا لذات الفعل أوجزئه ، أو لصفة لازمة لذاته أوجزئه ولم يتبدلا ، لأن ماكان كذلك لايتخاف ولا يختلف ، والتالى باطل لحسن كذب فيه إتقاد لمظاهر ، وقبح صدق فيه إمداد الظالم ولاستلزام عدم النسخ ، وأجب بأن الحسن والقبح لذاته فيا يختلف باختلاف الإشافات وهبو المجموع المركب من الفعل والإضافة ، والفعل جنس ، والإضافات فصول مقومة لأنواعه ، لأن الفعل من الأعراض النسبية وهي تتقوم بالنسب ، والإضافات المختلفة فصول مقومة لما ، والحسن والقبح يثبتان بحسب الأنواع لا الجفس فصه ، تقولنا : شكر للنم حسن لذاته معناه أن الشكر المضاف

الخامس: أنهما لو كانا دانيين أنه اجتماع المتنافيين بالنات في قول من قال: « هذا الله أنكلم به الآن ليس بصادق » فإنه إن صدق فيه ققد كذب وبالمكس ، وكذا فيقول من قال: «ما أنكلم به غذا ليس بصادق» فانه إن صدق فيه ققد كذب وبالمكس، وكذا فيقول من قال: «ما أنكلم به غذا ليس بصادق» ، ثم اقتصر فيه على قوله ما تكلمت عبد أمس ليس بصادق ؛ فإن صدق كل من القدى والأمسى يستلزم عدمه وبالمكس، وقد عبر في حلا المقول ، وسماه صاحب القاصد بالجذر الأمم . وأجيب بأنه إن أريد الإلزام ، فلا يتم على الماتر بدية ، إذ لا يلزم على الماتر بدية ، إذ لا يلزم على الماتر بين في المعنى عدمه مطلقا ، وإن الشي لا يتنام ، وبالحل بأن الخبر إشارة إلى الحجيب بنه والإشارة إلى يتمنى أن تكون إلى نفس تلك الإشارة ، فلا يدخل نفس الحير في الحكم الذي يتمنى الخير ولا يتناوله الحكم كا لو استثناه كا ذكر الملامة الشريف ، وهو أمنى ماقيل في كما في المنام الشرية عن تناول نفسها كذاك الملكم الذي يتضمنه الخير لا يتناول نفس الحبر الأن حقيقة الإخبار هو الحكاية عن النسبة الحكم الذي يتضمنه الخير لا يتناول نفس الحبر الذي يتضمنه الخير لا يتناول نفس الحبر ، لأن حقيقة الإخبار هو الحكاية عن النسبة الحكم الذي المسارة الزاع المكانة عن النسبة الماترة الذي يتضمنه الخير المنات الدم )

الواقعة على الوجه المطابق أولاً ، ومن شأن الحكاية أن يكون للمحكى عنه نمين فى الواقع مع قطع النظر عن الحكاية .

قال العلامة الدوانى: فلو قال « هذا الكلام » مشيرًا إلى نفس هذا الكلام لم يصح اتصافه بالصدق والكذب لانتفاء الحكاية عن النسبة الواقعة لأنه إنما يوضف بهما الكلام الذى هو إخبار وحكاية عن اسبة واقعة وهى مفقودة فيه ، بل لاحكاية حقيقة فيكون كإلاما خاليًا عن التحصيل ، ولا يكون خبرًا حقيقة

وفي القول الثانى إشارة إلى أنهمتكام حقيقة ، وأن ذلك الكلام ليس بصادق والأول صادق فيكون الأسسى كاذبا لتخلف فرد من الكلية ، ويلزم كذب الثانى بلا استلزام صدق الأول كذبه ، وكذب الثانى صدقه ، ولا كذب الأمسى صدقه كا في شرح النونية لفاضل الحيالى ، وأشار إلى الاستدلال على وجود الصانع المتعال ، وعلى كونه محدث العالم مغيرًا لما فيه من الأحوال ، ووجوب معرفة ذلك بالمقول ، وعدم المذر في الجهل بها محال وجود أربعة : بإمكان الجواهر وحدوثها ، وإمكان الأعراض وحدوثها

الدليل الأول : ما أشار إليه بقوله في رواية الذكور تن ( ولا عذر لأحد ) من البالغين (في الجهل بخالقه ) بعد مضى مدة الاستدلال كما دل قوله ( لما يرى ) و يعلم في تلك المدة بحرى المادة الإلهية كما هو المتيادر والمدم رؤية نفس الخلق (من خلق السعوات والأرض) أى وجودهما بعد العدم ( وخلق نفسه وغيره ) لتغير الآثار والأحوال في ذلك ولا هئ من القديم كذلك .

يعنى أنه يملم كل من استدل أن العالم من السموات والأرض وغيرها ممكن لأنه مركب متكثر، وكمل ممكن فله علة مؤثرة .

وتقريره على طريقة الحدوث بوجهين :

الأولى: أنه يعلم أن الموجودات المكنة يحتاج فىحدوثها إلى علة لايتطرقها العدم وجه من الوجوه ، وما يمتنع عدمه موجه من الوجوه بالنسبة إليها لا يكون عينها ولا جزءها و إلا ازم الانقلاب ، فيكون خارجا واجباً بالنـات . الثانى: أن حال المكنات بالنسبة إلى الترجيح كمالها بالنسبة إلى الترجع ، فلو لم يوجد مرجع بالذات لم يترجع أصلا فيثبت وجود الواجب تعالى ، وفيه إشارة إلى أن افتقار الموجودات إلى المؤثر من حيث الحدوث كما ذهب إليه المشكلون ، و إليه أشار بيصو ير الدلى فى الحاق ، و يحتمل كونه من حيث الإمكان والحدوث جيماً كما اختاره يحتقوهم على خلاف فى كون الحدوث شرطاً أو شطراً فى العلية ، و إليه يشير الخلق الذى لا يتصور إلا فيا أمكن .

وتقرير الدليل عليه أنه يعلم دلالة السموات والأرض وغيرهما من للوجودات على أن فى الوجود واجبًا ، وإلا لزم انحصار الموجود فى المكن ، فيازم أن لايوجد شى لأن المكن لايستقل بالوجود فى نفسه وهو ظاهى ، ولا فى إيجاده لتيره لأن الايجاد بعد الوجود ، وإذ لا وجود لاايجاد ، فلا موجود بذاته ولا بنيره ، فتبت وجود الواجب تعالى .

وهذان الوجهان فيهما غنية عن إبطال الدور والتسلسل ، وأصل الدليسل . مأخوذ من قوله تعالى : « أَوَمَ يَنظُرُ وا فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (١٠) » وقوله : « سَرُبيهِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُمْ مَا يَتَذَكُّرُ وفِيهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مُمْ مَا يَتَذَكُّرُ وفِيهِ مَنْ أَنَّا لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة حمّ ( السجدة ) آية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر آية ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) مأخوذ من الإن ، وهو التصديق .

بالذات عن اتصافه بالوجود فيها ، واتصافه بالوجود متأخر كذلك عن احتياجه ، فلا يكمون اتصافه بالحدوث علة اتصافه بالحاجة .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : وجوب النظر فى معرفة الصانع تعالى ، و إليه أشار بقوله : ( ولا عذر لأحد فى الجهل بخالقه لما يرى من خلق ) إلى آخره ، وحيث كان سائر الواجبات متوقفة عليه عنده ثبت أن أول مطلق الواجبات هو النظر والاستدلال بالمصنوعات على وحود الصانع تعالى ، واختاره الأسستاذ أبو إسحاق الاسفرايني .

فأول الواجبات على المكاف النظر والاستدلال المؤدى إلى المرفة بالله و بصفاته ، وتوحيده وعدله وحكمته ، ثم النظر والاستدلال المؤدى إلى جواز إرسال الرسل وتكليف العباد ، ثم الاستدلال المؤدى إلى ثبوت الارسال بدلالة المعجزات وثبوت الأحكام والواجبات ، ثم الاستدلال المؤدى إلى تفصيل أركان الشريعة لأهله ، ثم العبل بما يلزمه على شروطه فيهما كما في التبصرة لعبد القاهر البندادى .

الثانية : أن وجوب النظر والاستدلال على كل أحد بحسب ما يتيسر له من الدليل هون الأدلة المشهورة المتكامين ، و إليه أشار بسوق عبارة الدايل على طريقة السلف .

الثالثة : أن حصول المعرفة بعد النظر الصحيح بطريق جرى العادة الألهمية فى الابتتاج عقيبه ، وخلق العلم به كما هو المتبادر فى المقام دون التوليد كما ذهب إليه المعترلة ، ودون الإيجاب كما ذهب إليه الفلاسفة .

الرابعة : أن العلم الواحد يتعلق بمعلومين وأكثر ، كما أشار إليه برؤية خلق السموات والأرض وخلق نفسه وغيره ، أى السلم بها خلافا لبعض الأشاعرة فى العلم المسكنسب ، وللمعترلة مطلقاً كما فى التبصرة البغدادية .

الخامسة : أن الإحساس بالشئ ليس علما به ، و إليه أشار بريادة الخاق في المقام ، ولم يقتصر على رؤية للذكورات مع كفابتها في للرام ، واختاره جمهور الاشاعرة ، فالإبصار ليس علما بالمبصرات ، وكذا البواقي خلافا للاُشعرى للمرق الفرودي بين المم التأم بهذا اللون و بين إبصاره ، وكذا بين العلم بهذا الصوت وسماعه ، و بين السلم بهذه الرائحة

وشمها إلى غير ذلك ، ولأن إطلاقه على الإحساس تخالف للعرف واللغة كما فىشرح المقاصد . والدليل الثاني : ما أشار إليه بقوله : فما رواه الإمام أبو بكر محمد الزَّرَ نُجَرَى في المناقب والفقيه عطاء سعلى الجورجاني في شرح الفقه الأبسط، وحافظ الدين الحكر دري في للناقب الصغرى ، والإمام أبوعبد الله الحارثي في الكشف ، والإمام صارم الدين في نظم الجمان(١) (وقال في روانة أبي نوسف: وكما محيسل العقل) وبجزم بالاستحالة (في سفينة مشحونة بالأحمال احتوشتها ) أي أحاطت بها من كل جهة ، يقال احتوش القوم بالصيد واحتوشوه ( في لجة البحر) ومعظمه (أمواج متلاطمة) يضرب بعضها بعضًا (ورياح مختلفة) تهب من كل جهة (أن تجرى) بنفسها (مستوية) لاتميل إلى طرف ولا تقف وقفة مع تصادم الرياح المختلفة (و) الحال أنه (ليس أحد يجريها ويقودها) مستوية (فكذلك يستحيل) فى العقل ( قيام هذا العالم ) من السموات والأرض وما فيهما بنفسه ( على اختلاف أحواله ) من حركات السموات والسيارات وسكون الأرض واختلافها في الكيفيات ، وما خص به الإنسان من الهيئات واستجماع أنواع الـكمالات ، وما يختص به سائر الموجودات (وتغير أموره ) من تعاقب الصوء والظامات ، وتغير أحوال الحيوانات والمعادن والنبات (من غير صانع) واجب بالذات واحــد موصوف بصفات الكمال منزه عن سمــات التغير والزوال ( ومحدث ) يحدث العالم وما اختلف فيه من الأحو ال وتغير من الأعمال ( وحافظ ) محفظه عن الاختلال .

يعنى أن المكنات من الأرض والسموات وما فيهما حادثة لأنهــا متغيرة ، وكل حادث فله محدث .

وتقريره على طريقة الإمكان: أن المكنات موجودة ، فلا بدلهامن موجد لاستعالة وجود المكنات من نفسها وقيامها بلا موجد ، فان كان واجباً أو مشتملا عليه فذاك ، و إن كان ممكناً فلا بد له من علة ويعود الكلام فيها ، فان انتهت إلى الواجب فذاك و إلا دار أوتسلسل ، وكلاها باطل ، و إليه يشير إطلاق استحالة القيام<sup>(٢)</sup> بنفسه الشعوله القيام التعلق على المتعالة القيام المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة التعلق المتعلقة التعلق ا

<sup>(</sup>١) أي في مناقب النعان .

<sup>(</sup>٢) أى قيام العالم .

أما الدور فلوجهين :

الأول: أن صريح المقل مجرّم بأن مالم يوجد لم يؤثر ، فلو أثر الشي في مؤثره يلزم تقدم على مؤثره المتقدم عليه وهو محال .

الثانى: أن نسبة العلة إلى العلول بالوجوب ونسبته إليها بالإمكان فلا مجتمعان فى الشئ بالنسبة إلى أمر معين فضلا عن نفسه .

وأما التسلسل فلوجهين :

الأول : أن المكنات لو تسلسلت لا إلى نهاية لاحتاج المجموع إلى علة ، لا يجوز أن تكون نفسها ولا جزءاً منها فتعين أن تكون خارجة واجبة ، لأن المجموع يكون ممكناً لافتقاره إلى أجزائه فله سبب مفابرله خارج عنه ، إذ الداخل لا يكون علة لنفسه ولا لملله فلا يكون علة مستقلة للمجموع ، والحارج لا يكون ممكناً فينقطع .

الثانى : أن تسبة السلسلة وأجزائها إلى الترجيح كنسبتها إلى الترجح وهو ظاهر ، فلا يصلح شئ مهما للعلمية ، و يلتخني التساسل وهذا ينفى التسلسل فيا يضبطه الوجود مطلقاً مجتمعة أولاكا قال به المتكلمون .

وتقريره على طريقة الحدوث: أن العالم حادث لأنه متغير أموره وأعماله فلابد له من مؤثر صانع ، ولا يكون حادثا متغيراً و إلا لاحتاج إلى مؤثر آخر ودار أو تسلسل ، و الاها باطل لما سر، فلبت الانتهاء إلى مؤثر واجب قديم بحدثه ويحفظه ، وهذا برهان لطيف جليل مأخوذ من مسلك الخليل عليه التحية والتسليم بالتبحيل حيث استدل قبل أن يجرى عليه النالم النظهور بعد أن لم يكن ، والأقول بعد الطامع ، وآثار المجز عن التدبير كما قال الإمام أبو منصور مستفهما على سبيل الإنكار في قوله : هذا ربى فان حذف أداته مشهور فائلا: لا أحب الآفين ، أى لا أثنى على الذى تتعاقب عليه الأحوال ، و يعتر به التغسير والزوال باستحقاق الربوبية ، ولا أعطيه المجبة التي تجب لله الواجب الوجود الذى يستخيل عليه الزيادة والنقصان ، والذهاب والإنبان كما في النيسير

وأصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجُوَّارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ .

إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ الرَّبِحَ فَيَظْانَ رَوَاكِدَ قَلَى ظَهْرٍ هِ<sup>(۱)</sup> وقوله تعالى: « صُنعَ اللهِ النَّبِي أَتَّشَرَ كُلَّ شَيْءً<sup>(۲)</sup> » وقوله تعالى : « وَ لَا يَوْوَدُهُ خِفْلُهُمَا وَهُو الدِّلِيُّ الْمَظْيِمِ <sup>(۲)</sup> » وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن الموجودات منتقرة إلى الصانع ابتداء و بقاء من حيث يستنبع حدوثها كانتقارها من حيث يستنبع حدوثها كانتقارها من حيث إمكانها الذي لايفك عنها ، فإن المرجودات إما جواهر يستجيل خلوها من الأكوان المتجددة المتغيرة ، أو أعراض متجددة بتماقب الأمثال متغيرة ، فهي محتاجة إليه تعالى دائمًا عند المتكانين ، والتشنيع عايهم في القول بعلية الحدوث بلزوم الاستغناء عن الصانع بقاء كاظن قشرى (1) ، بل صافط عرة ، و إليه أشار يقوله : وبحدث وحافظ

الثانية : أن جزم الدقل باستحالة جريان سفينة محمولة بنفسها على الاستواء مع تصادم الأمواج والرياح بمنا لم يختلف فيه الآراء وأجمع عليه المقلاء ، وهو قدر يسير بالنسبة إلى ما في المالم من اختلاف الأحوال وتغير الأمور والأعمال فكيف يوجد ويقوم بنفسه من غير صانم واجب وإليه أشار بجمله المقيس عليه .

الثالثة : أن العالم حادث والاستدلال على جدوَّته بجميع أقسامه وكونه مسبوقا بالعدم وجوه :

الأول: أن الجسم يقوم به الحادث ، وهو ضرورى لما نشاهده من الحركات وتجدد الأعراض ولا شى. من القديم كذلك و إليه أشار بقوله : « فى سفينة مشجوية بالأحمال احتوشتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة »

الثانى : أن الأجسام لاتخلو عن الحوادث من الأكوان والتأليف وما يتبعهما من الأعراض ولا توجد بدون التمايز ، وهو بالأعراض لتماثل الجواهر الفردة التي يتألف منها

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٥٥ .
 (٤) لعلها نسبة الى الفشر الذي حو ظاهر الشجر . فكأنه يقول : النشنيم عليهم أمر ظاهرى

خال عن التحقيق .

الأجسام ، والأعراض لاتبق زمانين ، وكل مالا يخلو عن الحادث فهو حادث بذاته وصفاته وأحواله ، و إليه أشار بقوله ; « قيام هذا العالم على اختلاف أحواله وتغير أموره وأعماله ».

الثالث: أن كل جسم ممكن لأنه مركب، وكل ممكن وجد مسبوق بالمدم، إذ لايتصور الإيجاد إلا عن عدم وإليه أشار بقوله : صانع ومحدث .م قوله فى الدليل السابق « لما يرى من خلق السموات والأرض » .

الرابع: أنه لو وجد جسم قديم لكان فىالأزل إما متحركا أو ساكناً والكل باطل ، لأن ماهية الحركة السبوقية بالفتر<sup>(۱)</sup> وماهية الأزلية عدم السبوقية بالنير فيتنافيان ، وماهية الكون كونان فى آنين فى مكان واحد فهو يقتضى السبوقية بالنير المنافية للأزلية ، وإليه أشار بقوله : وتغير أموره وأعماله مع قوله فى الدليل اللاحق : والعالم يتغير من حال إلى حال .

الرابعة : إثبات شمول قدرته تعالى لجميع الجواهر والأعراض بمعنى أنه يصح منه الفعل والترك ببيان حدوث العالم بأقسامه أى ماسوى ذاته تعالى وصفاته، إذ لايمكن إثبات قدرته تعالى بعدوث الأعراض فقط أو بإمكانها كما قبل لبقاء احتمال كونه موجبًا بالفات يصدر عنه قديم يكون مبدأ الحوادث كالمقل الفعال عند الفلاسفة كما أشهر إليه فى مبحث القدرة من شرح المواقف والمقاصد بل يتوقف إثبات وجوده تعالى ووحدته واتصافه بصفات السكال و إثبات الرسالة وأحكام شرع ذى الجلال على إثبات حدوث العالم والاستدلال

الخاسة: الرد على الفلاسفة المخالفين فى حدوثه حيث دهبوا إلى قدم العالم من العقول والأفلاك والنفوس الناطقة وتوع العناصر؛ أى العقول العشرة والأفلاك السبعة بذواتها دون صفاتها عند متقدميهم ، وبموادها وصورها الجسمية والنوعية وأعراضها المبينة من المقادير والأشكال عند متأخريهم وبنقوسها ومطائق الحركة والوضع فيها دون الشخصية والنصريات بموادها وصورها الجسمية والنوعية عندهم والنفوس الناطقة عند بعضهم واستدلوا عليه بوجوه :

<sup>(</sup>١) أى وهو السكون . .

الأول : أن المؤتر إما أن يستجمع فى الأزل جميع مايتوقف عليه تأثيره أو لا، والنانى إن لم يتوقف على شرط يستارم الترجيح بلا مرجح و إلا يستارم النسلسل ، والأول يستارم قدم الحادث فئيت التأثير فى الأزل . وأجيب عنه بالنقض بما اعترفوا به فى الحوادث الدومية لجريان ما ذكروا فيها بعينه ، ولا مخلص لهم بأنها تستند إلى الحوادث الفلكية لالنزامهم لمكون كل منها مسبوقا بآخر لا إلى نهاية لما من استحالة النسلسل مطلقا ، وفو سلم عدم استحالته فى مثله فو معارض بجريان مثله فى الأجسام فيجوز أن يكون حدوثها مشروطًا بشرط مسبوق بآخر لا إلى نهاية

و بالحلّ بأن التأثير وترجيح الفاعل المختار لأحد مقدوريه ، إنمــا هو بمجرد الإرادة ولا حاجة فيه إلى مرجح ينضم إليه .

فالفاعلية بمنى تعلق التكوين حادثة بمجرد الإرادة التعلقة بالقدور ، وبالمعارضة بجواز ترتب الإرادات أو ترتب تعلقات إرادة قديمة إلى ما لايتناهى ، وكذا حدوث تعلقها فى وقت معين بلا سبب محصص لأن التعلق اعتبارى ، ولا تعلل الإرادة والاختياركا لايطل الإيجاب

و بالجلة فاعليته تعالى وتأثيره إما أن تكون أزلية أو حادثة بالنسبة إلى جميع العناصر والأفلاك بذواتها وصفاتها أو تكون أزلية بالنسبة إلى البعض وحادثة بالنظر إلى البعض الآخر، ويبطل الأول لزوم انتفاء الحوادث اليومية والفيرورة شاهدة بثيوتها ، ويبطل الثالث لزوم الترجيج بلا مرجح فتعين الثافي وهو المطلوب

الثانى: أن الممادة قديمة و إلا لاحتاجت إلى مادة أخرى وتسلمات وأنها لا تخلو عن الصورة الجسمية والنوعية فيلزم قدم الجسم لقدم جميع أجزائه. وأجيب بمنع تركب الجسم من الممادة والصورة ومنع قدم الممادة ؛ لأن قدمها إنما يثبت بوجوب اختلاف الاستمداد المتعرع على الايجاب بالذات وهو باطل ، و بمنع عدم خلوها عن الصورة .

الثالث: أن الزمان قديم و إلا لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها السابق المسبوق وهو السبق الزماني فيكون الزمان موجوداً حين مافرض معدوماً ، هذا خلف . وأجب بمنع تحقق التقدم الزماني لكونه فرع وجود الزمان وهو ممنوع ، ولو سلم تحققه فى الحلة فليس تقدم الزمان على وجوده بالزمان حتى يلزم اجتماع النقيضين بل بالدات لتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض

الرابع: إمكان وجود العالم لا أول له ، و إلا لزم الانقلاب من الامتناع الغاتى إلى الديمكان الغاتى وهو برفع الأمان عن البديهيات لجواز الجائزات واستجبالة المستحيلات، وكذا إمكان تأثيره تعالى فى العالم لا أول له و إلا لزم الانقلاب المذكور فيجب الجزم بأمكان وجود العالم فى الأزل وهو يبطل العلائل على امتناع وجوده فى الأزل.

وأجيب بمنع استلزام أزلية الإمكان إمكان الأزلية، فقولهم إمكان وجود العالم في الأزل إن أريد به أن وجوده في الأزل ممكن على أن يكون قولهم في الأزل متعلقا بالوجود ، فهو ممنوع لجواز أن يكون وجوده فى الأزل ممنعاً ، وإن أربد به أن إمكان وجوده في الجلة مستمر في الأزل على أن يكون تولهم في الأزل متعلقاً بالامكان فسلم، ولا يازم منه أن يكون وجود العالم في الأزل ممكناً لجواز استحالة الوجود الأزلى مع كونه متصفاً في الأزل بامكان الوجود في لايزال، وهذا مابينه جهور المحتقين بأنا إذا قلنا: إمكانه أزلى فالأزل ظرف للإمكان فيلزم كون ذلك الشيء متصفًا بالإمكان اتصافا مستمرًا غير مسبوق بعدم الاتصاف ، وهذا ثابت للمالم قبل وجوده ؛ و إذا قانا أزليته ممكنة ، فالأزل في المعنى ظرف لوجوده ، أي وجود المستمر الغير المسبوق بالمدم ممكن ، ومن المعلوم أن الأوَّل لايستارم الثاني لجواز أن يكون وجود الشيء في الجلة نمكناً إمكانا مستمراً ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار تمكنا أصلا بل ممتنماً ، ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من قبيل المتنعاث لأن المتنع هو الذي لايمكن وجوده بوجه من الوجوه ، ولم يرض السيد الشريف هذا وادعى الاستلزام بينهما وقال<sup>(1)</sup> في إثباته : إن إمكان الشيء إذا كان الشيء مستمراً في الأزل لم يكن هو في ذاته مانماً من قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه أمرًا مستمرًا في جميع تلك الأجزاء ، فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمتنع من اتصافه بالوجود في شيء منها بل جاز اتصافه في كل منها لابدلاً فقط بل ومعًا أيضًا وجواز اتصافه في كل منها معًا هو إمكان اتصافه بالوجود الستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذانه ، فأزلية الإمكان مستارمة لإمكان الأزلية ، ورد بأن

<sup>(</sup>١) أي في المواقب.

مقدمات دليله مسلمة إلى قوله : لم يمنع من انصافه بالوجود في شيء منها ، لأنه إما أن يتعلق بعد م بعدم المنع على معنى أنه لايمنع في شيء من أجزاء الأزل من الوجود ولو فيا لايزال فهو بعينه أزاية الإمكان ، ولا يازم منه عدم منعه من الوجود الأزلى الذي هو إمكان الأزلية ، و إما أن يتعلق بالوجود على معنى أنه لايمنع من الوجود في شيء من أجزاء الأزل فهو بعينه . إمكان الأزاية والدراع فيه فيكون مصادرة على المطاوب .

والدليل الثالث : ما أشار إليه بقوله فما رواه الإمام أبو شكور السالمي في التمهيد وجمال الدين الحكازروي <sup>(1)</sup> في سير المضمرات عن الإمام أنه قال في الرواية المز بورة ( وكذا خروج الجنين ) الولد المستبين الخلقة ( من بطن أمه ) ملابساً ( بصورة حسنة ) من استواء القامة وتناسب الأعضاء ، واعتدال التخطيطات المقدارية والأوضاع المتلائمة والإنقان والإحكام البالغ أقصى الغاية والحسكم والمصالح البالغة فيها عرف خسة آلاف ( ليس ) بالصرورة ( من ) تأثير ( نجم ) من السيارات عديم الشعوركا زعمه المنجمون والصابئون من أن البكواكب المتحركة بحركات الأفلاك هي العلل لحدوث الحوادث الواقعة في العالم من الجواهر والأعراض متمسكين بدوران الحوادث السفلية والتغيرات الواقعة في جوف فلك القمر وجوداً وعدما مع مالتلك الكواكب من الأوضاع في البروج كما يشاهد فى الفصول الأربعة وتأثيرات الطوالع ( ولا ) من ( طبع ) من القوى البسيطة والمركبة العديمة الشعور بالضرورة وأليه أشار بعدم التعرض للاستدلال للاحالة إلى الضرورة فليس التأثير من الطبع كما زعمه الطبيعيون من أن الطبائع هي العلل للحوادث متمسكين بأنه يكون من اجتماع المـاء والأرض النبات ولا بد فيه من هواء يتخلل<sup>(٢)</sup> بين أجرائه ومن حرارة طابخة، إذ لوفقد أحدهما أو لم يكن على ماينبغي فسد الزرع ، كما إذا ألتي البذر في موضع لايصل إليه الهواء وحر الشمس ؛ ومن النبات يحصل بعض الحيوان لأنه غذاؤه ومنهما يحصل الإنسان لأنه متولد من الني المتكون من الغذاء الذي هو نبات أو حيوان وكذا

<sup>(</sup>۱) انطرب الأصول التي بين الدينا في رسم هذه الكلمة حتى أثنا لم تجد نسيغة تتفق مع الأخرى فني : • به – السكاذروري – وفي : • ط » السكاذوروري – وفي كنف الظنون : • السكادوري » وفي الطبقات السنية في تراجم المختية النسبي السكادوري وعباره : • و يوسف تن عمر بن يوسف الصوفي السكادوري العمروف بنبية ضنيغ غر صاحب: عباب المضمرات شرع مختصر المندوري ، كذا ذكر في دياجة الصرح الذكور ، فالد المتني تحديث الياس ، ومن خطه تقلت ام كلام المتيس في الطبقات . (٣) مكذا في د ب » وفي ط ، ع و خطف و ، والسواب باني و ب » .

يحصل منهما بعض الحيوان الذي غذاؤه منهما والطبيعة الصورة التي فيالرحم تفيد الأجزاء المتخلفة الحقيقة بالصور والقوى والأشكال والقادير التي بها يصير مثلاً بالفعل لمن فصلت منه البذر (بل من تقدير صانع<sup>1</sup>) متقن للا فعال ، فإن الصنع إجادة الفعل كما في الفردات ، والتقدير بمعنى التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة أو نقيجة الحسكة كما في التعديل وغيره (حكيم عالم) بالأشياء على ماهي عليه الآني بالأفعال على ما ينبغى . يعنى أن اختصاص كلي واحد من الأجسام بصفته وصورته جانز عكن فلا بدله من مخصص حكيم .

وتقريره أن اختصاص كل واحد م. الأجسام بصفته للعينة وصورته المشخصة والإحكام إلى الناية لابد وأن يكون من الجائزات ولابد للجائز من مرجع ، فإذا كان واجباً حكيا فذاك الطلوب ، و إن كان ممكنا كنجم أو طبع احتاج إلى مؤثر فلا بد من الانتهاء إلى الواجب الحكيم ؛ و إلا لزم الدور أو التسلسل وكلاها باطل لما مر .

وتقريره على طريقة الحدوث: أن المؤثر فى الوجودات القدر لما يختمها من الهيئات إن كان واجب الوجود حكماً غذاك وإن كان ممكناً فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويلزم العور أو النساسل أو الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته حكم محدث للمالم ومقدر لأموره ، والأولان باطلان لما من فعين الثالث وهو المطلوب.

وأصل الدليل مأخود من قوله تعالى : « هُوُ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الأَّرْ حَامِ كَيْتَ يَشَاهُ<sup>(۵)</sup> » ؛ حيث دل إبراده في معرض الاستدلال على أنه يعلم علما ضروريًا ، ويستدل به على غيره كما في شرح المواقف .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن من تأمل في عجائب الأفعال الحادثة في عالم الطبيقة البالغة من الإنقان والإحكام أقصى الغنائيات وكان راجعاً إلى فطنة ولم يعم بصيرته التقليد علم بالضرورة أنها لا يحكن أن تستند إلى قوى بسيطة أو مركبة عديمة الشمور سيا ما يحدث في الحيوانات من الصور والأشكال والتخطيطات المقدارية والأوضاع المتلائمة في الرحم وما يفاض فيه من الصور النوعية والقوى التابعة لهما على تلك المادة المتشابهة الأجزاء، وما يراعى فيها من حكم ومصالح قد تحييرت فيها الأوهام وعجزت عن إدراكيا المقول والأنهام، بما قد بلغ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٦ .

المروف منها فى كتب منافع الأعضاء وأشكالها ومقاديرها ، وأوضاعها خممة آلاف ، ومالم يعلم منها أكثر مما علم ، كا فى المواقف وأوائل التفسير الكبير للرازى .

الثانية : أن استدلال ألحانفين بمقابلة الضرورة سيا الاستدلال بالدوران فائه لايفيد العلمية ، ولمادار قد يكون دائرا سيا الاستدلال في الشافين ، فيلزم أن يكون كل واحد منهما علة للآخر وهو باطل قطماً ، وقد يتخلف في التوأمين ، فان أحدها قد يكون في غاية السادة والآخر قد يكون في غاية الشقاوة ، والنفارت درجة واحدة بينهما في وقت الولادة ، وأنه لا يوجب التغيير في الأحكام انفاقا ، ولا يصلم كون اجتماع الماء والأرض والهواء والحرارة سبناً لتكون الحيوان منها ، ولم لا يجوز أن يكون تكونه في حال اجتماعها لامنها ، ولم لا يجوز أن يكون تكونه في حال اجتماعها لامنها ، بل يخلق الله تعالى إيا من العدم في تلك الحالة بإجراء العادة كما دل البراهين القطعية .

الثالثة : أن الجسم لايخلو عن شكل لتناهيه ، فان الشكل والصورة إحاطة حد أو حدود . و إليه أشار بالتعرض للصورة .

والدليل الرابع : ما أشار إليه فيا رواه الإمام أبو محد عبد الله الحارثي في الكشف ، والقليه عطاء الجوزجاني في شرح الفقه الأبسط ، وحافظ الدين المحردري في المناقب الصغرى ، وصارم الدين المصري في نظم المجان عن أبي يوسف عن الإمام أنه قال : (والمالم) أي ما يعلم به الصانع وصفاته من المجاهر، والأعراض ( يتغير مرح حال إلى حال ) في الأكوان والأمثال المتجددات (والتغير لابدله من مغير) لا يتفديركا هو المتبادر ، والاحتياج إلى الفير المرجح ضروري في المبكن المتغير ( فدل تغيره على وجود مغيرله غالب ) على أمره (هو الصانع ) الواجب للتمن لفعاله ؛ يعنى أن كل موجود من العالم يشاهد تغير حاله وانقلابه من مغير صانع .

وتقر بره : أن كل موجود من العالم كانت حقيقته قابلة للتغير والعدم فائه يكون نسبة حقيقته إلى الوجود و إلى العدم على السوية ، وكل ما كان كذلك لم يكن وجوده راجحاً على عدمه الالمرجع وهولابد وأن يكون موجوداً، نان كان ممكنا عاد الكلام فيه وازم الدور أو التسلسل ، وكلاهم باطل لمما من ، فئيت الاتهاء إلى مرجع واجب الوجود غالب لذاته . ونقر بره على طريقة الحذوث : أنه لاشك في تغير العالم وحدوث أحواله ، وكل حادث ممكن ، و إلا لم يعدّم ولم يوجد فله مؤثر وذلك المؤثر يكون لامحالة واجبا غالبا ، أو منتهيا إليه لاستحالة الدور أو التسلسل ، وأصل الدليل مأخوذ من قوله نعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِارَفُو النَّهِلِ وَالنَّهَالِ لَآيَاتِ لِأَوْلِي الأَلْبَابِ \* ) » . [ وبين المتام نابها على ضرور به دلالة الموجود المحدث على وجود المحدث بقوله فيه ( كوجود بناه مشيد ) أى محكم ( في عرصة بعد أن لم يكن ) فها مادته وصورته كا دل الإطلاق ( يدل على وجود بان بناه ) بالضرورة \* )

الأولى: أن الوجود عين الوجود كالوجوب فإنه المتباد من النميل، وأنه معلوم بداهة ، وقد ينبه عليه بأنه التحقق حقيقة مخصوصة، وأنه الثابت الدين ، وأنه ماييم و يخبر عنه ، وأنه المقسم إلى فاعل ومنعل [ فالوجود ليس زائداً على الدات في الواجب والمسكنات عند المائر يدية واختاره الأشعرى كما في التعديل ، وأوائل شرح الشكاة المهروى خلافا لجهورالأشاعرة والمنتزلة ، مطلقا ، وللعلاسفة في المكتات من الموجودات ، وليس الغراج في مقهوم الذات كما قاله صاحب الصحائف ، إذ لايتصور نزاع في أن ذات الإنسان نفس ذاته وماهيته ، فضلا عن الاحتياج ، بل العزاع في الوجود القابل للمدم ، وهو معنى السكون .

وحاصله أن الكون عرض قائم بالذات بعد كون الذات ذاتا ، وثبوت هو يته في الأعيان أوهو غس كون الذات ذاتا ، وثبوت هو يته معائم عالم على من المحاهية والوجود هو ية معائم عائم الأعيان أوهو غس كون الذات إثانية ، معائرة عن المخولات الثانية ، ومع زيادة الوجود في المفهوم والتعقل فإسهم وإن نقوا الوجود الذهني فهم قائلون بمنايرة بعض الأمور للبعض بحسب المفهوم والتعقل كاسياني ، فليس الذراع فيه مبنيا على النزاع في الوجود الذهني . كما قال صاحب المواقف ، ولا لفظيا مرتمنا بيبان أن المواد الزيادة في التصور وعدمها في الهوية كما قال صاحب المقاصد ، فإنه متصادم لنتائج الأذهان مطالب بقواطم البرهان .

ولا يرد ماذكره شارح المواقف أنه لو انحد الوجود بالسواد مثلا في الحارج لكان

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ما ين الحاصر تين سقط من نسخة الدار « ا » وثابت فيا عداها .

عولا على تلك الذات مواطأة كالسواد ، وأيضا لم يكن لأحد شك في أن الوجود موجود ، كا لاشك في أن السواد موجود ، فالهوية الثابتة في الأعيان هو ية السواد ، والوجود عارض لها ، و يمتاز عمها في العقل فقط ، و يبدين القول بأن عروض الوجود غير معقول كما قاله صاحب المتاصد ، وتحسك القائلين بالنير ية مع جوابه مذكور في المطولات ، وكذا الوجوب ليس زائداً على الذات ، وإليه يلوح عدم بيان الزيادة في محل الحاجة إليه ، وهو مختار محقق لما الرجوب تأكد الوجود ، ولا يرد أن في قابلية العدم يؤكده مع أنه عدى ، لأنه وإن كان في اللفظ كذلك فليس في الحقيقة كذلك ، فإن صدق العدم على الشئ لاوجب المناح في الوجوب بمنى الاستغناء في الوجود عن النير ، فإنه اعتبارى اتفاقا كالإمكان والحدوث والبقاء والمدم ، والوحدة الذاتية والعرضية ، بل في الوجوب بمنى محقق الحقيقة في في المتباري اتفاقا كالإمكان في نفسها بحيث يتنزه عن قابلية العدم كما صرح به في التعديل ، ويعبر عنه بكون الذات مقتضها لوجوده في الخارج اقتضاء الما .

وجور صاحب المواقف كون النزاع في الوجوب بمنى مابه بتميز الذات عن النير؛ لكن مايتميز به الذات هو الذات كما صرح به ، وإطلاق الوجوب عليه مجاز بتأويل الواجب وأرادة مبدإ الوجوب فيكون النزاع لفظياً مرتفاً بييان أن العينية باعتبار ماصدق عليه مايتميز به الذات؛ والنيرية باعتبار مفهوم مابه تتميز الذات فإنه عارض اعتبارى من عوارض حقيقة الواجب والظاهر الأول ، وليس المراد من اقتضاء الذات مايتبادر منه من النسبة ، فإن كون الوجوب نسبة يبطل القول بالعينية . وبالمكس (1)

النانية (٢٠ : أن الوجود هو التحقق فى الأعيان [ دون الأذهان ، و إليه أشار البيان بوجود البناء ، وعدم بيان الوجود فى الأذهان فىموض البيان، واختاره جمهور المتكامين ، فلا وجود فى الأذهان بمدى الوجود الذى لايترتب عليه الآثار كالإضاءة والإحراق النار ،

<sup>(</sup>١) ماين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار د ١ ، وثابت فيما عداها .

<sup>(</sup>٢) قوله: (الثانية) في نسخة الدار د ( ، ( الرابعة ) .

و يسمى ظليًّا ، وغير أصيلكا ذهب إليه الفلاسفة و بعض المتكلمين ، ومرادهم وجود نفس المـاهمية الوصوفة بالوجود الخارجى ، ولذا قيل : الأشياء فىالخارج أعيان وفىالندهن صور . فلاعسر فى تحريره كما ظن صاحب الصحائف ، واستدل الجمهور بوجيين :

الأول: أنه قسم من الخارجي بمعنى أن تخيل الذهن الصورة موجود في الخارج ، فإدراك النفيضين موجود خارجا ، لا أن اجهاعها ماهية أوصورة موجودة في الذهن ، فإن المتنمات ليس لهما ماهيات وحقائق موجودة في المقل.

الثانى: أن الوجود عين المساهية والذات فلا وجود لها فى الذهر ، و إيما يتمقل الكيات والاعتباريات والمدومات والمتنمات ، ومغايرة بعضها ليمض بحسب المهوم من غير حصول شيء في الحلة كل فى شرح التعديل وشرح المتاصد فلا يشكل بنفيه إثبات قدم العلم ونحوه مما أخذ الإضافة فى مفهومه ، فاستدلال المثبتين مع نفيه مذكور فى المطولات (١) .

الثالثة<sup>(٢)</sup> : أن دلالة الموجودات الحادثة على وجود محدث لهـا ضرورية قد ينبه عليها بأن من رأى بناء رفيعاً جزم بأن له بانياً كل ذهب إليه الجمهور .

الرابعة (٢٠) : أن فى الوصف بالتشييد والإحكام إشارة إلى أظهرية دلالته على محدثه وعلى علمه وقدرته ، وغير ذلك من الصفات المتوقف عليها الإحداث .

الخاسة : [أن الأجسام باقية أي غير متجددة كالأعراض مما سوى الألوان والأشكال والإدراكات والملكات فإن الحق أن العلم ببقائها بمنزلة العلم الفسرورى ببقاء الأجسام من غير تفرقة ، و إن كان مذهب الأشاعرة امتناع بقائما مطلقا كا في شرح المقاصد ، أما بقاء الأجسام فإن الضرورة الجدية حاكمة بذلك . وفي قوله في عرصة : إشارة إلى أن الأجسام لانخلو عن حيز أي فراخ تشغله وهو ضرورى لأن الجسم من أقسام المجود التحيير (١٠) .

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصر تبن ساقط من نبخة ألدار «١» ومي محفوظة تحت رقم (٣٣٤) وثابت فيا عداها.
 (٣) قوله : ( الثالثة ) في نسخة الدار «١» ( الثالثة ) .

 <sup>(</sup>٣) قوله: (الرابعة) في نسخة الدار « أ » (الثالثة) .

 <sup>(</sup>٤) مايين الحاصرتين وقع في نسخة الدار « ا » رقم ٢٣٤ جزء من الرابعة ، وبدل قوله : « إن الأجسام إن الأقدام » وهو تصحيف ظاهر

السادسة ((): أن في قوله « مغير له غالب هو الصانع » إشارة إلى الأخذ من قوله تعالى : « وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أُمْرِ و (() » و إلى برهان التمانع المشار إليسه في قوله تعالى : « وَمَا كَانَ مَللهُ مِنْ إِلَّهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِللهِ بِمَاهُ خَلَقَ وَلَمْارَ بَشْشُهُمْ عَلَى بَنْضَرْ (() » ، وفي قوله : « لو كانَ فيهما لَهَاهُ إِلاَّ اللهُ لَسَمَتُنَا (() » و توله تعالى : « إن أُصْبَحَ مَاوُ كُمْ غَوْرًا فَنْ يَأْتِيكُمُ بَمَاء مَين (() » و يقرر بوجوه :

الأول : أن الإله لو تعدد \_ فقدرة كلُّ منهما و إرادته كافية في الحدوث والتغير \_ أو لا ؟

اد ون ان المرقم له وتعدد عدده سميمية وإرادته انهيه محمول السعور - او د . وعلى الأول : يلزم اجتماع العلتين التاستين على معلول واحد ، وعلى الثانى يلزم العجز المنافى للدئرهية ، ولايمكن التوارد والانتاق على الإيجاد بالاشتراك مع القدرة بالاستقلال ؟ لأن تعلق إرادة كل واحد إن كان كافياً لزم المحذور الأول و إلا لزم الثانى ، و إليه أشار بقوله : « مغير له غالب » .

الثانى : أنه لو تعدد لكان العالم محتاجا إلى كل منهما ومستغنيًا عنهما لكونهما مبدأين مستقاين له ، واللازم بإطل بالضرورة ، و إليه أشار بقوله : غالب هو الصانع .

الثالث : أنه لو تمدد لجاز أن يريد أحدها شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له عيره كركة زيد وسكونه ، فيمتنع وقوع الرادين وعدم وقوعهما ؛ لامتناع ارتفاع الضدين للذكورين واجهاعهما فتمين وقوع أحدها ، فيكون مريده هو الإله دون الآخر لمعبّره، فلا يكون الإله إلا واحداً ، وإليه أشار بقوله : «فدل تغيره على وجود مغير له غالب — هو الصانم » .

السابعة (٧): ننى الهيولى القديمة ، والصورة كما قالت الفلاسفة ، وإليه لوّح بقوله : كوجود بناء مشيد فى عرصة بعد أن لم يكن يدل على وجود بان بناه ، أى بعـــد أن لم يكن فيها هيولاه ولا صورته كما دل الإطلاق والــــياق ؛ فالأجسام مركبة من الجواهر

<sup>(</sup>١) (قوله: السادسة) في نسخة الدار «١، رقم ٢٣٤ «الخاسة» .

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسف آية ۲۱٠
 (۳) سورة المؤمنين آية ۹۱٠

<sup>(</sup>٥) سورة الملك آية ٣٠.

 <sup>(</sup>٦) ( ټوله : المامة ) في نسخة الدار د ا ، رقم ٢٢٤ دالمادسة ،

<sup>(</sup>٧ - إشارات المرام)

الفردة الغير المنقسمة كما اختاره المتكلمون ، واســـتدلوا على إثباتها وإبطال الانصال فى نفسه بوجوه :

الأول : أن القابل للقسمة لو لم يكن منقسا بالفمل إلى أجزاء لا تتجزأ بل واحسداً فى نفسه كما هو عند الحس لكان معروضا للوحدة ، فإذا انقسم لزم انقسام الوحدة لاستلزام انقسام الحمل انقسام الحال واللازم باطل ، لأن الوحدة لا تنقسم أصلا ، إذ لا معنى لهــا سوى عدم الانقسام .

الثانى: أنه لو لم يكن منقمها ، وكان واحداً لكان تقسيم الجسم وتغريق أجزائه إعداما له بالكلية لأنه عند التغريق يزول الهوية الواحدة ، وتحدث هويتان أخريان بالضرورة ، واللازم باطل للقطع بأن شق البعوض البحر بإبرته ليس إعداما له وإحداثا لبعض آخر<sup>(1)</sup>.

الثالث : أنه لو لم يكن الجزء ، أى الجوهر النير النقسم عقلاً ولاقوضاً ولاوهما موجودًا فى الجسم لمماكان الجبل أعظم من الخردلة ، لأن كلا منهما حيننذ قابل لانقسامات غسير متناهية ، فيكون أجزاء كل منهما غير متناهية من غير تفاضل ، وهو المدئ ً بالنساوى فى عبارة الشائخ .

الرابع: أنه لو لم ينته انقسام الجسم إلى شيء لايقبل الانقسام لكان امتدادكل جسم حتى الخردلة غير متناهي القدر لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد .

وتمسك الفلاسفة مع جوابه مذكور في المطولات .

ثم أشار إلى أنه يثبت بمجرد الدقل وجوب الإيمان بالله تعالى؛ ودلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووجوب تصديقه ، وحرمة الكفر والتكذيب ( وقال فى كتاب العالم و يعرف ) بالصدق (الرسول ) فيما جاء به من الأحكام الاعتقادية والعملية ( من قبل ) تعريف ( الله ) تعالى بتركيب المقول والاستدلال به على حقية ماجاء به بدلالة معجزاته ، فأشار إلى أن وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم .

وحسن ذلك بمنى استحقاق للدح والثواب عليه فى حكم الصانع بقلى يجزم به العقل إجمالا بتوفيق الله تعالى الاستدلال ، لا بالسع والأخذ من قبل الوسول لتوقف الم بصحة السمع على العلم بصحته فيستحيل إثباته به .

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصول ، والذي في \_ المواقف ، والقامد ، وشرح هداية الحكمة للبيبذي \_ :
 و واحداثا لبحرن آخرين ،

واستدل على ذلك بوجهين :

الأول : ما أشار إليه بقوله فيه : ( لأن الرسول ) لإرشاد السباد ( و إن كان يدعو ) من أمر بدعوته من قابل للحق راشد وجاحد لإلزام الشرع مماند كما دل عليه الإطلاق ( إلى ) دين ( الله ) تعالى عاجاء به من معجزاته الدالة على حقية أحكامه الاعتقادية والعملية ( لم يكن أحد ) من بلغته دعوته ( يعلم ) ويصدق ( بأن ) الأمر ( الذي يقول الرسول ) صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى التصديق به من وحدانية الصانع المتال واتصافه بصفات السكال وسائر ما جاء به من الأحكام على الإجهال ( حق ) مطابق الوقع واجب بصفات السكال وسائر ما جاء به من الأحكام على الإجهال ( حق ) مطابق الوقع واجب العملام النفسي (والملم) الشروط به التصديق ( بالرسول ) وحقية دعواه بتوفيقه للإستدلال السكلام النفسي (والملم) الشروط به التصديق و بالرسول وحقية دعواه بتوفيقه للإستدلال وكسب . يعني أن ثبوت الشرع وما يقول الرسول عند المكاف الذي يدعوه الرسول إلى التصديق به موقوف على وجوب الإيمان والتصديق عنده لا في نفس الأمم ، فلوتوق في وجوب الإيمان والتصديق عنده لا في نفس الأمم ، فلوتوق في قابه التصديق عنده لا في نفس الأمم ، فلوتوق في قابه التصديق والما الرسل فهو ثابت عقلا بقذف الله في قابه التصديق والم

وتقريره: أن المُسكلف المراد إلزام الشرع لو قال : لأأصدق ولا أنظر في معرفة صدقه ما لم يجب التصديق والمعرفة عندى فحينظر يتوقف ثبوت الشرع على ثبوت كون التصديق ومعرفة صدقه واجبين ، فلو استفيد من الشرع توقف على ثبوت الشرع ولزم الدور أو التسلسل والإنجام في مقام الدعوة والإلزام . وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن وجوب الإيمان بالله تعالى ، ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوقف على الشرع لأن ثبوت الشرع عند المحافف المراد إلزامه يتوقف على الإيمان بوجود البارى تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وكلامه ، و بنبوة النبي و بدلالة معجزاته وعلمه بوجوب التصديق بذلك كله ، وإليه أشار بقوله : لأن الرسول وإن كان يدعو إلى الله تعالى الشمول دعوته الراشد والممائد ولذا عمر بقوله لم يكن أحد يلم بأن الذي يقول الرسول حق إلى آخره فلا يتوجه منع صاحب التلايخ توقف الشرع على وجوب الإيمان ونحوه

<sup>(</sup>۱) أى تـكلف.

مستنداً بأن توقف التصديق بثبوت الشرع على الايمان بالله تعالى وصفائه وعلى التصديق بنبّوة النبى ودلالة معجزاته لايقتضى توقفه على وجوب الإيمـان والتصديق ولا على المم بوجوبهما غابته أنه يتوقف على نفس الإيمـان والتصديق وهو غير مفيد ولا مناف لتوقف وجوب الإيمـان ونحوه على الشرع .

الثانية : أن في قوله لم يكن أحديم في مقام نفي اللزوم عنده إشارة إلى أنه يترتب الانم على ترك النظر الواجب في نفس الأمر بعد ظهور المعجزة و إدراك مدة النجر بة لا في اعتقاد المسكلف ولا بالنسبة إليه ، فليس للمسكلف الماند أن يقول : لا أقدم على نظر لم يجب ولا يجب عندى مالم أنظر ، وأن لا يأتم بمزك النظر إذ لم يثبت بعد وجوب شىء ؟ لأن الجهل ليس بعذر بعد ظهور المعجزة و إدراك مدة التبحر بة كما صرح به في قوله : «ولاعذر لأحد في الجهل بخالقه»، فلا يرد ما في المراقف وغيره أنه مشترك الإزام ، إذ لو وجب بالنظر انفاقا ، فيقول المسكلف حينتذ لا أنظر مالم يجب ولا يجب مالم أنظر . لا يقال قد يكون وجوب النظر فطرى القياس إذ من القضايا التي قياساتها معها فيضع النبي له مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تسكلف ويفيده اللم بوجوب النظر ضرورة . لأنا تقول له أن لا يستمع إليه ولا إلى كلامه الذي أوراد به تنبيهه ، ولا يأتم بقرك النظر والاستهاع إذ لم يشبت بعد وجوب شيء أصادً والاستها وارد به تنبيهه ، ولا يأتم بقرك النظر والاستهاع إذ لم يشبت بعد وجوب شيء أصادً فلا يمكن الدعوة ويلزم الإفام .

الثالثة: أن إثبات الرساة على المكنف يتوقف على معرفة وجود الصانع المتمال وكونه واجباً واحداً بالندات متصفاً بصفات الكمال باعثاً الرسول آمراً بما جاء به من المقائد والأعمال وإليه أشار بقوله: « و يعرف الرسول من قبل الله» ، وقوله بعده : بما عرفهم الله من التصديق بالرسول لتوقف ثبوت الرسالة في نفس الأمم على تلك الأمور وكذا إثباته على المسكلف واستزام وجوب الوجود الوحدة بالذات يمنى التنره في ذاته عن أنحاء التعدد والتركب والشاركة في الحقيقة وخواصها كما صرح به البيضارى وغيره ، وإذا بني المتكلمون برهان التمانع المتعدد الم مكان كما فصل في محله وعن هذا قال بعض الأجلة في رد ماقيل إن استدام التعدد للإمكان كما فصل في محله وعن هذا قال بعض الأجلة في رد ماقيل إن التعدد يستازم الإمكان على مالحص في محله وما لم

يعرف أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جميع المكنات لم ينتظم برهان على الرسالة [ يعنى أن إثبات الرسالة وما جاء به الرسول من الأدلة السمعية عند المسكاف يتوقف على معرفته وجوب وجود الصانع الرسل ووحدته بخروجه عن جميع المكنات ، فأنبات الموحدة بالأدلة السمعية دور فلا برد اعتراض صاحب المتاصد بأن غايته استلزام الوجوب الموحدة بالذات ؛ فأثبات الوحدة (<sup>17)</sup> لاستلزام معرفته معرفتها فضلاعن التوقف

ومنشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء ، والملم به لما يشعر سياقه ، أن المراد توقف انتظام البرهان على الرسالة وعلى حقية ما جاء به الرسول بالنسبة إلى للسكاف لابالنسبة إلى نفس الأسركا غلن على معرفته وجوب وجود الصانع المرسل له ومعرفته وحدته ، لا توقف معرفة الوجوب على معرفة الوحدة وإن كان الوجوب يستازمها

ولا يرد ما قيل إن الرسالة تثبت عند المكاف بمعرفة دليل الصانع ودلالة المعجزة على صدق مدعى الرسالة بلا توقف على معرفة وجوب وجوده كما ظن لتوقف انتهاض دليل السانع ودلالة المعجزة عند المكلف على وجوب الوجود ومعرفته كما عرف في مسلك الإمكان والحدوث ، ومنمأ الناط النفول عن التوقف بالواسطة ، ولا يتجه ماقب ل إنه إن أراد الاستلزام بينا فظاهر أنه ليس كذلك و إن أراد مطانعاً فنهر ثابت ، ولائله مدخولة .

ولوسلم فالصلم بوجوده تعالى لايتوقف عليه ، أى على السلم بوحدته بأنه يثبت بالخروج عن نظام السلسلة لاعن جميع الممكنات لاحتمال تعدد السلاسل المتكانت لاحتمال تعدد السلاسل المتكانت لاحتمال المتكانت لتعدد السلاسل لانتظام البرهان بانتهاء سلاسل الممكنات والمحدثات إلى واجب " بالنات على مانقور أصل المدلكين لانتهاء سلسلة واحدة كاظن ولائباتها الاستازام المذكور، وأشار إلى أن أصل الدليل مأخوذ من الآية بقوله فيه (ولذلك) أى وليكون معرفة صدق الرسول فيا جاب به من قبل تعريف الله الخاق بتوفيق الاستدلال (قال الله تعالى) مخاطباً لرسوله ومسليا له ( إناك الله تعالى) مخاطباً لرسوله ومسليا له ( إناك الأ تهوى ) هداية موصلة إلى البنية لاعالة ( مَنْ أَحْبَبُت ) ولا تقدر

<sup>(</sup>١) ما يين الحاصر تين ساقط من نخة الدار « ١ » رقم ٢٢٤ وثابت فيها عداها .

<sup>(</sup>٢) واحد بالذات « نسخة ، .

أن تدخله فى الإسلام وإن بذلت فيه الجمهود ولا يجرى الاهتداء على محبتك (وَلْسَكِنَّ اللهُ تَهْدِي مَنْ يَشَلَهُ) أن يهديه فيدخله فى الإسلام بتوفيق الاستدلال وخلق الاهتداء فيمن يختار الهداية ؟ كَاكشف عنه قوله تعالى : (وَهُوَ أَمَّا لَمْ يَالْهُ تَكْرَنَ<sup>(۱)</sup>) أى سبق علمه بمن يختارها فيهديه كا فى التيسير ، وفيه إشارة إلى أن الآبة عامة الصينة و إن تزلت فى أبى طالب ؛ لأن الذي عليه الصلاة والسلام كان راغباً فى إسلامه لتكفله إياه فى صباه ومنمه عنه فى كبره كما قال ابن عباس رضى الله عنهما .

الثانى: ما أشار إليه بقوله ( ولوكانت معرفة الله ) بوجوب وجوده ووحدته وصفاته الله اتبة والقعلية الشاملة لإرسال الرسول وخلق المعجزة على يده ( من قبل ) تعريف ( الرسول ) بما جاء به من الشرع وموقوفاً عليه ( لحكان المنة على الناس ) وهى النعمة التي لايطلب موليها ثواباً من أنهم بها عليه ؛ من المن : بهعنى القطع ؛ لأن المقصود بها قطع حاجته ( في معرفة الله من قبل الرسول ) لحصول نعمة المعرفة من قبله بما جاء به ( لا من قبل الله ) وحده بتركيب المقول والتوفيق للاستدلال ( ولكن المنة من الله ) وحده و بالأعلام بطريق النيش والإفضال كاوقع لبعض الرسل ؟ و بالعصمة عن الكبائر والمكفر و بالإعلام بطريق النيش والإفضال كاوقع لبعض الرسل ، و بالعصمة عن الكبائر والمكفر في كل حال ( والمنة لله ) وحده و إن حصلت بوساطة الرسل ( على الناس ) المؤمنين في كل حال ( ومائة لله ) وحده و إن حصلت بوساطة الرسل ( على الناس ) المؤمنين مائيا الرسول ) وحقية ماجاء به . يعنى أن معرفة الله تمالى ومعرفة وجوب تصديق النبي لوكان من قبل الرسول الله تمالى .

وتقریره : أن تصدیق أول أخباره واجب عتلاً ؛ لأنه لوكان شرعا لتوقف على نص آخر بوجوب تصدیقه ، فالنص الثانی : إن كان وجوب تصدیقه بنفسه لزم توقف الشیء علی نفسه ، و إن كان بنص ثالث لزم النسلسل ، وأیضاً یتوقف وجوب تصدیقه علی

<sup>(</sup>١) سورة القصس آية ٥٦ .

حرمة كذبه ، فلوثيت من قبله لزم الدور أو التسلسل ؛ وأصل الدايل مأخوذ من قوله تعالى : « تَبَلِ اللهُ تَمَنُ عَلَيْكُ أَنْ هَذَاكُم الدور أو التسلسل ؛ وأصل الدايل مأخوذ من قوله يقد ( ولذلك ) أى لكون معرفة وجود السانع المتعال واتصافه بصفات السكال بتوفيق الله سبحاله للاستدلال ( لا ينبنى لأحد أن يقول إن الله يعرف ) ويثبت وجوب الإيمان به (من قبل الرسول) بما جاء به من الشرع كا قاله الحدثون وتبعهم الأشاعرة لتوقف ثبوت الشرع عند المسكف على معرفة الله ووجوب الإيمان به وبصفاته الذاتية والقعلية التي منها إرسال الرسول وتشريع الأحكام ، وفيه تلويح بما من من الإشارة إليه من عدم التبديع فى الخلاف فى التفاريع ، ولذا لم يقل بالتخطئة والتبديع ( بل ينبنى أن يقول إن المبدلا يعرف شيئا من الحجر ) وما يليق به فإن الحجير حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له ( إلا من قبل الله تعالى ) لتوقف المرفة على خاق الأسباب التي يتوصل بها. الإنسان إلى الحق. يعنى أن معرفة السبد لربه ؛ بل كل مايعرفه من الحير الذي منه معرفة الإنسان إلى الحق. يعنى أن معرفة السبد لربه ؛ بل كل مايعرفه من الحير الذي منه معرفة وقبل المستدلال من قبل الرسول .

وما قيل في الاعتراض على الدليل إن وجوب التصديق وحرمة الكذب بمدى جزم العقل بأن صدقه ثابت قطما وكذبه ممتنع لما قامت عليه من الأداة القطعية بما لانزاع في كونه عقلياً كالتصديق بوجود الصانع ؛ وأمايمدى استحقاق الثواب أو العقاب في الآجل فيجوز أن يكون ثابتاً بنص الشارع على دليله وهو دعوى النبوة و إظهار للمجزة فإنه بمزلة نعم على أنه يضم على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به ويحرم كذبه أو بنص وأطيعوا الرسول » مدفوع بأنه لوتوف الوجوب فيه وحرمة ضده بمنى استحقاق الثواب أو المقلب في الآجل على نص الشارع ، فإن وجب الامتثال بذلك النص في هذا الواجب فقد دار ، و إن وجب بنص آخر تسلسل ؛ و إثبات المجزة القارنة لدعوى النبوة لا يتوقف على اعتبار كوم باعتراة النس فاعتباره غير مفيد وأن ثبوت أصل الشرع موقوف على العلم به عند للسكاف المواد إلزامه ف كذا ثبوت كل نص من نصوصه ومنه نص وجوب الإطاعة . وفيه إشارات إلى مسائل :

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ١٧ .

الأولى : أن أصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ بِيدَكَ اَغَيْرُ إِنَّكَ كَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدَيرِ د(١) ﴾ وإليه أشار بقوله : إن العبد لا يعرف شيئًا من الخير إلا من قبل الله .

الثانية : الإشارة إلى أن مايعرنه العبد من الخيريتوقف على أمورٌ يجمعها الهداية بنصب الأدلة والإقدار على الاستدلال باعطاء الصحة والقوة وتركيب العقول وتسهيل السبل وكلها من فضله تعالى وإليه أشار بقوله : وللنة لله على الناس بمساعرتهم الله من التصديق بالرسول

الثالثة : أن الهداية تنوع أنواعا لايحصها عند لأنها منة من الله تعالى : ﴿ وَ إِنْ تَمَدُّوا يَشُمَّةُ اللهُ لاَ تُحْصُوها (٢٠٠ ﴾ وإليه أشار بقوله : ولكن الملة من الله تعالى على الرسول فى معرفة الرب والنة الله على الناس ، لكن تنحصر فى أجناس أربعة كما أشار إليه الرازى والبيضاوى :

الأول: الهداية بإقاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى إقامة مصالحه الماشية والمادية ويكون مبدأ لحصول الاهتداء كافاضة العاقلة والحواس الظاهرة وإليه أشار بقوله: « حتى يقذف الله في قلبه التصديق والعلم »

الثانى : الهداية بنصب الدلائل الفارقة بين الحق والبأهل والصلاح والفسادكما أشير إليه فى قوله تبالى : « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ<sup>(٢)</sup> » أى أريناه طريق الخير والشر ونصبنا له دليلهما فشبه الدليل الواضح بالنجد الذى هو العاربق الواضح الرنف وسمى إراءة طريق الشر ليحترز منه هداية لكونها خبراً من هذه الحيثية وإليه أشار بقوله : لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وغيره .

الثالث : الهداية بارسال الرسل و إنزال الكتب كما أشير إليه فى قوله تعالى : ﴿ وَجَمَلْنَاهُمُ أَثَمَّةً بَهُدُونَ بِأَشْرِنَا<sup>(٤)</sup> ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّ لِهٰذَا الْقُرْ آنَ يَهْدِي إِلَّتِي هِيَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٢٦.

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم آية ۳٤ ، وسورة النعل آية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البلدآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء آية ٧٣ .

أَقُوَمُ<sup>(1)</sup>»؛ بان الهداية لما كانت فعل الله و بخلقه عدت من هدايته ؛ وعدت هداية القرآن والرسل بالنوصل و إليه أشار بقوله : لأن الرسول و إن كان يدعو إلى الله .

الرابع : الهذاية بكشف الله تعالى على قادبهم السرائر كما هى عليه و إلقائها بطريق الفيض كما أشير فى قوله : « كُلاً هَدَيناً ٢٠ » و إليه أشار بقوله : ولحكن المنة من الله على الرسول فى معوفة الرب ، ثم أشار إلى أن كفاية الإيمان الإجمال فى الخروج عن عهدة التكليف فيا لوحظ إجمالاً ، ويشترط النفصيل فيا لوحظ تفصيلا فيحكنى فى الإجمال التصديق بجميع ماعلم بالضرورة بجى، الرسول به أويعلم كل أحد كونه من الدين من غير افتقار إلى الاستدلال كوحدة الصانع وعلمه ووجوب الصلاة وحرمة الحمر ولو لم يصد قى بواحد منها عند التفصيل كان كافراً بالانفاق كما فى شرح القاصد وغيره .

(وقال في الفته الأكبر: وإذا أشكل) أى النبس، استمارة كالاشتباء من الشبه كالفردات (على الإنسان) المصدق عما جاء به الرسول إجالاً (شيء) لاحظه بخصوصه مما علم بالفرورة كونه من الدين (من دقائق علم التوحيد) كشمول علمه تعالى السكليات والجزئيات وحدوث العالم وحشر مافني من الأجساد ، فسكم مؤمن لم يعرف معنى الحادث والقديم أصلاً ولم يخطر بباله حديث حشر الأجساد ولكن إذا لاحظ ذلك فلا لم يضدق كان كافراً كما في ضرح المقاصد وأشار إليه بالدقائق ، وإلى التقييد بالضروريات الدينية بذكر التوحيد الذي هو مبناه وأفصت عنه في فصل خاق الأعمال المحتراز عن الإنكار والتوقف في علم الأحكام بعدم الإكانكار والتوقف في علم الأحكام بعدم الإكفار توجيب عليه (أن يعتمد) ويسدق على الإجال (في الحال) من غير إعمال (ماهو الصواب) المحمود بحسن مقتضى ويمترع والمقل في ذلك الشيء الملدي بتصوصه والحق (عند الله) أي علمه وحكمه بأن يقول مثلا: إن ما أراد الله سبحانه وتعالى منه فيوحق واقع ، فإن هذا القدر بكفيه يقول مثلا: إن ما أراد الله سبحانه وتعالى منه فيوحق واقع ، فإن هذا القدر بكفيه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آة ٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آبة ٨٤ .

(إلى أن يحد عاياً) بدفائق علم التوحيد ( فيسأله ) ، وفيه إشارة إلى أن تحصيل دفائق علم التوحيد فرض على سبيل الكفاية كما مر ، وإلى أن من وجد عالماً ينبغى أن يسأله ما يحتاج إلى السؤال من أحر دينه كما دل الإطلاق بحذف اللعول وإلى الأخذ من قوله تعالى : « فَاشَأَلُوا أَهُلَ اللَّهُ كُونَ مُنَا مُن عَدَل عَد وَلا يَسمه ) ولا يجوز له تغير الطلب ) إذا أمكن له المراجعة إلى العالم بدفائقه (ولا يمذر بالتوقف) فيه أى المنك عليه من الضروريات لأن التوقف وعدم القول بواحد معين من الطرفين فها يجب اعتقاده كالإنكار (ويكفر إن وقف) ولم يعتقد إجالاً أن ما أراد الله سبحانه وتعالى منه حق لعدم الغذر في الجهل بالضروريات الدينية ، فلا يتناول التوقف في غيرها كما ظل كالتوقف في قدم الكلام كما نسب إلى أبي عبد الله الثاجي أنه يقول بالمتفق عليه وهو أنه كلام الله توقف في الختلف فيه وهو أنه خلوق أو غير مخلوق وكيف لا ولو أطلق كلام المندي من المنظرة والنجارية بالطريق الأولى ، فقد أطبق الجمهور على خلافه ومو مع علم الام كما مواضع من كنابه .

<sup>(</sup>١) سورة النعل آية ٤٣ .

## البابثاني

( فى ) بيان ( الصفات الذاتية ) أى المنسوبة إلى ذات الصانع المتمال ، إما بالاتصاف بها من غير قيام معنى به كالصفات السلبية مثل كونه واحداً مجرداً ليس في جهة ولا حمز ، وكالاضافيات مثل كونه الأول والآخر والقابض والباسط ، أو بالاتصاف بها لقيام معنى به من الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة والكلام كما فى شرح المقاصد والصحائف ( وما يرجع إليها ) أى إلى الصفات الذاتية ، بمـا يتصف ذات الصانع به مـن الصفات المتشابهات التي تعتقد مع التنزيه عن إرادة مايوهم ظواهرها من الكيفيات كاليد والوجه والنفس والمين ، ومما يتصفبه ذات الصانع من كونه تعالى مرثيا بأبصار عباده المكرمين في الجنات مع التنزه عن إحاطة البصر والكيفيات؛ والكون في شيء من الجهات . ولما قدم السلبيات في قوله ذو الجلال والإكرام حيث فسر نعوت الجلال بالسلبيات وصفات الإكرام بالثبوتيات كما في الصحائف وأشار إليه الرازي والبيضاوي في مواضع من التفسير، قدم الإمام من الأقسام الأربعة السلبية ( قال في الفقه الأكبر : والله واحد ) أي منزه الذات عن المشاركة فى الحقيقة وخواصها : كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة ، وعن أنحاء التركب والتعدد ومايستازم أحدها من الجسمية والتحيز، وأشار إلى بيان استلزام الوحدة الذاتية للتنزه عن الأمور المذكورة بوجوه ذكرت فيه :

الأولى: ما أشار إليه بقوله ( لامن طريق المدد ) لأن الوحدة من طريق المدد غير نحتص به تعالى بل هو لازم بين لكل جزئى حقيق، فهو ننى لإرادته لاننى الوحدة المددية وإليه أشار بذكر الطريق أى المقصد و بين المراذ بقوله (ولكن من طريق أنه لاشريك له) فى حقيقة الألوهية وخواصها ، إذ لوكان له شريك فى الألوهية لاستلزم الحال ، لأن مابه التمايز لايجوز أن يكون من لوازم الألوهية ضرورة اشتراكها بل من الموارض فيجوز مفارقتها فترتفع الاتنينية فيلزم جواز وحدة الاتنين وهو محال .

الثانى : مَا أَشَارَ إِلَيْهُ بَقُولُهُ : ﴿ لَمْ ۚ كَلِيدٌ ﴾ أَى لم يصدر عنه ولد ، لأنه لايجانسه شيء

ليمكن أن يكون له صاحبة وولد ولا يفتتر إلى مايدينه و يخلف عنه ، ولأن الوالد عنصر الولد المنصر الولد عنصر الولد المنطق المنطقة المن

الثالث : ماأشار إليه بقوله : (وَلَمْ يَسَكُنُ لَهُ كُفُواً ) أى لم يكافئه و يماثله (أَحَدُّ) فى حقيقته ، إذ لو ماثله أحد فى حقيقته ، فإن انققا على إيجاد كل مقدور لزم التوارد وكون مقدور بين قادرين مستقلين ، وإن اختلقا لزم مجزها أو مجر أحدهم مع الترجيح بلا مرجح لأن المُتشفى للقادرية حقيقة الإله وذاته ، والمقدورية إمكان المبكن .

وفيه إشارات إلى مسائل .

الأولى : الرد على قدماء التكلمين القائلين بأنَّ ذاته تعالى بماثلة لسائر الدوات فى الحقيقة ، و إنما يمتاز بأحوال أربع : الوجوب ، والحياة ، والعلم ، والقدرة التامين ؛ لأنه لو ماثل غيره لسكان اختصاصه بما به خالف غيره لمخصص و بلزم النسلسل ، ولأنه لا يمكن الاشتراك فى الحقيقة مع الاختلاف فى أخص صفاتها .

الثانية : أنه أخذ الرام من سورة الإخلاص الجامعة لأصول التنزية من تنزيهه تعالى عن السكترة والتعدد المفاد بقوله : « قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وعن النقس والقلة المفاد بقوله « اللهُ السَّكَدُ » وعن العلة الممادية والمعلولية المفاد بقوله : « لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ » ، وعن الشهد والمعلقية المفاد بقوله : «وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُمُولًا أَحَدُ » مع نهاية الإيجاز وباهم اللهب والنظير في المتحدد الرد على نحو أربعين فوقة ، كَا أفرد ذلك بالتصفيف الإمام بهاء الدين الإنداد كل في الإنقان .

الثالثة : أنه اكتنى فى للقام عن ذكر الصد لاستلزام الوحدة عن المشاركة فى الحقيقة وخواصها للصدية للقتضية لاستغنائه الذاتى عماسواه وافتقار جميع المخلوقات إليه فى الوجود والبقاء ، ولأن اتصاف الواجب تعالى بمعناه معلوم للموجّد وغيره ولذا نكر أحد وعرف الصد فى النظم العظم ، و إنحا ذكر فيه تنصيصاً على ماهوكالتيجة للجداة السابقة باعتبار أن من هو أحد منزه عن سمات النقص من الكثرة والتعدد ولا بد أن يكون مصموداً إليه فى الحوائج ، أوكالدليل عليها باعتبار أن من يكون صمداً على الإطلاق لابد أن يكون أحداً أى منزها عن جميع سمات النقص ، وأشار إلى نفى مايستارم التركيب والتعدد فيه بقوله : ( لاجسم ) لأن الجسم مركب بحتاج إلى الجزء فلا يكون واجباً ، ولأنه متعيز وهو أمارة الحدوث ، وفيه إشارة إلى أنه ليس بجوهم ، لأنه متعيز وجزء من الجسم عند المتكامين ، ولذا اكنفى عنه .

وأماعند الفلاسفة فلأن ماهية الجوهر إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ؟ أي محلٌّ مقوَّم للحال؛ وذلك إنما يتصور فما وجوده غير ماهيته ووجود الواجب نفس ماهيته كما في المواتف ، و إلى الرد على الجسمة المشبهة وعلى المستترة منهم بقولهم : لا كالأجسام ، كما دل عليه الإطلاق ( ولا عرض ) لأن العرض محتاج إلى المحل المقوم له والواجب تعالى مستغن عن غيره ( ولاحد له ) فإن إحاطة الحدود والنهايات في الأجسام بواسطة الكميات ، وفيه رد عليهم في قولهم بالتماس العرش ( ولا صد له ) لأن التصاد إنما يتصور فيا يتوارد على المحل من أنواع جنس واحد ، والواجب تعالى منزه عن كل ذلك ( ولا ند له ) أي مناد مخالف في القوة : من ناددت الرجل : خالفته ( ولا مثل له ) أي مساو في القوة بقرينة . ذكره بعد نني الكفاءة في الحقيقة وذلك لأنه لوكان له مثل أو ند في القوة لكان كل منهما متايزًا عن الآخر بخصوصه ، فالوجوب والامتياز إن كان من لوازم الحقيقة المشتركة يلزم اشتراك الكل فيه ، و إن كان من لوازم الحقيقة المشتركة مع الخصوصية يلزم التركيب المنافي للوجوب؛ وفيه إشارة إلى أنه منزه عن إطلاق الماهية عليه لاستلزامها للمجانسة والماثلة في الحقيقة ، إذ يقال ماهذا الشيء ؟ أي من أي جنس هو ؛ وعن هذا قال أبو منصور الماتريدي: إن سأل سائل عن الله بما هو؟ قلبنا: إن أردت: ما اسمه ، فالله الرحمن ، و إن أردت : ماصفته ، فسميع بصير ، و إن أردت : مافعله ، فحاق المخلوقات ، ووضع كل شيء موضعه ، و إن أردت : ماماهيته ، فهو متمال عن المثال والجنس؛ وهو مذهب حمهور المتكامين ؛ وفي شرح المقاصد ما روى أن أبا حنيفة كان يقول : إن لله ماهية لايعلمها

إلا هو فليس بصحيح ، إذ لم يوجد فى كتبه ولم ينقل عن أسحابه المارفين بمذهبه بل صرح بخلافه فى قوله : نعرف الله عقى معرفته كما سياتى ، ولما كان ما أشار إليه فيا من من براهين إثبات الواجب وتوحيده دالة على ما ذكر هنا من وجوه تنزيهه اكتنى بذلك فى المقام عن الإشارة إلى براهينه ، وفصل عدم المائلة والمشابهة بتوله فيه ( لايشبه شيئا ) من الأشياه ( من خلقه ) فى صفة من الصفات وحال من الأحوالكا دل عطفه على قوله : لاشريك له ، أى فى حقيقته ، وننى المكافي فى حقيقته فهو بنى لمشابهة المخلوقات فى صفات الممكنات وأحوالها بوجه من الوجوه كما دل عليه الإطلاق . وفيه إشارة إلى مسائل :

الأولى: أنه تعالى لا يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسات بالحس الظاهر أو الباطن والطعوم والروائح والشهوة والنفرة والحزن والتأسف والغضب والإشغاق والمني والقرح؛ ولا بالآلام واللذات الحسية لأنه لا يتقل سها إلامايخس الأجسام وإن كان البعض منها تغيرات وانقمالات وهي على الله تعالى محال منها مختصا بدوات الأنفس، ولأن البعض منها تغيرات وانقمالات وهي على الله تعالى عال ولا يجاع الأمة ، وفيه و حلى الفلاحقة المنتبين له لذة عقلية متسكين بأن من تصور كا لا في نفسه فرح به ، ولما كان كاله أعظم الكالات فلا شك يكون ابتهاجه أجل الابتهاجات؛ ورد بأنا لانسلم أن اللذة نفس الإدراك وإذا كان سببا للذة وقد لا يكون ذاته أي ذات المدرك قابلا للذة ووجود السبب لا يكفي لوجود المسبب من دون وجود الناس وبالمارضة بأنه حياذه يونان يعلم أن من الناس من أنكره واتخذ له شريكا أو حسبه جما وهو باطل وفاقا .

الثانية : أنه لايجرى عليه تعالى مايجرى على المخلوقات من التغير والانتقال والزمان ، فلا تقصفذاته وصفاته بقبول التغير والانتقال لاستنزامه الحدوث، ولاالتقدر بازمان لأن الزمان متجدد بقدر به متجدد فلابتصور فى القديم عند المتكلمين. وأما عند الفلاسفة فلأن الزمان مقدار حركة المحدد<sup>(۱)</sup> عندهم فلابتصور فيا لانملق له بالحركة والجهة، فأى تفسير ضر الزمان به امتنع ثبوته لله تعالى كما فى المواقف ؛ وتوضيحه أن التغير التدريجي زمانى ، يمنى أنه

<sup>(</sup>١) أي المحدد للجهات ، وهو الفلك الأطلس .

يقدر بالزمان وينطبق عليه ولا يتصور وجوده إلا فيه ، والتغير الدفعى متعلق بالآن الذي هو ظرف الزمان ، قما لا تغير فيه أصلا لا تعلق نه بالزمان قطعاً ، فتقدم البارى تعالى على العالم ليس تقدما زمانيا عند المشكلمين القائلين بأن العالم حادث حدوثاً زمانيا وعند الفلاسفة القائلين بأن العالم حادث حدوثا ذاتياً بل هو تقدم ذاتى عندهم ؟ وقسم سادس من أقسام التقدم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعضها وتقدم عدم الزمان على وجوده .

الثالثة : أن بقاءه تعالى ليس عبارة عن وجوده في زمانين و إلا لزم كونه تعالى زمانيا بل هو عبارة عن امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنة ، ولا القدم عبارة عن أن يكون قبل كل زمان<sup>(١)</sup> ، و إلا لم يتصف به البارى تعالى ، بل هو عبارة عن أن لا يكون الوجود مسبوقا بالعدم ، نع وجودُه تعالى مقارن للزمان ومستمر مع حصوله ، وأما أنه زماني أو آني ؛ أي واقع في أحدهما فلا ، فليس بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل ، ولايلزم من علمه بالمتغيرات تغير في علمه لأنه إنمـا يلزم ذلك إذا دخل فيه الزمان ، و إذا قلنا : كان الله تعالى موجودا في الأزل وسيكون موجوداً في الأبد وهو موجود الآن ، لم نرد به أن وجوده واقع في تلك الأزمنة بل أردنا أنه مقارن معها مر ﴿ غير أن يتعلق بها كتعلق الزمانيات كما في شرح المواقف وغيره ( ولايشبهه شيُّ من خلقه ) في صفاته وأفعالة ، فهو متوحد بصفات الكمال لايتصف بشي من المكنات بمخواصه ، فنني مشابهة الأشياء له تعالى يرجع إلى صفاته السلبية باعتبار الرجوع إلى التوحد بصفات الكمال فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغير ذلك أجلَّ وأعلى ممـا في المُخلوقات بحيث لامناسبة بينهما ، فإن علمنا عرض ومحدث وقاصر ومستفاد من الغير ، وعلمه تعالى قديم كامل ذاتى وكذا الحال في سائر الصفات ( وهو ثني ٌ ) كما دل قوله تعالى : ﴿ أَيُّ شَيْءَ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ (٢) ﴾ على أن ذاته شيُّ ( لا كالأشياء ) كما دل عليه قوله تعالى : « لَيْسَ كِنَشْلِهِ شَيْع<sup>(٢٧</sup> » ، ولم يجعل الشي ُ اسمًا من أسمائه تعالى لئلا يتوهم دخوله في جملة الأشماء الخلوقة . وفيه إشارات إلى مسائل :

<sup>(</sup>١) عبارة خ : ونسخةالدار ١٠ءرقم ٢٣٤ دولا القدم عبارة عن أن يكون قبل كلزمان زمان، .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٩

<sup>(</sup>٣) سورة الثوري آبة ١١.

الأولى : أنه تعالى لمما لم يمكن كالأشياء فلا يتحد بها بالطر بق الأولى ذاتا أوصفة كما رَعِم النصارى ، وذهبوا إلى أن الله سبحانه جوهر واحد ؛ أى قائم بنفسه له ثلاثة أقانيم ، أى صفات وخواص هى الوجود والعلم والحياة ، وعبروا عنها بالأب والابن وروح القدس ، وأرجعوا سائر الصفات إليها ، وقالوا إن الكلمة وهى أقنوم العلم أتحدث بجسد للسيح ، وتدرعت بناسوته بالإشراق أوالامتزاح أوالانقلاب على اختلاف بينهم كما فشرح المقاصد .

الثانية : أنه تعالى لا يحل فيها ذاتا كا رعمه المتصوفة ، وذهبوا إلى أن السالك إذا أمين في الساوك عن ذلك أمين في الساوك عن ذلك عن أن المساوك عن ذلك عن أن المساوك عن أن المساوك عن الأمور ما لا يتصور من البشر متشبقين بظاهر الحديث الإلهى : « إنَّ الفَتِلَدُ لا يَزَالُ يَتَمَرُّ إلَّ حَتَّى أُحِيَّهُ ، فَإِذَا أُخْتِبَتُهُ كَنْ تَعْمَلُ اللَّهِ يَعْمِدُ اللَّهِ عَلَى المساوك عن طريق الفَتِل والمعلم عن المساوك عن طريق المقل والشرع كما في شرح المقاصد ؛ والحديث مؤول بأنه لا يسمع ولا يبصر إلا ما المسادر الا

الثالثة : أن الله تعالى لايحل فيها<sup>(٢)</sup> داناً أو وصفاً كما زعمه بعض غلاة الشيعة ، وذهبوا إلى أنه لايبعد ظهور البارى فى صورة بعض الكاملين ، وأولى الناس بذلك على وأولاده المخصوصون الذين هم العلم فى الكمالات العلمية والعملية ، ولهذا كان يصدر عنهم فى العملم والأعمال ماهو فوق الطاقة البشرية كما فى شرح للقاصد .

وقول الفرق الثلاثة ناشئ عن الجمل العظيم بامتناع أشحاد الاثنين ، ولزوم كون الواجب هو المسكن ولملكن هوالواجب ، و إنه محال بالضروة ، و بأن الحال في الشئ يفتقر إليه في الجلة ، سواء كان حلول جسم في مكان ، أوعرض في جوهر ، أوصقة في موصوف ؛ والافتقار ينافى الوجوب ، و بأنه لوحل في جسم؛ فإما في جميع أجزائه فيلزم الانتسام ، أو في جزء منه فيلزم أن يمكون أصغر الأشياء وكلاها باطل بالشرورة ، و بأنه لوحل في محل، فإمام وجوب ذلك فحينظ يفتقر إليه الواجب أولى بأن يكون واجام مع جوازة ، وحينذ يكون غنيا عن الحمل وجوب افتقاره إلى الواجب افتاره إلى الحمل ،

<sup>(</sup>١) حديث قدسى، رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة ، وابن السنى بلفظ مقارب عن ميمونة.

<sup>(</sup>٢) أى فى الأشياء .

فيلزم انقلاب الننيّ عن الشي محتاجا إليه وهو بأطل بالضرورة ؛ ولمـاكانت الأدلة راجمة إلى الضرورة لم يصرح بها في القام ، مشيراً إلى انتفاء الاتحاد والحلول بالضرورة .

ولما كان في معنى الشئ خفاء أشار إلى البيان بقوله: (ومعنى الشئ الثابت) أى الوجود، لأنه مصدر قد براد به الفاعل ؛ أى من قام به المشيئة ، ولا تراخ فى وجوده وتباته سواء كان وجوده من ذاته أوس غيره كما دل الإطلاق، وقد يراد به المعمول أى مُشأة الوجود، وما شاء الله تمال وجوده فهو موجود كما هو المعهوم من المشيئة المطلقة المصروفة إلى الكامل وعليه قوله تمالى : « الله مخاتق كُلَّ شَيْعً (١٠ ) ، وفيه إشارة إلى أن الشيء هو الموجود الثابت فى الخارة بها أن الشيء هو الموجود عاملة المناسقة المعرفة المناسقة والمتارة على الخاصة وعين : « خَلَقَتُكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَلَكُ شَيَّنًا ١٠٠ واختاره على المنتخارة عليه توجين :

الأول : أن القول بثبوت للمدوم فى حال المدم ينفى المقدورية ، لأن الذوات أزلية عند المثبتين ، والأحوال التى من جماتها الوجود عندهم لا تتعلق بها القدرة ، فإن الأحوال عندهم ليست مقدورة ولا معجوزاً عنها ، فيازم أن لا يكون البارى قادراً على إيجادها .

الثانى . أن المدوم إما مساو للمنفى أوأخس منه أو أعم، إذ لاتباين لظهور التصادق، فإن كان مساو يا له أواخص صدق «كل معدوم منفى» ولاشىء من النفى بثابت ؛ فلا شىء من المعدوم بثابت ، و إن كان أعم لم يكن ننيا صرفا و إلا لما بق فرق بين العام والخاص بل ثابتا وقد صدق على المنفى فيلزم كونه ثابتا ضرورة أن ماصدق عليه الأسم الثابت ثابت وهو باطل قطماً ضرورة استحالة صدق أحد النقيضين على الآخر كافى شرح المقاصد .

, وإلى الرد على جمهور الممترلة القائلة بكون الممدوم شبئاً أى ثابتاً فى نفس الأمر لا بالنظر إلى الثبوت فى العلم الأزلى كما غلن إذ لايساعده أدلة الطرفين ولايتانى به الخلاف فى البين ؛ فالمماهية عندهم غير الوجود معروضة له ، وند تخلوعته متسكين فيه بوجهين : الأولى: أن المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت ؛ أما الأول فلا أنه متصور

الأولى: أن المدوم متميز وكل متميز نابت فالمدوم ثابت ؛ أما الأول فلا نه متصوّر ولايمكن تصور الشيء إلابتميزه عن غيره ؛ ولأن بعضه مراد ومقدور دون بعض؛ ولولا التميز لما عقل ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ١٩٠ . (٢) سورة مريم آية ٩٠.

 <sup>(</sup> ۸ - إشارات المرام )

وأما الثانى فلأن كل متميز له هوية يشير إليها المقل ، وذلك لايتصور إلا بنمينه وثبوته فى نفسه .

وأجيب بالنقص بما اعترفوا بنفيه من الممتنمات والخيالات ، ونفس الوجود والترتيب والأحوال ، و بأنه إن أريد بالتميز القدر الثابت فى المنفى " فظاهر أنه لايوجب الثبوت ، و إن أريد غيره منمناه وعليهم تصويره وتقريره و بيان كونه مقتضيًا للثبوت .

الثانى : أن المدوم متصف بالإمكان وهو صفة ثبوتية مكان المنصف به ثابتا ، لأن انصاف غير الثابث بالصفة الثبوتية محال .

وأجبب بمنع كون الإمكان ثبوتيا بل هو أمر اعتباري ومنقوض ببعض مانقض به الوجه الأول .

## فص\_ل

لما كان انصاف الواجب تعالى بالسلبيات والإضافيات لايقتضى تبوت صفات له كاف شرح المفاصد وغيره وكانت السلبيات غير متناهية ؟ لأن له تعالى بحسب كل موجود غيره صفة سلبية هو كونه ليس ذلك الموجود كما في إيضاح المصباح وشرح المقاصد لم يذكر السلب بطريق الحصر في المقام وأشار إلى الإضافيات من تلك الأقسام في ضمن تعديم المرام، وزال في الفقه الأكبر: والله لم يزل أي لم يكن زمان محقق أو مقدر ولم يحف إلا ووجود البارى تعالى مقارن له وهو معنى الأزلية والقدم ( ولا يزال ) أي لايتأني زمان في المستقبل البالغة عندنا إلى غانية - من الحياة، والعلم، والقدم: والارادة، والكلام، والسعم، والبصر، والتكوين، والصفات، المتشابهة البالغة إلى سعة عشر من النفس، والوجه، والجنب، وغير والتكوين في كل ذلك كافي المناق وغيرة (وأسمائه) أي مداولات أسمائه التي بينها الشارع، فإن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والحقيقة وهو في اسم الجلالة فقط، وقد يكون مأنون المساوب والإضافات، ولا خناء في تكثر أسمائه تعالى مأخوذاً باعتبار كا في شرح المقاص والمقاصة .

فالمراد بها بقرينة جم الأحماء وعطفها على الصفات الشاملة لصفات الأفعال عندنا مدلولات أسمائه من القسمين الأخيرين ؛ أي : السلميات ؛ والإضافيات لا الأسماء المشتقة من الصفات الثبوتية أو مأخذها كما ظن ؛ فالسلميات كالواحدية في الصفات ؛ والسلامة عن النتائص في الذات والصفات ، والقدوسية ؛ أي المزهية عن أن يدركه الأوهام والمزة عن أن يرام ، إلى غير ذلك مما يبلغ خسة عشر على المختار في بيان الأسماء الحسنى ، والإضافيات كالملو ، والمحمودية والمجد والأولية والآخرية ، إلى غير ذلك مما يبلغ عشر بن على المختار في شرح المواقف

وفيرٌ إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن الانصاف بمدلولات الأسماء كلما ثابت فى الأزل وفيا لايزال ، خلافا للا شاعرة فى أسماء الأنسال، فإن مدلول الأ.م المشتق من صفة أزلية كالقادر والمالم أزلى ، ومدلول الاسم المشتق من الفسل ليس بأزلى ، سواء كان مشتقا من فعله تعالى كالخالق والرازق لعدم أزلية صفات الأفعال عندم ، أوكان مشتقا من فعل غيره كالمعبود والشكور، فالقسمان ليسا بأزليين عندهم كافى الصحائف .

الثانية : أن الاسم أريد به هنا الدلول ، فإن الاسم قد يراد به الدال ، وقد يراد به الدلول ؛ أي الدات أوالصفة والتميين بحسب المتام ؛ فالاسم مشترك بين الدال والمدلول المدلول ؛ أي الدات أو العمر بن أيوب ومن تبعه من الأشاعرة ، واعتدروا المدلول الملالية ي ، خلافا الجموره فإنهم أخذوا الدلول أعم واعتبروا في السفات الماني المقصودة ، فقالوا: مدلول الخالق الخالق وهو غير الذات ؛ لأن المدلول لاشتاله على النسبة المنايرة للذات مناير ألبتة ، ومدلول العالم العالم وهو : لاعين ولاغير ، ومدلول لفظ الله هو الذات وهو عين ، منايرته المسمى مطلقاً متعسكين بأن الاسم حقيقة في الملتوظ فلا يتحد بمعناه . وأجاب عامة أسحابنا بأنه يتبادر كل من الأمرين بحسب المنام في مح زيد الكاتب والمكتوب ، وقوله تعالى : \* وَيَعْهُ اللَّه عَمَاه الحُدَيْنَ ؟ » وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠ .

« فَأَعْبُدُ اللَّهُ غُلِصًا لَهُ الدِّمَنَ <sup>(١)</sup> » وأن معنى الحالق شئ له الحلق لانفس الخلق قطّمًا ، فلا يحمل على المعانى التضمنية باعتبار كونها المعانى المقصودة .

الثالثة: أن الإضافة المهدية في المقام مشهرة إلى الأسماء المههودة ببيان الشارع عليه السلام، وهي تبلغ مع النسمة والنسمين المشهورة إلى تسمة وأر بعين ومائة مـا ورد في السكتاب والسنة كما عدد في شرح المقاصد والمواقف، إذ لا ينفي المدد الزيادة عندنا وعند أكثر الأشاعرة، وأكد الحكم المذكور مشيراً إلى امتناع علية الحوادث في حقه سبحانه بقوله فيه : (لم تحدث له صفة) من الصفات النبوتية والمنشاجة (ولا) ما يمل عليه (اسم) من السفات الإضافية والسلبية فيا نسب السلب إلى ما يستحيل اتصاف البارى به كما في المواقف، فإن المتبادر من الصفة الثابتة ومن الاسم مادل عليه مما سوى الصفة الثابتة لاقتضاء العطف المنارة.

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن فى تخصيص النبي بالصفات الثابتة ومدلول الأسماء المهودة إشارة إلى أن اتصافه تعالى بالسلوب التي ليست كذلك ، وبحض الإشاقات الحاصسلة بعد أن لم تكن كمونه غير رازق لزيد الميت ، ورازقا لعمرو المولود ، و بتعلقات الصفات الحقيقية المتغيرة التعلقات ككونه عالما بهذا الحادث وقادراً عليه ليس كذلك فإنه جائز التجدد ، إذ ليس كل إضافة موجودة حتى يلزم اتصافه تعالى بموجودات حادثة وليست بصفة كافى التعديل. فلا يرد ماذكره الإمام الرازى أن القول بكون الواجب محلا للحوادث لازم على جميع الموق و إن كافوا يتبرمون عنه .

أما الأشاعرة فلاأن زيدا إذا وجدكان الواجب تعالى غير قادر على خاته بعد ماكان فاعلا له؛ وكان « علمًا » بأنه موجود « مبصرا » لصورته « سامعاً » لصوته «آصرًا» له بالصلاة ــ بعد مالم يكن كذلك .

وأما المتراة فلتولهم بحدوث المريدية والكارهية لما يراد وجوده أوعدمه، والسامعية والمبصرية لمما يحدث من الأصوات والألوان ، وكذا بتجدد المعلومات عند أبى الحسين البصرى .

وأما الفلاسفة فلتولهم بأن الواجب تعالى إضافة إلى ماحدث ثم فنى ــ بالقبلية ، ثم المعية ، ثم البعدية .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٢.

الثانية : أنه يمتنع اتصاف البارى تعالى بالحادث وقيامالموجود بعد العدم<sup>(١)</sup>، واختاره عامة المتكامين ، واستدلوا عليه نوجوه :

الأول: أنه لوكان ذلك الحادث لذات الواجب ، أو لصفة من صفاته الدانية لزم قدمه ، وإلا لزم احتياج الواجب فيه إلى منفصل ، فلا يكون واجبا من جميع الجهات هذا خلف .

الثانى : أنه لوجاز اتصافه بالحادث لجاز النقصان عليه وهو باطل بالاجماع ، وجــه الازوم أن ذلك الحادث إن كان من صفة الكمال كان الخلوّ عنــه مع جواز الانصاف به نقصا بالانفاق ، وقد خلا عنه قبل حدوثه ، و إن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصاف الواجب به للانفاق على أن مايتصف هو به يازم أن يكون صفة كمال .

الثالثُ : أن الاتصاف بالحادث تغير وهو على الله تعالى محال .

الثالثة : الرد على الكرامية المخالفين فيه ، وقد استدلوا بوجوه :

الأول : الانفاق على أنه متكلم سميم بصير ولايتصور هذه الأمور إلا يوجود الخاطب والمسموع والمبصر ، وهى حادثة فوجب حدوث هذه السفات . وأجيب بأن الحادث تعلقها والتعلق إضافة من الإضافات فيحوز تفيرها وتجددها .

الثانى : أن المصحح للقيام به تسالى إما كونه صفة فيتم هــذا المصحح الحادث أوكونه صفة مع وصف القدم؛ أي كونه غير مسبوق بالمدم ، وهو سلب لايصلح جزمًا للمؤثر فى الصحة فتعين الأول فيصح قيام الصفة الحادثة به .

وأجيب بأن المصحح للقيام به هو حقيقة الصفة القديمة ، وهي مخالفة لحقيقة الصفة الحادثة بذاتها ، فلا يلزم اشتراك الصحة .

الثالث : أنه تعالى صار خالقاً للعالم بعــد ما لم يكن وصار عالمــا بأنه وجد بعد أن كان عالمــا بأنه سيوجد ، وقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم .

وأُجيب بأن التغير فى الإضافات؟ فإن العــلم والخلق صفة حقيقية لها تعلق بالمعلوم والحجاوق يتغير ذلك التعلق بحسب تغيره لانفس الصفة .

و بيَّن الصفات الثبوتية بقوله فيه : (وصفاته) الذانيــة التي بينها الشارع ؛ فالإضافة للعهد (كلها خلاف صفات المخلوقين) لأنها قديمة كاملة ، وصفات المخلوقين يحرثة قاصرة

<sup>(</sup>١) الموجود بعد العدم : هو الحادث ، وحينتذ فعطفه على الحادث للتفسير .

(وهى الحياة) أى صفة أزلية توجب صمة العلم والقــدرة ولذا قدمت عليهما ، واختار ذلك عامة المتكامين، واستدلوا على تحققها بأنه لولا امتياز الحي من الجماد بصفة لما أمكن اتصاف الحيى بجواز العلم والقدرة ، فإن قيل اختصاص الحياة بذات الحِي إن لم يكن لصفة أحرى ، فلم لايجوز أن يكون فى العلم والقدرة أيضًا كذلك ، و إن كان يلزم التسلسل ؛ قلنا تحقق العلم والقدرة مشروط بالحياة ضرورة فيمتنع تحققهما بدونها بمخلاف الحياة فإنها غير مشروطة بصفة أخرى فجاز تحققها بالذات، ولايجوز أن يكون عين الذات لما. سيأتى من الأدلة ، فلا يرد ماظن أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات ، فلمل صحة العلم والقدرة معللة بذاته المخصوصة لابصفة أخرى ، فمن أراد إثباتها فعليه الدليسل ( والعلم ) أى صفة أزلية تنكشف بها المعلومات بتعلقها بها (والإرادة) أي صفة أزلية توجب تخصيص أحد المقدورات بالوقوع في أحد الأوقات (والقدرة) أي صفة أزلية تؤثر بالفعل وفق الإرادة بمعنى وجوب صدور الأثر عنها عند انضام الإرادة فلا يازم وجود جميع المقدورات ( والسمع) أى صفة أزلية توجب سمع مايصح أن يسمع من غير تأثر ووصول هوا. ( والبصر ) أى صفة أزلية توجب رؤية مايصح أن يرى من غير انطباع أوخروج شعاع كما فىالتعديل (والكلام) أى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ، وهي ماذكره الله تعالى في الأزَّل بلا صوت ولا حرف ، كما في الإرشاد للامام الرستغفني ؛ ولما كان اتصافه تعالى بتلك الصفات ثابتاً بالكتاب والسنة مجمعاً عليه بين الأمة .

و إنما الخلاف بينهم في كونها صفات حقيقية فأخه بدائه تعالى أولا ، بل عبارة عن صفات اعتبارية ليست زائدة في الحقيقة على الذات ذكرها على وجه كونها مسلم الثبوت ، وتعرض لبيان زيادتها على الذات : (وقال في الوصية لا هو) أي ليس الصفة عين الذات في المقهوم (ولا غيره) أي لا ينفك عنسه في الخارج (۱) كما فسره الأيهام أبو منصور المائل كريدي كما في شرح الفقه الأبسط وهو المني المتبادر العرفي من الفير ، فإن من رأى رأس زيد أو عرف صفة من صفاته فقال : رأيت أو عرف غير زيد باعتبار رؤية رأسه أو معرفة صفته لم يصدق عرفاً كما في التعديل فلا تناقص فيه كما ظن (۱)

 <sup>(</sup>١) وأما فى الذهن فيقع الانفكاك كما إذا تصورت الوهاب فلا يمكن تصور المنتقم ، فحصل الانفكاك ذهنا لاغارجا اه منه ، كذا فى هامش د ١ » .

<sup>(</sup>٢) ُ ظنه صاحب الصحائف وكَثير من الفرق كالشيعة والمعتزلة والـكرامية والجهمية اه منه .

عدم المفايرة بحسب الهوية كما فى المواقف لعدم جريانه فى الصفات المذكورة ، ولا من الاصطلاح فى ذلك كما قال الإمام الرازى لإقامتهم البراهين على ذلك ، والعدم إفادته فىدفع ما اعترضوا هنالك .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن الصفات الثبوتية زائدة على الذات ، وأن بعضها ليست عين البعض الآخر من الصفات ، واختاره عامة أهل السنة ، واستدلوا عليه بوجوه :

الأول : النصوص الدالة على إثبات العام والقدرة بحيث لايحتمل التأويل كقوله تعالى : ﴿ أَنَّ الْفُوَّةَ قَوْلًا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٢٠ ﴾ وقوله ﴿ أَنْزَكُمْ مِيلْمِينَ ٩ ﴾ ، ﴿ فَاعْلَمُوا أُمَّنًا أَثْرُلَ رَبِيلٍ اللهِ ٤٠ ﴾ أى ملتبكَ بتعلق علمه كما هو المتبادر فلا تأويل ؟ و إليه لوّح بإضافة الصفات إضافة عهدية ٤٠٠ .

الثانى: أن العالم والقادر وسائر الأسماء المشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار معنى، بل معناها إثبات ماهو لازم مأخذ الاشتقاق ، ولا معنى له سوى إدراك المعانى ، والمتحكن من الفعل والنزك ويحو ذلك ، فلزم بالضرورة ثبوت هذه المعانى الواجب تعالى . كيف والخار عنها نقص وذهاب إلى أنه لايعلم ولا يقدر؟ وإليه لوّح بييان الصفات بالمعانى الثابتة فى الخارج .

الثالث: أنه لوكان العلم مثلا عين حقيقة الواجب تعالى فلا يخلو من أن يكون علمه هو المدى المنعول التعارف أعنى المحود المتعارف أعنى المحدد المتعارف أعنى المحدد المتعارف أو المتعارف المتعارف المحدد المتعارف المتعار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود آية ١٤ .

 <sup>(</sup>٥) فإن الأصل في الإضافة واللام العهد عند الأصولين .

الإدراك محال ، وكان ذلك اسمًا بدون المسمى ، و إن كان حاصلاً لم يكن داخلا لامتناع التركب فيكون زائدًا على الذات والحقيقة ـ كما في الصحائف .

الرابع : أن لله تعالى معلوما ، وكل من له معلوم فله علم ، إذ لامعنى للمعلوم إلامايتعاتى به العلم ، ولايجوز أن يكون علمه نفس ذاته ، وكذا سائر الصفات للزوم محالات .

منها عدم إفادة حمل تلك الصفات على الذات ، لأنه بمنزلة الذات ذات والعالم عالم .

ومنها كون العلم هو القدرة ، والقدرة هي الحياة ، وكذا البواقي من غير تمياير أصلا لأنما نف الذات

ومنها أن يجزّم العقل بكون الواجب عالما قادرا حيا سميعاً بصيرًا من غير افتقار إلى إثبات ذلك بالبرهان ، لأن كون الشير نفسه ضروري .

. ومنها أن يكون العلم مثلا واجب الوجود لذاته صانعاً للعالم معبودًا حيا قادرًا ، إلى غير ذلك من الكمالات .

ولايندفع ذلك بكون المفهوم من الذات غير المفهوم من الصفات وكون المفهوم من كل صفة مفايرًا المفهوم من الأخرى ، وكون الحل مفيدا لذلك ، ويحتاج إلى البيان مع اتحاد الذات ، لأن الكلام ليس فيا يحمل على الذات بالمواطأة كالعالم والقادر والحي ، بل فيا لايحمل إلا بالاشتقاق كالعلم والقدرة والحياة وغيرها ، وهي إذا كانت نفس الذات لزم المحالات المذكورة لزوما بيناً .

ولا يندفع بأن لزوم ذلك: لولم تكن النات مع تلك السفات ، وكذا الدغات بعضها مع بعض متفايرة بحسب الاعتبار و إن كانت متحدة بحسب الوجود ، وذلك بأن تكون النات من حيث التعلق بالمملومات عالما بل علما ، ومن حيث التعلق بالمقدورات قادرا بل قدرة ، ومن حيث يعج أن يعلم ويقدر حيا بل حياة وعلى هذا القياس ، ويكون معنى الحل أن الذات متملق بالمملومات و بالمقدورات ، ولاخفاء في إفادته وافتقاره إلى البيان ، ولا تما يز الاعتبارات بعضها عن بعض من غير تكثر في الذات أصلا بحسب الوجود لأن من الظاهم المكشوف أن كون الذات نفس التعلق الذي هو العلم والقدرة مثلا ضرورى البطلان .

وأما مادل عليه مأخذ الاشتقاق من الم والقدرة وعوهم ، فلا بد أن يكون معنى وراء الذات لا نفسه ، ولا يفيد تسميته بالتعلق ، لأن مثل العلم والقدرة ليس مر الاعتبارات العقلية التي لاتحقق لها في الأعيان كالحدوث والإمكان بل من المعانى الحقيقية فلا بد من القول: إما بكونها غس الذات فعود المحذورات : أو وراء الذات فيثبت الطلوب كافي شرح المقاصد فلا برد ما ظن (<sup>(7)</sup> أن ذلك لا يفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مفهوم الذات ولا يفيد هذا الدات ولا يفيد هذا الدات ولا يفيد هذا الدات ولا يفيد هذا الدليل ، وأنه إن أر يد لزوم اتحاد هذه المفهومات فهو ممنوع لأنه غير لازم بما ذكر ، وإن أريد اتحاد ذات العلم والقدرة والحياة وغيرها فسلم وليس بمحال ، وأن النصوص ليست دلاتها قطعية على كون العام مثلا صفة زائدة لجواز أن يجعل عبارة عن النعاق أو ظهور دلائياء وانكشافها عند الذات العلم دو

الثانية : الردعلى الفلاسفة وجمهور الشيعة النافين لصفاته الثبوتية كالمسلم والقدرة المثبتين للمالمية والقادرية والحيثيّة والموجودية ، وكذا الإلهمية عند بعضهم ، وزعموا كونها ثابتة فى الأزل معرالذات .

قال الإمام الرازى فى المحصل : إن المعزلة و إن بالغوا فى إنكار إثبات القدماء لكنهم قالوا به فى المدنى لأنهم قالوا : الأحوال الحسة المذكورة ثابقة فى الأزل مع الذات والثابت فى الأزل على هذا القول أمور قديمة ولا معنى للقديم إلا ذلك : أى لا نعنى بالوجود إلا ماعنوا بالثبوت فلا فرق فى المعنى بين قولنا : لا أول لوجوده ولا أول لثبوته حتى لو نوقش فى اللفظ عَيَّرنا الوجود إلى الثبوت كما فى شرح المقاصد ، فلا يدخل فيا ذكره الإمام بين الوجود والثبوت ولايجمالون الأحوال موجودة بل ثابتة ، فلا يدخل فيا ذكره الإمام الرازى من تفسير القديم عما لا أول لوجوده إلا أن يغير بما لا أول لنبوته .

وتمسك الفرق المذكورة فى نفيها بوجوه :

الأول : أنه لوكانت للواجب تعالى صفة زائدة لـكانت ممكَّنة ؛ لأن الصفة لانقوم

 <sup>(</sup>١) الأول ظنه الفاصل الحيال تبعا لصاحب المواقف ، والثانى والثالث ظنهما الفاصل الشيرازى في حواشى
 الخشفية اله منه ، كذا في هامش ١ - »

بنفسها فضلاًعن الوجوب ، كيف وقد ثبت أن الواجب واحد ؟ وكانت أثراً له لامتناع افتقار الواجب في صفاته وكالاته إلى النير فيلزم كونه الفاعل والقابل وهو باطل ؛ لأن القبول والفعل أثران فلا يصدران عن واحد لانهما لو صدرا لسكان مصدريته لهذا ومصدريته لمذا لله مفهومين متفارين فلا يكونان نفسه بل يكون أحدها أو كلاها داخلا فيه فيلزم تركبه ... هذا خلف ؛ أو خارجا عنه لازماً له فيكون له صدور عنه وننقل الكلام إلى مصدريته وتتسلسل للصدريات مع كونها محصورة بين حاصرين .

وأجيب بأنه لو سلم كون القبول أثراً فلا يسلم أن الواحد لايصدر عنه إلا الواحد ، ولو صح ذلك لزم أن لا يكون الواحد قابلا لشيء وفاعلا لآخر .

ولا يندفع بأن الفاعلية لقرائه والقابلية باعتبار؛ و بتأثيرها يوجد القبول فاختلفت الجهة ؛ لأن حال القابلية والفاعلية في الشيء الواحد أيضا كذلك .

ولا يندفع بأن الشيء لايتأثر عن نفسه فإنه أول للسألة ، والمصدرية أمر اعتبارى لانحقق لهــا فى الأعيان فلا يلزم أن يكون جزءاً من الفاعل أو عارضا له .

الثانى : أن الصفات الزائدة إن لم تكن كالا يجب نفيها عنه تعالى لتنزهه عن النقصان ، و إن كانت كالاً يلزم استكماله بالنير وهو يوجب النقص بالذات فيكمون محالاً .

وأجيب بأنا لانسلم أن ما لا يكون كالا يكون نقصانا كالإضافيات من القبلية والممية والبعدية ، وأن ما لا يكون عين الشيء يكون غيره بل صفاته تمالى لاهو ولا غيره ، ولو سلم فلا نسلم استحالة ذلك إذا كانت صفة الكيال ناشئة عن الذات دائمة بدوامه بل ذلك غاية الكيال

الثالث : أن عالميته واجبة لاستحالة الجهل عليه ولاستحالة افتتاره إلى فاعل يجمله عليه ولاستحالة افتتاره إلى فاعل يجمله على الداة هو الجواز ليترجح جانب ، فعالميته مثلاً لاتعلل بالعلم بل يكون هو عالمًا بالنات يخلاف عالميتنا فإنها جائزة . وأجيب بعد تسليم كون العالمية أمرًا وراء العلم معللا به كما هو رأى مثبتى الأحوال أن وجوبها ليس بمعنى كونها واجبة الوجود لذاتها ليمتنع تعليلها بل بمعنى امتناع خلو الذات عنها وهو لاينافى كرنها معلمة بصفة ناشئة عن الذات نان اللازم للذات قد يكون بوسط .

الرابع : أنها إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى ؛ وخلوه فى الأزل عنالم، والقدرة ، والحياة ، وغيرهامن الكالات وصدورهات بالقصد والاختيار أو بشرائط حادثة لابداية لهما ، والكل باطل بالانفاق ؛ وإما أن تكون قديمة ، فيلزم تعدد القدما. وهو كذر بالإجاع ، وهذا عمدة النافين للنّبين من الفلاسفة الإسلامية والمعزلة والشبعة .

وأجبب بأنا لانمام تقابرالذات معالصفات؛ ولاالصفات بعضها مع بعض ليثبت التعدد. 
«فإن الغيرين» هما للوجودان اللذان يمكن انفكاك أحدها عن الآخر بحسب التعقل، 
ولوسلم فالقول بأزلية الصفات لايستازم القول بقدمها لكونه أخص فإن القديم هو الأزلى. 
القائم بنفسه ، ولوسلم فلا نسلم أن القول بتعدد القديم مطلقاً كن بالاجماع بل ذلك 
في القديم الذاتي الذي يمنى عدم المسبوقية بالغير، وقدم الصفات زماني يمنى كونها غير 
مسبوقة بالعدم لكونها ممكنة في نفسها واجبة لذات الواجب ، ولوسلم أن القول بتعدد 
القديم كفر ذاتيا كان أو زمانيا فلا نسلم ذلك في الصفات بل في الذات خاصة ؛ أى ما يقو 
بنفسه كا لزم النصارى من تجوير الانتقال كما في شرح القاصد و إليه أشار بقوله : لم يزل 
ولا يزال بصفاته وأسمائه : أى قديم الذات موصوفاً بصفاته المختصة به بلا انفكاك ولم 
يقل « لم نزل صفاته » .

الثالثة : أنه لا يقفى بوجود صفات حقيقية زائدة عليها ، و إليه أشار البيان الصفات الوجودية هينا وفيا بسده ، فقيه إشارة إلى أن البقاء ليس صفة وجودية زائدة بل هو نفس الانجود مع الزمان الثانى ، واختاره الباقلانى و إمام الحرمين والرازى وكثير من الأشاعرة خلافا للأشمرى ومن تبعه منهم متسكين بأن الواجب باق بالفيرورة فلا بد أن يقوم به معنى هو البقاء كلى المالم والقادر لأن البقاء ليس من السلوب والإضافات وهو ظاهر ، معنى هو البقاء كلى المالم والقادر لأن البقاء ليس من السلوب والإضافات وهو ظاهر ، كلى في أول الحدوث ، بل يتجدد بعده في الوجودات صفة هي البقاء . وأجيب بأنه لا بعقل من البقاء الإ استمرار الوجود ، ولا معنى لذلك سوى الوجود مع الزمان الثانى ، و بالنقض بالحدوث فإن البقاء حل بعد أن يكن والحدوث زال بعد أن كان ؛ لأنه الخروج من العدم إلى الوجود عندهم لامسبوقية الوجودية ، فلو دل ماذ كروه في البقاء على كنه وجوديا زائدا لسكان الحدوث أيضاً كذلك ؛ لأن العدم بعد الحصول كالحصول بعد

العدم فى الدلالة على الوجود فى الجلة؛ ولزم التسلسل فى الحدوثات الوجودية ضرورة أن الحدوث لا د وأن يكون حادثًا مع أنهم معترفون بأن الحدوث ليس أمرًا زائدًا

و بالحل بأن تجدد الاتصاف بصقة لايقتضى كونها وجودية كتجدد معية البارى تعالى مع الحادث وكذا: زوال الاتصاف لايقتضيــه وذلك كله لجواز الاتصاف بالمدميات وزوال ذلك الاتصافكا فى شرح المواقف وسيأنى تمقيقه

الرابعة : أن القدم ليس صفة وجودية زائدة فإنه تعالى قديم بنفسه لابقدم زائد على ذاته ، واختاره عامة المتكامين خلافا للامام عبد الله بن سميد الفطان متمسكا بأن القديم قد يطلق على المتقدم بالرجود إذا تطاول عليه الأمد؛ والجسم لا يوصف بهذا القدم فى أول زمان حدوثه بل بعده ققد تجدد له القدم بعد مالم يكن فيكون موجوداً زائداً على الذات فكذا قدم البارى تعالى الذى هو التقدم بلا نهاية لإيمجرد مدة متطاولة .

وأجيب بمــا مر و بأنه إن أراد به مالا أول له فسلبي لايتصور كونه وجوديًّا ، و إن أراد أنه صفة لأجلها لايختص البارى بحيز كما فسره الأستاذ أبو إسحاق مع بعده جداً عن دلالة زيادة القدم عليه ، فسكذلك يكمون أمراً سلبيًّا ، إذ مرجمه حينئذ إلى وجوده لا فى حيز ، و إن أراد غيرها فلا بد من تصويره .

الخامسة : أن الإدراك ليس صفة زائدة بل هو من الطبق عن البارى تعالى واختاره عامة المتكاءين خلافا لأبي بكر الباقلاني ومن تبعه من الأشاعرة متمسكين في كون إدراك الشم والدوق واللمس صفة لله تعالى مغايرة للعلم بأنه لايتعلق بما مضى بخلاف العلم ، وأنه إدراك سادس لمخالفته لمسائر الإدراكات وعدم قيامه مقام شيء منا فإنه إنحا ذلك لوكان ماثبت لبعض أنواع الجنس ثابتاً للآخر وليس كذلك كما في المناشح . وأجيب بمنع خروجه عن جنس العلوم لأنه لا انفكاك للادراك عن العلم ، وأن حكم العلة وهو عدم تأثيره في متعلقه ثابت له فكان هو هو .

والمراد أنه لايقضى بوجود صفة حقيقية زائدة على ماذكر من الصفات سوى اللتشابهات كما سيشير إليه بيانه فى التفصيلات . واختاره الحققون الأثبات لمدم الدليل على الإتبات وهو الحق كما فى الأبكار للآمدى ؛ وأما جواز اتصافه تعالى بصفة أخرى فقد ذهب إليه الأكثرون ، إذ لايذم عنه لذاته محال ولا معنى الجائز إلا هذا ، وذهب بعضهم إلى نفيه عنجاً بأنه لادليل عليه وأنه إن كانت الصفة صفة نقص استنع انصافه بها و إن كانت صفة كمال كان عدمه فى الحال نقصاً . وأجيب بأنه لاسبيل إلى ننى الدليل بغير البحث والسبر وهو غير يقينى و إن كان منتفياً فلا يلزم منه عدم الدلول فى نفسه ولأنه إنحا يلزم النفض بتقدير عدمها ولا يازم ذلك من الجواز بل غاية ذلك أنا لانحكر، قطعاً لعدم الظاير بالدايل

وأشار الإمام إلى بيان عدم المنابرة والانفكاك في تلك الدفات ومخالفها لصفات المحلوقات في تحقيق صفات ذكرت فيه .

الصفة الأولى: ما أشار إليه (وقال فى النقه الأكبر: كان الله عالما فى الأزل بالأشياء) من الموجودات وبما هو مُشاًه الوجود فى الجلة (قبل كونها) أى وجودها فأشار إلى أن علمه تعالى ثابت فى الأزل السكليات والجزئيات وكذا للمدومات ، وكذا للمستحيلات كما سيشيز إليه إطلاقه

وفيه رد على من ننى علمه بغيره متسكاً بأن العالم بالشيء غير العالم بغيره ، فلو عالم بغيره ، فلو عالم على على معلوم عام على حدة فيكون فى ذاته كثرة متحققة غير متناهية ؛ وعلى من ننى علمه بغير المتناهى متسكا بأن المقول متعبر عن غيره ، وإلا لسكان له حد به يتيز عن الغير ، فإذا كان له حد وغير التناهى غير متمنز عن غيره ، وإلا لسكان له حد به يتيز عن الغير المتناه . . هذا خلف ، وعلى من ننى علمه بالجزئيات للنغيرة من جهبور القلاسفة متسكين بأنه إذا عام مثلاً أن زيداً فى الدار الآن تم خرج زيد عنها ، فإما أن يرول ذلك العام ويعلم أنه ليس فى الدار أو يبتى ذلك بحاله والأول وجب التغيير والثانى يوجب الجول وكلام انقص يجب نتريهه عنه ، وعلى من ننى علمه بالجيم متسكين بأنه لو عام كل شيء ، فإذا عام شيئاً عام علمه به وكذا عام علمه بعله به ويازم النسلسل كانى الواقف وغيره ، فإذا عام لجيع الأشياء وإلى الأجوبة فيا سيأتى ، كانى اللواقف وغيره ، وأشار إلى إثنيات شمول العام لجيع الأشياء من غير تغير من (١٠ التماق بالمتغيرات وإبطال وأشياء لا يأبدع أصول الأعياء ، لامن سبق مادة ، ولا مدخلية شيء آخر وتأثيره في خلقها كا دل عليه العموم ماتمسك به النافون من الشبهات ، ولام مدخلية شيء آخر وتأثيره في خلقها كا دل عليه العموم المعربة ، لامن سبق مادة ، ولا مدخلية شيء آخر وتأثيره في خلقها كا دل عليه العموم المعربة المعربة ولا كلام العموم عائم المعربة المعربة العموم المعربة والمعربة المعربة المعربة والمعربة المعربة المعربة

<sup>(</sup>١) ﴿ مَنْ ﴾ يمعني الباء ، أي : من غير تغير بسبب التعلق بالتغيرات .

بالوقوع في سياق النفي ، فقيه إشارة إلى إثبات علمه الشامل لجيع الأشياء بوجوه : الكال الدولة المنافع الأشياء المنافع ال

الأول: إثباته بخلقه للأشياء فإنه يقتضى معلومية الأشياء قبل أن تخلق .

الثانى : أنه بدل على قدرة الخالق أى كونه فاعلابالقصد والاختيار ؛ لأن الخلق إيجاد عن عدم ولا يقصور الفعل بالقصد والاختيار إلا مع العلم بالمقصود .

الثالث: أن الخلق البديع يدل على علم الخالق.

وتقريره أن خلته تعالى وأفعاله متقن مشتملُ على الصنع الغريب والترتيب المعجيب وكل من كان فعله كذلك فهو عالم أما الصغرى فظاهرة لمن نظر فى الآقاق والأغس وارتباط العاديات بالسفليات وما أعطى الحيوانات من الأسباب والآلات للناسبة لمصالحها وما أعطى النجل والمنكبوت من العلم بحث يفعله من العيوت بلا فرجار وآلة ، كما دل قوله تعالى : « وَأَوْحَى رَبِكُ إِلَى النَّجُولُ (٢٠ ) ، وأما الكبرى فضرور بة .

وقد ينبه عليها بأن من رأى خطوطًا حسنة أوسم ألفاظا عدبة تدل على معان دقيقة جزم بأن مصدرها عالم، وتوهم كفاية الظن مدفوع بالتكرر والتكثر على أن التصور ضرورى وهو كأب في المقصود وفيه تصريح بما مرت الإشارة إليه من نني قدم الهيول كما قالت القلاسفة ، ونني كن إحداث الحراث متوقفًا على استعدادات متعاقبة وكون كل سابق شرطًا للاحق، ونني إستاد الحوادث في عالم المناصر إلى المقل الساشر كا زعوا ، وتصريح بكون أصول الأشياء مستندة إلى الله تلق من غير واسطة فيه ، وإشارة إلى الأخذ من قوله تعلى : « ألا يَسْلمُ كُمن خُلق رَهُو اللطيف أخليير كه . وقوله : « بديم السروات » . وتعلى الشعرات » . (يعلم لا كملنا) لأن علمه تعالى ذاتى ، قدم ، كامل، منزه عن المارضة، وعلمنا عرض عدن قاصر معارض بالوهم في بعض أحكامه ( يعلم المدوم في حال عدمه معدومًا ) لنمتال

محدث قاصر معارض بالوهم في بعض أحكابه ( يعلم المعدوم في حال عدمه معدوماً ) لتمثل المعدومات والمتعدوم المعدومات والمتناحات من غير اقتضاء الثبوت في الجلة كما مر أو لتحقق صورته بل صورة المستنات أيضا عنده تمالى بمدى تحقق أمر يناسبه لو وجد ، ولتميز كل فرد من العدم عن الآخر بحسب العلم لكون «العلم صفة حقيقية ذات إضافة» فلا يتحقق بلا إضافة ما على أصول للتكلين .

وأما التميز فلماق شرح الواتف أن فى نفى الوجود الذهنى يتصور ماهو معدوم مطلقا

<sup>(</sup>١) سورة النعل ، آية : ٦٨ .

لا وجود له خارجاً ولا ذهناً مع أنه يتصف بالامتياز، فالمدومات متايزة ، وفي الاعتماد أنا يميز بين الممتنمات مع أنها ليست بذوات وماهيات فلا إِشكال كما ظن ؛ وأما تحقق الصورة فلما في شرح العقائد العضدية أنه لابأس بقيام المكنات أي صورها بحسب الوجود العلمي بذاته تعالى على أصول المتكامين ، فإن المكنات بحسب هذا الوجود متحدة . وفي المقاصد : المتكامون لما أنكروا الوجود الذهني جملوا الإدراك إضافة أو صفة ذات إضافة ، فأشكل العلم بالمعدومات سيما الممتنعات ، إذ لاتعقل الإضافة إلى مالاتحقق له أصلاً ، ولزم فى التفصى القول بالصورة في الكل لما أن الإدراك معنى واحد ومعناها عند القائلين بالوجود المذهني أن للمعدوم وجوداً غير متأصل وهي من حيث المقام علم ومن حيث الذات معلوم ، مخلاف الموجود فإن العلم ماقام بالعالم والمعلوم ما فى الحارج وفصله فى شرح القاصد وغيره ، وأشار إليه فى قوله : ﴿ وَيَمْمُ أَنَّهُ ﴾ أى المعدوم ﴿ كَيْفَ يَكُونَ ﴾ أى على أى حال يوجد ﴿ إِذَا أوجده ) عند تملق إرادته وقدرته وتكوينه فإنه تعالى علم في الأزل عدم العالم في الأزل ، وعلم وجوده مما لايزال وفناءه بعد ذلك ؛ وأنها بالنظر إلى التعلقات علوم ثابتة أزلا وأبداً لم يلزم فيها بأنَّه يبقى الآن علمه في الأزل بأنه معدوم لا الجهل ولا الجمع بين الاعتقادينُ المتنافيين لشمول علمه تعالى لكل من الحالين ، فإن إبداع المبدعات يمتنع إلا من العالم بالموجودات قبل وجودها بأنه سيكون وقت كذا ليقصده في وقت شاءه فيه ، و بعد وجودها علماً جزئياً أيضاً ليجعلها مطابقة لما شاء، وبالمتنعات لئلا يقصد ماليس مما يشاء، و بالمعدومات ليميز بينها و يخلق منها مايشاء كما في التمديل ؛ وأشار بالاقتصار على الكيف ف مقام البيان إلى أن المعلوم يتميز بالأحوال المختصة به لايتوقف على التميز بالحد والطرف ، فوجب كون المعلوم المتميز ذا حد ونهاية يمتاز به عن غيره ، فما تمسك به نفاة علمه تعالى بغير المتناهي ممنوع ، و إنمــا يكون كذلك أن لو توقف العلم على التميز بالحد والنهاية وهو ممنوع ( ويعلم الموجود في حال وجوده موجوداً ) لعلمه بوجود العالم وكل فرد منه في حال وجوده ( ويعلم أنه كيف يكون فناؤه ) إذا أفناه بارادته تعالى ؛ أي يعلم في الأزل جميع الذوات وجميع الصفات الدائمة والزائلة بأوقات حدوثها وأوقات زوالها بحيث لايعزب عن علمه مثقالَ ذرة في الأرض ولا في السهاء ، وفيــــــه إشارة إلى رد ما ذهب إليه جهم ابن صفوان وهشام بن الحـكم وتبعهما أبو الحسين البصري أن علمه تعالى بالجزئيات الحادثة

يحدث عند حدوثها ويزول عند زوالها ويحدث علم آخر وأن ذانه تعالى إنما تقتضى كونه عالمًا بالمعلومات بشرط وقوعها ؛ وأما فى الأزل فانمـا يعلم الماهيات والحقائق الـكلية متمسكين بأنه لوعلم في الأزل جميع السكائنات لسكان ما علم وقوعه واجبًا ، وما علم عدمه ممتنما \_ ولا قدرة على الواجب والممتنع فيلزم أن لايقدر على كل شىء وسيأتى جوابه وأوضحه بمـا يجرى فى الأشخاص أيضاً فقال فيه : ﴿ وَيَعْلَمُ اللهُ ﴾ الشخص ﴿ القَائْمُ فَي حال قيامه قائمًا ) لشمول علمه لجميع المعلومات ، لأن الموجب للملم ذاته تعالى وللمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها ، ونسبَّة الذات إلى الـكلُّ سواء ، فذاته تقتضي كونه عالمًا بجميع المعلومات لابشرط ( فإذا قمد فقد علمه قاعدًا في حال قموده ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى عالم بجميع الحوادث الجزئية وأزمنتها الواقعة هي فيها بخصوصها ، وإليه أشار بعلمه بالقائم والقاعد في حالهما من غير تغير في العلم لشموله لجميع الأشياء ودوامه ، و إلى الرد على الفلاسفة الذاهبين إلى أنه يعلمهــا لا من حيث إن بعضها واقع الآن و بعضها فى الماضى و بعضها فى المستقبل كعلم أحدنا بالحوادث المختصة بأزمنة معينة فإن العلم بها من هذه الحيثية يتنير بل يعلمها علماً متعالياً عن الدخول تحت الأزمئة ثابتا أبداً، وأشار إِلَى الجواب عنه وعما تمسك به القائلون محدوث علمه بالجزئيات بقوله فيه (من غير أن يتغير علمه) بأن يرول (أو يحدث له علم آخر) فأشار إلى منع لزوم التغير فى العلم من تعلقه بالجزئيات المتغيرة بل التغير إنما هو فى الإضافة والتعلق ، لأن العلم صفة حقيقية ذات إِضافة يتغير باضافته فقط فى تعلقه. بالمتغيرات وهو مفهوم اعتباري يجوز التغير فيه .

والحاصل أن تعلق علمه تعالى بالمتجددات على وجهين :

الأول : تعلقه بأنها ستوجد أو ستعدم ، أى علمه بوجود كل منها مقيدا بوقت وجوده و بعدمه كذلك .

والثانى: تسلقه بأنها وجدت الآن أو قبل هذا وكل من هذين التعلقين متناه متغير ببناهى المتجددات وتغيرها من غير إيجاب تنهر فى صفة العلم ، ولا تغير أصم حقيق فى ذاته بل يوجب تغير إضافة العلم وتعلقه بالمعلومات ولاتحذور فيه لأن التعلق أمم اعتبارى فلا يرد عليه أن العلم بأنه سيوجد غير العلم بأنه وجد بالضرورة كا ظنه أبو الحسين البصرى ، وبينه بقوله ( لم يزل ولا يزال عالمًا بعلمه ) لابالذات ولايجضور نفس الممكنات ( والعلم)

الشامل لجميع الأشياء من الكايات والجزئيات كما دل الإطلاق (صفته) التناتمة به (في الأول) لاصورة بجردة غير قائمة بشيء ولا حادث بحدوث الجزئيات ، لأنه يستلزم عدم كونه تعالى عالما في الأزل بأحوال وجودات الحادث وهو تجهيل ، تعالى عن ذلك علوا كبيراً ، فأشار إلى أنه لو حدث الملم بالجزئيات لزم نقصان الصفة في الأول؛ وعلية الحوادث ، والعلم بالوقوع في الأزل تهم الوقوع في المناهية وحكاية له ، وهو تابع للقدرة فلا يصير مانعاً لهما ، و إلا لزم التغير عليه عند تحقق المناهية وهو عليه محال كما في السحائف وغيره .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : رد ماذهب إ<sup>ن</sup>يه المعترلة والفلاسفة من أنه تعالى عالم بالذات لابعلم ، وكذا نى سائر الصفات .

الثانية : رد ماذهب إليه جمهور الفلاسفة من كون علمه بالمكنات حضوريا ، فإن الم المخضورى فى الشهور هو المالوم بعينه بالذات ، ومتحد معه فى الوجود الدينى ، فيلزم كون علمه بالمكنات حضور عين المكنات ، وعدم شموله للمدومات والمستحيلات .

الثالثة : رد ماذهب إليه بعضهم من كون علمه بها منطويا في علمه بذاته .

الرابعة : رد ما ذهب إليه بعضهم من كون علمه صوراً مجردة غير قائمة بشي ، وهي المثل الأفلاطونية .

الخاسة: منع كون العم نسبة محضة كما ذهب إليه كثير من الشكادين ، وتمسك به نقاة علمه بنفسه من الدهرية ، ونفاة علمه مطلقاً من قدماً الثلاسفة ؛ بل هو صفة حقيقية ذات نسبة إلى المعلوم ، ونسبة الصفة إلى الذات تكنة ، والثي ينسب إلى ذاته نسبة علمية ، فإن التناوي كاف لتحقق هذه النسبة ، وإليه أشار بتوله : والعمل صفته في الأزل .

السادسة : أن علمه بعلمه غس علمه ، وإليه أشار بقوله : « عالما بعلمه » ، فلا يازم التسلسل في علمه بالجميع الستلزم لملمه بعلمه كما تمسك به غاة علمه بالجميع .

السابعة : أن العلم وكذا سائر الصفات ليست من الأمور الاعتبارية مثل الحدوث (٩ – إشارات الرام ) والإمكان، بل من الأمور العينية الثابتة فىالأزل، و إليه أشار بقوله : والم صفته فىالأزل فلا يرد النقض بمثل الموجود والواجب كما ظن .

الثامنة : أن العلم واحد تتمدد تعلقاته محسب معلوماته دون ذاته ، و إليه أشار بإفراد العلم ؛ وتكثيرُ النعلقات بلانهاية غير مستحيل كما تمسك به نفاة علمه تعالى بغيره ، و بالجميع لأنها أمور اعتبارية لايستحيل التسلسل فيها .

الصفة الثانية : ما أشار إليه بقوله : (ويقدر) على جميع الممكنات كما دل الإطلاق ، والتقييد بالمكنات لمــا مر من كون القدرة صفة مؤثرة وفق الإرادة وهى لا تتعاتى بغـــير المكنات (لا كقدرتنا) لأن قدرته تعالىشاءلة للمكنات وغير متناهية ؛ بممنى أنها لاتصير بحيث يمتنع تعلقها ، لأن ذلك عجز ونقص ، ولأن كثيرًا من مخلوقاته أبدية كنمير الجنان ، وذلك بتعاقب جزئيات لانهاية لها بحسب القوة والإمكان، والمقتضى للقادرية هو الذات، والمصحح للمقدورية هو الإمكان ، ولا انقطاع لهما بخلاف قدرة المحلوقات ، وفي كونه تعالى قادراً على جميع المكنات ؛ بمعنى إن شاء فعــل و إن شاء لم يفعل لا يفترق عن الموجب افترافا ظاهراً ، فإن الموجب هوالذي يجب صدور الفعل عنه بحسب مشيئته ؛ وعدمُ الصدور غير مكن ، لكن هو بحيث إذا لم يشأ لم يفعل ، وصدق الشرطية لايقتضي صدق الطرفين فيتحقق صدق هذه و إن امتنع عدم الشيئة منه ، فالمبحوث عنه أنه تمالي قادر ؛ بمعني أنه يصح منه الفعل، ويصح منه الترك بالنظر إلى نفس القدرة، فلا ينافي ذلك وجوب الفعل مع انضام الإرادة ، وأشار الإمام إلى شمول قدرته تعالى لجميع الممكنات بمعنى صحــة الفعل والترك ، وعدم أنفكا كها عن الذات ، والرد على المخالفين بقوله : ( لم يزل ولايزال قادراً بقدرته ) الشاملة لها ( والقدرة صفته في الأزل ) أي صفته الحقيقية التي لاتنفك عن الذات الواجب الوجود . وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن القدرة بمدى صفة أزلية تؤثر وفق الإرادة فى أحد طرفى المندورات من الفعل والترك فى جميع المكنات ، لابتمنى القادرية التى هى من الأحوال ولا مختصة ببعض الممكنات كما رخمه المعترلة ، وإليه أشار بإطلاق القدرة وبيان كونها صفة أزلية . الثانية : أنه تمالى قادر نحتار يفعل فى وقت ويترك فى آخر بحسب إرادته لاموجب بالذات ، و إليــه أشار بقوله : لم يزل ولا يزال قادرا بقدرته ، واختاره عامة المتكا.ين ، واستدلوا عليه بوجوه :

الأول : أنه صانع نديم تستند إليه الحوادث وفاقا ، وكل من هـذا شأنه فهو تأدر مختار يفعل فى وقت محسب إرادته ، ويقرك فى آخر كذلك ، سواءكمان استنادها مواسطة أولا ، لما ثبت من استناع تعاقب الحوادث وجزئيات الحركات إلى ما لانهاية له كما سر، فلا يرد أن استنادها إليه تعالى مواسطة حركات متعاقبة معدة التحوادث فى وقتها ، فإستنادها إليه بالإيجاب .

الثانى: أنه لوكان موجبًا مع أنه صانع لكان العالم لازما لأن أثر الموجب كذلك ، فحهنئذ يكون ارتفاعه مستازما لارتفاع الواجب، لأن ارتفاع اللازم يستازم ارتفاع اللزوم ، لكن ارتفاع الواجب تعالى : تنع ، فلا يكون العالم أثرا لازماله فلا يكون موجبًا ، فإن المرجب علة تأمة بحيث لا يتوقف المالول على غيره أصلا اتفاقا فيلزم المعلول ، فلا يُرد أن أثر الموجب قد يتخلف عنه لفتد شرط أو وجود مانع .

الثالث : أن القلك بسيط على رأى القائلين بالإبجاب فاختصاص بعض منه بالقطبية و يعض بالمنطنية ، واختصاص الكواكب فى بعض ،وضع منه دون آخر لا يمكن أن يستند إلى غير المختار القادر .

الرابع : أنه لوكان موجمًا لا يكون (١٠ مستنداً إلى طبيعة الفك لبساطته ، فيكون مستندا إلى صانع قادر مختار حكيم ، وكذا اختلاف الأعضاء فى الحيوان ، وتخصيص كل جزء بعضو ، وبصورة دون أخرى لايمكن أن يستند إلى غير الجنمار النادر .

الخامس: أنه لوكان موجبًا ولم يتوقف تأثيره على شرط حادث، فيلزم فدم المالم ، و إن توقف على وجوده يلزم اجتاع حوادث لانهاية لها وهو محال، و إن توقف على عدمه فيازم حوادث لاأول لها وهو باطل : لأن جماة الحوادث إلى الطوفان إذا أطبقت بمما مضى إلى بومنا هذا، فإلت لم يوجد في الثاني ما ليس بإزائه شي في الأول، تساوى الزائد

<sup>(</sup>١) أى اختصاس بعض الفلك بالقطبية ، وبعضه الآخر بالمنطقية .

والناقص ، و إن وجد فقد انقطع الأول ، والثاني إنما زاد عليه بمتناه ، فيكون متناهياً كما في الصباح للبيضاوي .

الثالثة : الرد على الفلاسفة للشكرين لكونه تعالى قادرًا مختارًا ، الفائلين بأنه تعالى موجب بالذات ! أى يجب أن يصدر عنه العمل متمسكين فيه بوجوه :

الأول : أن الواجب عالم بكل المعلومات وخلاف ما عَلِم محال، فعملوم الوجود واجب ومعلوم المدم ممتنع وذلك يقتضى كونه موجبا .. وأجيب بأن العلم بالوقوع تابع للوقوع فى الماهية وهو تابع للقدرة فلا يكون مانعاً لها .

الثانى : أنه لوكان مختاراً فلا يخلو من أن يكون الفعل أولى به من الترك أولا ، فإن كان يكون حصوله كالاً له فيكون في ذاته ناقصاً مستكدار به ، وإن لم يكن كان عبناً وهو غير جائز على القادر الحكيم ، وأجيب بأن القاصد قد يقصد إلى الشيء الكونه أولى بالنسبة إليه لاستكاله به فيكون ناقصاً بذاته ، وقد يقصد إلى أولى الطرفين لا بالنسبة إليه بل في نفس الأس لفترورة أحد الطرفين إذ لابد وأن يفعل أو يترك وحينذ بكون اختيار الأولى عين الحكمة والكمال ، فيئذ لو أريد به الأولوية بالمنى الأول فلا نسلم أنه لو كان يكن أولى لكان مستكلاكا في السحائف .

الثالث: أن مؤثرية الواجب إن كان لذاته أو لصفة قديمة وجب دوام الؤثرية بدوا. و إذا وجب المؤثرية بدوامه كان موجباً لا مختاراً ، وإن كان لصفة حادثة عاد الكلام في أن مؤثريته فيها إما لذاته أو لصفة قديمة أو حادثة و يلزم إما دوام الؤثرية أو النسلسل والثانى باطل فنعين الأولى . وأجبب بأنه لم لا يجوز أن تكون المؤثرية لسفة قديمة وهى الإرادة ولا يلزم دوام الؤثرية إذ الإرادة قد تسبق على التأثير .

الرابع : أن الواجب إذا استجمع جميع ما لابدمنه فى التأثير وجوديا كان أو عدميا استنم النزك ، و إن اختل شىء منها استنم منه الفعل فلا يكون قادراً على الفعل والنزك. وأجبب بأن وجوب الفعل أو النزك باختياره وقصده لاينانى قادريته . الخامس : أنه لو كان قادراً ومحتاراً ، فإما أن يكون مخلوقه في الأزل بمكنا أولا ولا سبيل إلى شيء منهما ؛ أما الأول فلأنه لوكان ممكناً لجاز وقوعه في الأزل وذلك محال لأن فعل القادر يمتنع أن يكون أزليًّا ؛ وأما الثاني فلأنه لو لم يكن تمكنا في الأزل ، ثم صار ممكناً فما لايزال بازم انقلاب الشي من الامتناع إلى الامكان وهو محال. وأجيب بأنه لايازم من كونه بمكنًّا في الأزل محسب الذات جواز وقوعه ، و إنمــا يلزم ذلك أن لو لم يكن ممتنعا بالغير والأمركذلك لكونه فاعلا قادرا يتوقف إمجاده على إرادته وتخسيصه بوقت وقوعه، وأشار إلى بيان كون قدرته شاملة لجميع المكنات لامختصة ببعض المكنات كما زعمه المعتزلة ، (و ) بيَّن شمولها لذلك ف( قال فىالنقه الأبسط : و يقال القدري) النافي شمول قدرته تعالى لجميع المكنات بطريق المعارضة والإلزام على الوجه الكالى الأقرب للالتزام (أرأيت) أي أخبرني فإن العرب أخرجت الكلمة عن معناها بالكلية ، واستعملتها فيذلك كما قال أبو الحسن الأخفش كما في البحر (أنه لوشاء الله أن يخلق) ويوجد (الخلق) من ذوى العقول (كلهم) حال كونهم (مطيمين) بمتثلين لأوامره منتهين عن نواهيه (مثل) امتثال (الملائكة) حيث لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون (هأكان قادرا) على ذلك؟ (فان قال لا ) كان قادرا عليه (فقد) نسب إليه العجز والمقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . و (وصف الله تعالى بغير ماوصف به نفسه) من كمال قدرته وشمولها لجميع المكنات ( لقوله تعالى: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (١٠ » ) حيث دل على الفوقية بالقهر والقدرة على جميع المكنات والمبدعات من العلويات والسفليات والذوات والصفات كلها ، وكونها مقهورة تحت قهر الله تعالى مسخرة بتسخيره (وقوله تعالى : « قُلُ هُوَ الْنَادِ رُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَالَمُـكُمُ \* عَذَابًا مِنْ فَوْقِـكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْ جُلِـكُمْ <sup>(٢)</sup> » ) حيث دَل على كونه تعالى قادرا على إبصال المذاب إليهم من هذه الطرق المختلفة ، وهو نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرته تعالى كما فى التفسير الكبير ( و إن قال هو قادر ) على إيجاد الخاق كلهم مطيعين ( يقال له )

<sup>(</sup>١) سورِة الأنعام آيتا ١٨ و ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٦٥ .

في إلزامه في الوجمه الجزئي ، لكونه أظهر في الإلزام ، وأدفع لاحتمال تأويل في الكلام ، (أرأيت لو شاء الله ) وتعلق مشيئته الأزلية (أن يكون إبليس) ويخلق في أفعاله واختياره مطيعاً لله تعالى في جميع أوامره ( مثل جبريل في الطاعة ) لجميع ما يؤمر من الله تعالى (أما كان ) الله على ذلك ( قادرا ) صحيحا منه ذلك الفعل وتركه ( لمقدوريته و إمكانه في نفسه ، فإن قال لا ) كان قادرا على أن يوجده كذلك ( فقد ترك قوله ) عن اعترافه بقدرة الله تعالى عن إيجاد الخلق كلهم مطيعين خوفًا من شناعة الإلزام (ووصفه تعالى بغير صفته ) من كال قدرته ونفاذ قهره وتسخيره ، فعاد في السكفر بنسبة العجز والنقص إليه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فأشار إلى الرد على المعتزلة الحالفين في شمول قدرته نعالى على أبلغ وجه وآكده، فنهم عباد وأتباع القائلون بأن لايقدر على ماعلم أنه لايقع لاستحالة وقوعه . وأُجِيب بأن مثل هذه الاستحالة لاتناني القدورية لـكونه امتناعا بالغير ، و إليه أشار بقوله : لو شاء الله أن يكون إ إيس مثل جبريل في الطاعة ، أما كان قادرا ؟ ومنهم أبو القاسم الـكعبي وأتباعه القائلون بأنه لايقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك أى الله تعالى الجوهر إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك الحيز لم يتماثل الحركتان ، متمسكين بأن فعل العبد إما تواضع أوعبث أو سفه بخلاف فعل الرب. وأجيب بمنع الحصر ككثير من المصالح الدنيوية ، ولو سلم فالمقدور في نفسه حركات وسكنات تلحقه هذه الأحوال والاعتبارات بحسب قصد وداعية وليست من لوازم المـاهية فانتفاؤها لايمنع التمـاثل ، ومنهم النظام وأتباعه القائلون بأنه لايقدر على خلق الجهل والظلم وسائر القبائح ، متمسكين بأنه لو كان خلقها مقدورا لجاز صدورها عنه ، واللازم باطل لإفضائه إلى السفه إن كان مع العلم بقبحه والجهل إن لم يكن . وأجيب بأن القدرة عليها لاننافي امتناع صدورها عنه نظرا إلى وجود الصارف وعدم الداعي و إن كان ممكناً في نفسه ، ومنهم الجباني وأتباعسه القائلون بأنه لايقدر على نفس مقدور العبد ، متمسكين بأنه لوصح مقدور بين فادرين لصح مخلوق بين خالقين ، لأنه يجب وقوعه بكل منهما عند تعلق الإرادة لوجوب حصول الفعل عند خلوص القدرة والداعى وامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد . وأجيب بأنه

إنما يتم خلوص القدرة ، والداعى لولم يكن تعلق القــدرة والإرادة اللآخر مانعاً ، ولو سلم فيجوز أن يكون واقعاً بهما جميعاً لا بكل منهما ليلزم الحال ، وإلى ذلك كله أشار بالمقايسة .

## وفى المقام إشارات إلى مسائل (١) :

(1) هذه المسائل اتفت عليها جميع الفسخ ماعدا الزكمة ، والاختلاف من جهيمن : الأولى أن المسائل المذكورة في النسخة الركمة . الخانية المذكورة في النسخة الركمة . الخانية الذكورة في النسخة الركمة . الخانية أن عدد المسائل ثلاث في النسخة الأربع ، وخمى في الزكمة ، وبعد المسألة المكاسمة في الزكمة ، سقط منها تعدر كبير يقرب من خمى وروات ، واستعر خلافها مع النسخ إلى توله و قصل في محقيق صفة الإرادة ، ثم انقت النسخ مد ذلك .

واليك بيان السائل التي انفردَت بهما الزكية : -

الأولى: أن الفدرة صفة تتناق وفق الإرادة ، فعن تبع للإرادة لالفلم قط كا زعمه بسن المقرأة كا فى المواقف ، وإليه أشار بترتيب الفدرة على المشيئة فى قوله : • ولو شاء الله أن يخلق الحافق كانهم مطيعين هل كان فادرا ؟ » .

الثانية : أنها تصل المدومات، ومنهالقدرة على السم أنه ان شاء لم يقعل، أوان لم يقاً لم يقعل، لاإن شاء فعل العدم كما في القاصد فيتدفع ماعمك به الفلاصفة أن نسبة القدرة لملى الرجود كنديتها الى العدم ، وهو لايصلح مقدورا لكونه أزايا وهيا محضا فكذا الوجود ، وإليه أشار بتعلق النسدرة على استقراط المشيئة في قوله المربو .

الثالثة : أنه مجوز أن يكون الرجع القديميوقف عليه القدرة ، صلى الإرادة لذتها كما في الشامد ويندفع ماتحسكوا به أن نعلق القدرة إن افغر إلى مهجع تسلسل ، وإلا انسد باب إنبات الصانع ، وإليه أشار أيشا بقوله : «لو شاء الله أن يخلق الحلن كالهم مطيعين هل كان نادرا؟ » .

الرابعة : أن الفدرة والإرادة يجوز أن يتمانا فيالأول بإنجاد شيء فيا لايزال ، ويحدث تعلقها التاتهها كما في المقاسد ، فيندفع ماتحسكوابه : من لزوم عدم العالم طحالاًول، والشلسل في الحوادث علىاتمانى ، وإليه أشار فيالإلزام بقوله : • لو شاء أن يخلق الحلق كانهم معلميين سال اللاحكة هل كان تادر الاو وفيالاستدلال بقوله : • هو القادر على أن يبعث عليه عقاباً » حيث أشار إلى جواز تعلق المشينة والدوز يخافتهم مطيعين فهو قبل الحلق في الأزل ، وجواز تعلقهما بيث العذاب فيا لإيزال إذ لو تعلقا قبله لوقع وسياتي تحقيقه .

الحاسة: أن الحيماع جميع ما لايدمنه ، وإن أوجب الأثر إلا أنه وجوب من القادر ؛ فلا ينانى الاختيار بل يمقنى اللادر ؛ فلا ينانى الاختيار بل يحققه ، خلاف الوجوب من الوجب فإنه لايصح فيه أنه إن شاء كرك كا في المقاسد ، فيندفع ماتحكوا به أن القاعل إن استهمم جميع ما لايدمنه وجب أثره لامتاع التخلف فيكون موجا ؛ لأن ذلك معناه ، وإلا امتع صدوره به ، وإليه أشار بحا ذكر حيث أشار إلى ثبوت قدرته تعال عليه وعدم وجوب فلك الأثر لعدم تعلق مشيئته وتسكويته .

الأولى : أن تلك الصفات صفات حقيقية ، وليست من الأحوال كالعالمية والقادرية وغيرهما كما زعمه للمنزلة ، وإليه أشار ببيان الصفات .

الثانية : أن الصفات المقيقية باقية بيقاء الذات ؛ فانه بقاء للذات والصفات ، فعله تمالى وقدرته وسائر صفاته لا يحتاج إلى بقاء مقاير يقوم به ، لما س أن البقاء هو الوجود مع الزمان الثانى ، وليس صفة زائدة ، وإليه أشار بقوله : عالما بطمه والعلم صفته فى الأزل ، وقوله قادرا بقدرته ، والقدرة صفته فى الأزل ، واختاره عامة الشكامين ، واستدلوا بأنها ليست غير الذات ومنفكا عنها ، فيقاء الذات بقاء لها ، مخلاف بقاء الجوهر ، فإنه لا يكون بقاء لأعراضه لمكونها مفايرة له ، وإليه أشار الإمام أبو منصور الما ريدى بقوله -- بعد ما أثبت الصفات الحقيقية -- إن الله عالم بذاته قادر بذاته تنصيصاً على دفع وهم الفايرة ، والاحتياج إلى بقاء مفاير لبقاء الذات .

والاعتراض بأنه لوكانت الصفات باتية بيقاء الذات لعدم التناير ، لكانت عالمة بعلمه قادرة بقدرته إلى غير ذلك ، مدفوع بأن ذلك فرع صحة الانصاف ، وقد صح كون العلم . شار داقماً ، كنارف كرنه قادرا .

الثالثة : الرد على المترلة القاتلين بأن الصفات لو كانت بانية فيارم قيام العرض بالموض إذ البقاء عرض ، وقد يجاب بأنه إن أريد بالعرض الموجود التأم بنيره فلا نسلم وجود البقاء ، وإن أريد المدى القائم بنيره مطلقاً وجوديا كان أوعدميا فلا نسلم استحالة قيامه بالعرض ؛ ألا ترى أن كل عرض متصف بالبقاء فى زمان ما اتفاقا ، فكيف يقال باستحالته ، وبأن الصفة باقية ببقاء هونفسها ؟، فالعم مثلا صفة للفات بها يكون الفات علله و بقاء لنفسه به يكون هو باقيا ، كما أن بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء للبقاء ، وهو رواية أيضا عن الأشاءة ، واختاره الأستاذ و بعض أصحابنا كما فى التسديد والاعتاد .

الصفة الثالثة : ما أشار إليه بقوله : فى الفقه الأبدط (ويرى لا كرؤيتنا الأشياء) لأنا تحتاج إلى الآلة لسبب عجزنا وقصورنا ، وذات البارى تعالى منزهة عن القصور فيحصل له بلاآلة ما لايحصل لنا إلا بها ، فرؤيته تعالى خلاف رؤيتنا ، وفيه إشارة إلى أن رؤيته تعالى تتعاقى بالوجودات دون المعدومات ، كما صرح به صاحب التلخيص والكمّالة ، واختاره عامة الشكلمين ، واستدلوا عليه بأن الرؤية إنما تتملق بما يصح أن يكون مرئيا ، والمدوم فى حال عدمه ليس كذلك فلا تتملق به إلا بعد وجوده ولايلزم نقص فيها بعدم التملق بالمدومات ، كدم تماق السمع بالألوان ، ولايلزم التغير فى التمفة نفسها عند تعلقها بالموجودات بل هى فى التعلق كسائر الصفات كما فى الاعتياد ، و إلى الأخذ من قوله تعالى : « أَلَمُ تَعَلَيْ إِنْنَ لَللَّهُ يَرَى <sup>(۲)</sup> » ، « وَهُوَ السَّمِيعِ الْبَحِيرِ<sup>(۲)</sup> » .

الصنة الرابعة : ما أشار إليه بقوله فى بعض ندخ الفقه الأكبر ( ويسمع لا كسمهنا) للأصوات ، وفي سوتها مساق الثابت الفروع عن إثباته من الضروريات ، أشار إلى أن كونه تعالى سميما بصيرا نما علم بالضرورة من دين نبينا عليه الصلاة والسلام ، والتراث والحديث مملوء منه بحيث لايمكن إنكاره ، والإجماع منمقد عليه ، فلاحاجة للاستدلال عليه كما هو حق سائر الضروريات الدينية ، وأنه لما دلت القواطم المقلية والنقلية على أنه تعالى منزه عن الآلات ثبت أن رؤيته وسممه خلاف رؤية المخلوقين وسممهم لاحتياجهم إلى الآلة بسبب بجزهم وقصوره ، مجالف ذاته تعالى .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: الرد على النافين للسمع والبصر عنه تعالى ، متسكين بأنهما لتأثر الحاسة عن السموع والبصر ، أومشروطان به كسائر الإحساسات ، و إنه محال في حقه تعالى ، و بأن إثبات السمع والبصر في الأزل ، ولا مسموع ولا مبصر فيه ـ خروج عن المعقول . وأجيب بمتع المقدمة الأولى ، إذ لا يلزم من حصولها مقارنا للتأثر فينا كونهما نفس ذلك التأثر أو مشروطين به ، و إن سلمنا أنه كذلك فلا نسلم أنه في الفائب كذلك ، فإن صفاته تعالى عائمة بالمحقيقة لصفاتنا ، فجاز أن لا يكون سمعه ولا يصره نفس التأثر ولا مشروطا به ، وجاز أن يكون ثابتا أه في الأزل بلا وجود مسموع ولا مبصر فيه ، و إليه أشار بقوله : لا كرونيتا ، لا كسمتا .

الثانية : أن كلا منهما صفة قديمة لها تعلقات حادثة : كالعلم والقدرة ، و إليه أشار بسوقهما مساق سائر الصفات .

<sup>(</sup>١) سورة العلق آية ١٤ . (٢) سورة الشورى آية ١١ .

الثالثة : كونهما صفتين معايرتين للم كما حل العلف لورودهما بصيغة المشتقات من الصفات الدالة على ما يلزم معانيها المصدرية مرح الأمور الدينيات (١) وقيامها بالذات بالاستقلال كسائر الصفات ، وللفرق البديهي بين علمنا بشي علماً تاما جليًا و بين إبصارنا إياه ، فإنا نعلم بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على أمر زائد مع حصول العلم فيهما وكذا حال السعم ، وإليه أشار بقوله : بالدوق مساق الصفات ، والتعرض لرؤيتنا ومممنا بعد ذكر العلم الشاومات .

الرابعة : الرد على الفلاسفة الإسلامية ، والأشعرى ومتبعيه ، و بعض الممتزلة القائلين بإرجاع السمع إلى العلم بالمسموعات ، والبصر إلى العلم بالمبصرات كما في المحصل والمواقف ، كما س تفصيله .

الصفة الخامسة : ما أشار إليه بقوله فيه (ويتكم لا ككلامنا) وفيه إشارة أبضا إلى أن كونه تعالى متكمًا بما على طافسرورة الدينية لإجماع الأنبياء على كونه متكمًا ، ونواتر نقل ذلك عنهم ، ولا يتوقف ثبوت النبوة على الكلام حتى لا يمكن إثبات الكلام بالنقل عن الأنبياء لجواز إرسال الرسل بأن محتى الله تعالى فيهم علما ضروريا برسالتهم من الله تعالى في تبليغ أحكامه ، ويصدقهم مخلق المعجزة حال تحديهم ، فتبتت رسالتهم من غير وقف على ثبوت الكلام ، ثم ثبتت صفة الكلام بقولهم كا في شرح المقائد المصدية ، ويتن مخالفة كلامه تعالى لكلام الحقوقين بقوله : (محن تشكم) في كلامنا الحديق (بالآلات من الحارث ) المجودة والمحرودة (والحروف) المترتبة في الوجود والألفاظ المتعاقبة لهدم مساعدة الآلة على التلفظ بدون الترتب المجز والقصور (والله متكلم ) بكلامه الذي هو صفته ( بلا آلة ) لتنزه خان عن الصوت وكيفيته المناعة بالمواء لحدوثها ، ما لا يحدل لنا إلا بها (ولاحرف) التمزعه عن السوت وكيفيته المناعة بالمواء لحدوثها ، فلو تألف كلامه من الحروف الزم الحدوث ضرورة توقف الحروف الفطاعات على فلو تألف كلامه من الحروف الزم الحدوث ضرورة توقف الحروف الفطاعات على الموجود التعاقبات .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أن كلامه القائم به خلاف كلام المخلوقات، وإليه أشار بقوله: متكم بلا آلة .

<sup>(</sup>١) في نسخة: الغيبيات .

الثانية : أنه المنى القائم بالنفس المعبر عنه المستمر الذى لايتغير باختلاف الأسنة المفاير العلم والإرادة، وإليه أشار بقوله: بلاآلة ولا حرف. فإن الله تعالى أمر أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن ، وامتناع إرادته لمما يخالف علمه كا فى المصباح ، واختاره جمهور الماتريدية والأشعرية ، وقد ذكروا فى الفرق وجوهاً اخر :

الأول : أن للمنى النفسى الذى هو الخبر غير الما ؛ إذ قد يخبر الرجل عما لايمله بل يعلم خلافه أو يشك فيه ، والذى هو الأمر غير الإرادة لأنه قد يأمر الرجل بما لابريده كالمخبر لعبده هل يطيعه أم لا ، وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه ؛ يأمره بما لابريده كما فى المواقف وغيره ، و برد عليه أنه ليس فيه إلا مجرد لفظ الخبر من غير تحقق حتيقته ؛ ومجرد صيفة الأمر من غير تحقق حقيقته ؛ وأنه لو لم يفهم من مخالفة أمره أنه خالف ماهو يريده لايمذر فى ضربه ؛ إذ لا وجه للضرب حين العمل على وفق إرادته .

الثانى : أن الكلام النفسى لابد وأن يكون مع قصد الخطاب ، إما مع النفس أو مع الغير دون العلم فإنه لا يكون فيه قصد خطاب، ولوكان ايسار كلاماكما في الصحائف .

الثالث : الفرق بقيـام المدفى بالذات بشرط إرادة تركيب عبارات ندل عايه كما فىالتعديل ، و يرد عليه أنه يرجع إلى العلم مع اعتبار القصد والإرادة، ولا يكون صفة مستثلة كما هو المذهب .

الثالثة : الرد على للمترلة القاتلين بأن كلامه تعالى : ماخلقه فىجسم من اللوح المحفوظ أو جبريل أو الرسل عليهم الصلاة والسلام من البكلام الانظى للرتب الحروف والمتماقب السكلات النافين للمكلام النفسى .

الرابعة : الرد على الحشوية <sup>(١)</sup> القائلين بأن الكلام هو اللفظى ، وهو قديم مع ترتب

<sup>(</sup>١) افترق المتكلمون ثلاث فرق :

الأولى » غلب عليها جانب العقل ، وهم «المعتزلة» .

ولمتقديهم فضل الدفاع عن الدين الإسلامى ، والرد على الزنادة ، والنصارى ، واليهود ؛ ولسكن تحكيمه المثل وكبرة احتكاكهم بقرق الزينم أديا بكتير منهم \_ ولاسيما التأخرين \_ إلى صنوف من البدع الرديّة ، والحروج عن الجادة .

<sup>«</sup> والثانية » غلب عليها جانب النقل ، وهم « الحشوية » .

والحشوية طوائف «كالكرامية » و « البربهارية » و « السالمية » . ومنهم أسناف « المجسمة

وسبب تسيتم حثوة: أن طائعة منهم حشروا بجلس «المستاليسير» باليصرة ، وتكامرا بالمقط عنده ، قال : ردوا هؤلاء إلى حنا الحقة - أي بانها - قنسام الناس بقال وحرام « الحمورة » فينع النين ، ويسم إسكاما - لقولهم بالنبم لأن الجم عشر « فاشورة » - هم الذين طادوا عن التعاليم المارة على الناسة على الناسة على المناسبة المناسبة المواجعة والوطاعيم المروسة .

وهم مهما تظاهروا بإنباع السلف ، إنما يتاجعون السلف الطالح ، دون السلف الصالح .

ولاسبيل إلى استنكار ما كان عليه السلف السالح من إجراء ماورد في الكتاب ، والسنة المشهورة في مثال انتها على عرجب فوله في مثال انقل السال على المال على المال

فالحلاف بين الفريقين هين يسير ، وكلاهما منزه .

ويستدلون — بالماريد، والمناكر، والسواذ، والوضوعات مزالروايات — ويزيدون في الكتاب والسنة أشياء من عند أغسمم ، ويجملون الفعل الوارد صفة إلى نحو ذلك ، فهؤلاء يلزمون بمنشى كلامهم. وهم د الحشوية » .

> فن قال : إنه استقر بذاته على العرش . وينزل نذاته من المرش .

ويقعد الرسول معه على العرش في جنبه •

وإن كلامه القائم بثاته صوت .

وإن نزوله بالحركة والنقلة وبالدات.

وإن له ثقلا — يثقل على حملة العرش .

وإن له جهة ، وحداً ، ومكانا ، وغاية . وإن الحوادث تموم به ، وأنه مماس الغرش أو أحداً من خلقه .

فلا نشك ألية في زيّه ، وخروجه ، وجده عن مرقة مايجوز في حق الله سجانه وتعالى ، وصدًا مكشوف جدًا بين لاسترة فيه ، ولا يكن ستر منل هذه المخازى والفضائح بدعوى السنية ، والذين بدينون بها هم الذين نستسكر مقالمهم ، ونستسخف أحلامهم ، ونذكرهم بأنهم نوابسالحورة، وبنايا الشهمة الحجسة .

و والثالث ، ما غلب عليها أحدها — بل بني الأمهان مهميين عندها على حد سوا، — وهم
 د الأشمرة » .

ولما حدث الدع بين السلمين ، وفت السهان بتأثير الاختلاط بالأمم المناوة المهورة ذات النحل الباطلة ، والنقائد الزائمة – أوجب العلماء النظر فى نلك النبه ، ورد تلك المقربات ، ودفع زيغ الزائمين حذرا أن تهلك بها الآمة – ومن هنا كان الاشتغال بعلم السكلام بعد عصر السحابة والتابين رضوان الحروف وتعاقب الـكلمات قائم بذاته تعالى .

الخامسة : الرد على الكرّ امية (١) القائلين بأن الكلام هو النفظي ، وهو حادث قائم بذاته تعالى . وبيان المرام أن في القام قياسين متعارضي النتيحة .

الله عليهم فرض كفاية على الأمة إذا قام به البعض سقط عن الباتين لمفاومة المبتدعين ، ودفع شبههم حتى لا تزيغ بها فلوب المهندين .

د الأشعرة ،

والفرقة الأشعرية هم المتوسطون في ذلك ، وهم العدل الوسط بين المعترلة ، والحشوية 🔃 لا ابتعدوا عن القبل كما فعل الممتزلة ، ولا عن العقل كعادة الحشوبة ، ورثوا خبر من نقدمهم ، وهجروا باطل كل فرقة ، حافظوا على ما كان عليه النبي صلى انته عليه وسلم وأصحابه ، وملئوا العالم علما ، وُلا موجد من يوازن « الأشعرى » بين المتكامين بالظر لما قام به من العمل العظيم ، ولمما ثم على يديه من الانقلاب العظيم الذي أحياً به مذهبا ، وأمات به مذهبا - كانت له الصولة ، والسطوة ، والسيادة .

وأتباعه — هم الغالبون — من الثافعية، والمالكية ، والحنفية ، وفضلاء الحنابلة ، وسائر الباس . وأماً • المعترلة » فيكانت لهم دولة في أوائل الميائة الثالثة ساعدهم بعض الحانماء ، ثم الخذلوا وكني

وَهَاتَانَ الطَائِنَتَانَ الأَشْعَرِيَّةِ ، والمَعْزَلَةِ — هما المُتَنَاوِمِتَانَ ، وهما فُولَة المنكلدين من أهل الإسلام . والأشعرية — أعدلهما؟ لأنها بنت أصولها على الكتاب ، والمنة ، والعقل الصحيح .

ه الخشوية ،

وأما الحشوية فهم طائفة رذيلة جهال ينتسبون إلى «أحمد بن حنبل» وهو مبرأ منهم ، وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعترَّلة ، وثبت في المحنة رضي الله تعالى عنه - وغلت عنه • كايات ، لم يفهمها هؤلاء الجهال الأغمار ، فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيُّ وصار المتأخر منهم يتبع التقدم إلا من عصمه الله ·

(١) أتباع « مجد بن كرام » بفتح الكاف وتشديد الراء « كشداد » أبي عبد الله السجري العابد المتكلم المجسم كان من زهاد « سنجمة ن » فاغتر جماعة نزهده ، وكان له من الأتماع المتقشفين مايزيد على عشرين ألفا ، وضل به خلائق من أهل « سجـــتان » و • فلـــهاين » توفى سـنة ٢٥٥ هـ .

قال السيد مهتضي الزبيدي في شرح الناءوس : جاور تكة خس سنين ، وورد « نيمايور ، فجسه طاهر بن عبدالله ، ثم انصرف إلى الشآم ، وعاد إلى تيسابور فحبسه محمد بن طاهر ، ثم خرج سنها في ســـة ٢٥١ إلى القدس فمات سها في سنة ٢٥٥ اه .

قال ان حبان : خَذَل حتى التقط من الذَّاهِب أرداها ، ومن الأحاديث أوهاها .

وةال الذهبي في المنزان: --

وقال أبو العباس بن السراج : شهدت البخاري ودفع إليه كتاب من ابن كرام يسأله عن أحاديث . منها : الزمري عن سالم عن أبيه حمانوعا « الإيمان لابزيد ، ولا يُقس » فكنت أنو عندانه المخاري: على ظهر كتابه « من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد ، والحبس الفلويل ، .

« مدع الكرامية »

وبدع ابن كرام التي أحدثها في الإسلام أكثر من أن تنسع لها هذه العجالة ، ولكننا نشيرُ إلى ماهو -معروف ، وبالقبح موصوف :

(١) ذهب إلى أن معبوده مستقر على العرش ، وأنه جسم له حد ، ونهاية من تحته — من الجهة

التي يلاقى منها عرشه ، وأنه لاتهاية له من الجواب الأخر ، وهذا كما قالت التنوية في « معبودهم » إنه ور متناه من الجانب الذي يلي الظلام <sup>،</sup> فأما من الجواب الحمي الأخر فلا يتنامي .

(۲) ذكر دان كرام ، في كتابه د عذاب القبر ، أن معبوده أحدى الذات ، أحدى الجوهر ؛
 فأطاق عليه اسم الجوهر كما نتماه النصارى .

(٣) وذكر فيه أيضا : إن الله تعالى مماس للعرش ، والعرش مكان له .

ولند سأل بعض أتباعه فى مجلس السلطان مجود من سبكتكين النزيوى فأع الهند — إمام زمانه أبا إسحاق الاشترابي رحمه انه تعالى عن هذه للسألة — فقال : هل يجوز أن يقال : الله سبحانه وتعالى على العرش ، وأن العرش مكان له — فقال : لا .

وأخرج بديه ، ووض إحدى كليه على الآخرى ، وقال : كون اكن على الدى ، يكون هـكذا ، ثم لايخاو : أن يكون شخه ، أو يكون أكبر منه ، أو أصغر منه فلا بد من غصص يخصصه ، وكان غصوص يتناجى ، والشامى لايكون إلها لأنه يتنفى غضصا ، وقال أسارة الحدوث ، ولما أورد عليهم هذا الإخكال سفط فى أيديهم ، ولم يمكنهم الإباية عنه فأخرواه رتاعهم — حتى دفهم السلطان عنه يشد ، ولما دخل عليه وزيره أبو العباس الاستمرائين قال له : ماترجه : أن كنت ؟ بلديك هذا قد حشم معبود السكرامين على رؤوسهم .

(\$) ومن بدعهم التي لم يتجاسر عليها أحد قبلهم — قولهم: إن مدودتم على الحوادث — تحدث في ذاته أقواله ، ولوادارته ، ولوادراكه المسووعات والعيرات ، وصوا ذاك سما وجسرا ، وكذلك قالوا تحدث في ذاته المقالة المعاجمة العيام من العرش — تعالى الله عما يقول الطالون علون كبيرا — زخموا أن مفده أعراض تحدث في ذاته ، وهو عمل الحلم الحوادث الحادثة في و عمال الله عن ذاك علوا كبيرا .

(٥) ومن توادر جهالتهم نفرقتهم بين النول والكلام ، وقولهم : إن كلام الله قدم ، وقوله حادث ،
 وله حروف وأصوات .

(٢) ومن بدعهم — قولهم : إن علما ومعاوية كانا إمادين محتين فىوقت واحد ، وكان واجبا على أتباع كل واحد منهما طاغة أميرهم ، ولو كان الأمم كما قالوا — لوجب أن يكون كل واحد منهما ظالمــاً فى مقالة صاحبه .

(٧) ومن خرافاتهم فى و الفقه ، قولهم : إن الفيلاة جائزة فى أرض نجية ، وفى مكان نجي ، وفى ثياب نجية ، وانهها جائزة وإن كان بدنه نجيا ، وزعموا أن الطهارة من النجاب ليت وأجية ، ولكن الطهارة من الحدث واجبة ، وهذا الفدر كاف لتصور هذا الذهب فى سقوطه وتهافته . هدانا انته سواء السيل ، وتبتاعلى الحق ، ووفقنا لما يجبه ويرضاه ، اللهم آمين .

 د تنبه ، قال السد الرئنى فى شرح القاموس : اختلف فى راء عجد بن كرام — قنيل : هكذا بالنشديد وهو المشهور .

بانشديد وهو انشهور وقال الذهبي في الميزان : • وكرام، مثقل؛ قيده ابن ماكولا ، وابن السماني ، وغير واحد ، وهو. الجاري على الألت ، وقال أنه الا أخرى .

م قال : قال أبو عمرو بن الصلاح: ولا معدل عن الأول — أى القول بالتثنيل كما ضداناه — وهو الذى أورده ابن السمانى فى الأنساب ، وقال : كان والده مجفظ الكرم ، تقبل له و الكرام ، . وهما :كلام الله صفة له ، وكل ما هو صفة له فهو قديم ، فكلام الله قديم .

وكلام الله مؤلف من حروف مترتبة متعاقبة فى الوجود، وكل ماهو كذلك فهو حادث ، فكلام الله حادث .

فاضطر طوائف المتكامين إلى القدح فى أحد القياسين ضرورة امتناع حقية النقيضين، لأن المراد بالكلام فى الصغر بين ماكان الله تعالى به متكلماً ، فالمنافاة ثابتة بين النقيجتين، فمنع كل طائفة بعض المقدمات .

فأهل السنة من الماتويدية والأشعرية منوا صغري النياس الثاني ؛ وفي : كلامه الله مؤلف من حروف مترتبة متعاقبة في الوجود ، وذهب المختفون منهم إلى أن كلامه تمالى حقيقة هو المداني الذكورة في الأزل ، كما في الإرشاد ، وقيل: النسب الإخبارية والإنشائية، وهذا مختار الفاضل الفناري في فصول البدائم ، وإليه أشار بقوله : متكلم بلا آلة ولا حرف، دون المداني الفنوية المبر عنه اللاقاط ، فأنها جواهم، وأعراض يستحيل قيامها بذاته تمالى ، كا صرح به الامام الرستغفى في الإرشاد ، وأبو المين النسفي في النبصرة ، والفاضل عصام الدلولة والعبارات من غير أصوات ومن غير ترتب في الوجود ، فإل ذلك إنما هو في النافيظ المدم مساعدة الآلة على التلفظ دفعة [ والأصوات] أن غير داخلة في حقيقة الكلام ، وإن ذلك المادوث محولة على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالكلام في الوجود ، وون حقيقة دلائل الحدوث محولة على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالكلام في الوجود ، وون حقيقة دلائل الحدوث عولة على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالكلام في الوجود ، وون حقيقة دلائل الحدوث بحولة على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالكلام في الوجود ، وون حقيقة الكلام جما بين الأدلة ، كا صرح به صاحب المواقف في مقالته المؤدة .

وَأُوَّلَ قُولَ الأَصْوَى : إن الكلام هو المنى النفسى بحمل المنى على القائم بالنهر ، فيقابل العين دون مدلول اللفظ ؛ وأيده العلامة الشريف بأنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة .

وقال الشهرستانى في نهاية الإقدام: هو مذهب الساف ، ويحتملة قوله : همتكلم بلاآلة ولا حرف » .. وقال الملامة شمس الدين الفنارى في فصول البدائع في بيان كون الأولة راجمة إلىالكلام الفنسي: قيل ترجع إلى كلام الله الفديم القائم بذاته تعالى؛ « إن الخسكمُ إِلاَّ يَشِي » وهو مدلول الكلام الفظي إن لم تكن الحروف قديمة كا اختاره المناخرون ،

 <sup>(</sup>١) زدنا هذه الكامة ليرتبط بها الكلام.

واللفظ الحاصل فى النفس إن كان كما عليه المتقدمون قولاً بأن الضرورى حدوث التلفظ لا اللفظ، واختاره جمهور الحنابلة والحشو بة من المحدثين .

والحنابلة منعواكبرى الفياس الثانى ، وهى أن كل ماهو مؤلف من حروف وأصوات مترتبة فهوحادث، وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى مؤلف من أصوات وحروف مترتبة ، وأنها قديمة ثائمة بذاته تعالى .

والممنزلة منعوا صغرى القياس الأول ، وهى أن كلام الله تعالى صفة له ، وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى مؤلف من أصوات وحروف مترتبة وهو قائم بغيره تعالى، وأن معنى كونه متكما كونه موجداً لنلك الحروف والأصوات فى جسم كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي أو غيرها كشجرة موسى ، وأن الكلام النفسى غير ثابت لأنه غير معقول .

والـكرَّامية منعواكبرى القياس الأول وذهبوا إلى أن كلامه تعالى صفة له مؤلف من الحروف والأصوات الحادثة وقائمة بذاته ، تعالى شأنه .

ولا عبرة بكلاًم الحشوية والكرامية لكونه فى مقابلة الضرورة ، فبق الذاع بين أهل السنة والمنزلة ، وهو فى التحقيق عائد إلى إثبات الكلام النفسى ونفيه ، وأن الترآن هو النفسى أو الحسى المؤلف من الحروف المترتبة ؛ و إلا فالا نزاع لأهل السنة فى حدوث الكلام المحسى ، ولا لهم فى قدم الكلام النفسى لو ثبت عندهم ، وسيأتى بيانه ، وأشار إلى كون صنانه منزهة عن الحدوث الزماني وسبق الاختيار فى الفقه الأكبر بقوله (نصفاته) الثابتة فى الأرل من الصفات السبع المذكورة ، وصفة التكوين الراجع إبها صفات الأنعال (غير عدنة (١) حدوثا زمانيا بسبق الاختياركا فسره بقوله ( ولا تخاوتة)

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى أمور : —

الأول : أن السفات ليسّت واجبات بالقات إنتاق الحنتين ، بل واجبات بالقات ، أى : ليست واجبة لفاتها — بل واجبة لذته تعالى ،كا فى الأرجين وغيره . فنني الحدوث كول على نتي الحدوث الزمانى دون الحديث القات كا تق .

الثانى : أن الحدوث لما احتمل الحدوث الذاتي والزماني احتاج إلى البيان معلف التفسير ·

الثالث : أن تفسير عدم المخلوقية بأنها لم بخانها غيره تعالى ، كما قال الشيخ على الفارئ غنمول عن دلالة السكلام وحمل له على ما لايسبق إلى الأوحام فضلا عن الأفهام .

سهم إوس به مي مد رييسي بي او وسم عشد من ادعهم . امرابع : المفاع مانحه التارح الميناني من أن عدم الحاموقية لو حل على عدم الاستناد بطريق الاختيار فقوله غير محدثة يغير عنه .

أى ليست موجودة بعد العدم ، فإن المتبادر من الخلق ذلك ؛ وفى تخصيص النفى بالحدوث المحمول على الزمانى، والصدور بالاختيار عند المتكلمين، وتفسيره بعطف عدم المخلوقية \_ دون الصدور عنه ممالى سيا فى مقام البيان إشارة والنحة فى المقام إلى استناد الصفات الحقيقية إليه تعالى بالإيجاب فى القيام ، وقد خنى على أفوام نخيطوا فى المقام .

وبيان المرام: أنه لما ثبت زيادة الصفات الحقيقية على الذات، فعمى: إما مستندة إليه وجودًا أولا، والثانى يستازم كون الصفات واجبات بالذات غير مفتقرة إلى الذات وهو باطل ضرورة افتقار الصفة وجودًا إلى الموصوف ، والأول إما أن يكون بالإيجاب أو بالاختيار، والثانى يستازم الحدوث ومحلية الحوادث ضرورة مقارئة الاختيار لعدم ما تعلق الاختيار بإنجاده، فتبت الأول؛ وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن السفات الذاتية مستندة إليه تعالى بالإيجاب اثنلا يلزم حدوثها ، ومحليته للمحوادث كما فى الأربعين وغيره؛ لامتناع استناد القديم إلى الفاعل الختار ، فإن فعل المختار مسبوق بالقصد إلى الإيجاد

والقصد إلى الإيجاد مقارن لمدم ما قصد إيجاده بالضرورة ، واختاره محققو المتكامين متسكين بأن إبجاب الصفات مرجعه إلى استحالة خلوّه تعالى عن صفات السكال ، ولاشك في أنه كال من غير استازام نقص في القدرة ، لأنها إنجاء تعالى بالمناشكال من المستحيلات بالنسبة إلى كال ذاته تعالى، بخلاف إيجاب المسنوعات فإن مرجعه إلى استحيالة انفكا كها عنه تعالى واضطراره في النفع الذير ولا كال فيه بل جهة النقدة بقاحة وقد على تركها .

فلا برد ما ظن<sup>(۱)</sup> أن تأثيره تعالى فىصفاته إذا كان بالإيجاب يلزم أن يكمون الواجب تعالى موجبًا بالذات فلا يكمون ا**لإيج**اب نقصاناً فيجوز أن يتصف به بالقياس إلى بعض مصنوعاته ، ودعوى أن إيجاب الصفات كال و إيجاب غيرها نقصان مشكل جدًّا

الثانية : ننى سبقُ الاختيار بالذات على الصفات ، لأن أثر المؤثر الحتار لا يكون إلا حادثاً مسبوقاً بالمدم لأن القصد إنما يتوجه إلى تحصيل ماايس بحاصل وهذا متفق عليه بين التكلمين والفلاسفة ، والنزاع فيه مكابرة .

<sup>(</sup>١) الظان الفاضل الشريف في شرح المواقف ، وتبعه الخيالي في حواشي النسفية .

<sup>(</sup> ١٠٠ - إشارات الرام)

قال فى شرح المناصد: وما نقل فى المواقف عن الآمدى أنه قال : سبق الإبجاد قصدا كسبق الإبجاد قصدا كسبق الإبجاد قصدا كسبق الإبجاد قصدا ون الزمان ، وفي جواز كون أثرها قديما ، فلا يوجد فى كتاب الأبكار إلا ماقال على سبيل الاعتراض من أنه لا يتنم أن يكون وجود العالم أولياً مستنداً إلى الواجب تعالى ويكونان معا فى الوجود بلا تقدم إلا بالذات كما فى حركة اليد والخاتم ، واقتصر فى الجواب على دفع السند قائلا الانسام استناد حركة الفاصل كل الدبيل ها معلولان الأسر خارج ، نعم صرح فى شرح الإشارات بأن الفلاسفة لم يذهبوا إلى أن القديم عتنيم أن يكون فعالد لفاعل مختار ، ولا إلى أن المبدأ الأول ليس بقادر بل إن قدرته واختياره الا يوجبان كثرة فى ذاته تعالى وإن فاعليته ليست كناعلية المختارين من ذوى الطبائع الجسائية : و إلى أن اذلى مستند إليه .

وأنت خبير بأن هذا احتراز عن شناعة ننى القدرة والاختيار عن الصانع و إلا فكرنه عندهم موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار أشهر من أن يمنع واستشكل (١) الإمام الرازى استناد القديم إلى للوجيب أيضاً بأن تأثيره فى شىء يمتنع أن يكون حال بقائه و إلا يلزم إيجاد الموجود فتمين أن يكون حال حدوثه أو عدمه فيكون حادثا لا قديمًا .

الثالثة : أن الصفات الحقيقية ليست واجبات بالذات بل قديمات مفتقرة إلى الذات ، وإليه أشار بقوله : وصفاته فى الأزل: إلى آخره .

وقد تكلم فى هذه المسألة قدماء الحسكاء والتكامين كما نفله الإمام فى المسائل الأربعين عن الرئيس ، وجزم بأن علة الإمكان الافتقار ، ونازعه فيه الإمام القرافى فى حواشيه على هذه المسائل فقال :

الصفات يجب قيامها بالموصوف ويستحيل عليها القيام بنفسها ، فإن عنيتم بالافتقار

<sup>(</sup>١) (قوله واستشكل) فى نسخة الدار «١» رقم ٢٣٤ [ واستدل الإمام الرازى على امتناع استناد الخ ] .

هذا القدر فمسلم لكن العبارة رديئة ولا يلزم منه الإحكان ، إذ الافتقار على هذا التقدير في القيام لا في الوجود فإن العرض في القيام لا في الوجود فإن العرض من مطاق مفتقر للجوهم، في قيامه ومستفن عنه في وجوده فإنه من الله تعالى فلا يلزم من مطاق الافتقار الإمكان ، فبطل قوله : كل مفتقر تمكن ، بل المفتقر يكون افتقاره وباعتبار تركيبه وباعتبار قيامه ، وإن افتقار الصفة لموصوفها باعتبار قيامه ! وإن افتقار الصفة لموصوفها باعتبار قيامها لا باعتبار وجودها كافتقار اللوثر وهذا هو المتضى للامكان ، فالافتقار أعم ، والإمكان أخص ، والاستدلال

أقول(١) : تحرير محل النزاع مع بيان الحق فيه أن مطاق الاحتياج للغير مستنزم للإمكان أو الاحتياج في الوجود فقط ، فالرئيس ومن خذا حذوه جزموا بالأول ؛ والقرافي بسلامة الأمر، ، فإن كل من احتاج لسواه حاجة تامة بحيث لايوجد بدونه سواء كان علة أوشرطا لوجوده كالجوهم للعرض مثلا لا يمكن وجوده بدونه فيلزم إمكان عدمه بالذات و إن لم يكن حادثًا وهذا لا محذور فيه في صفات الله القديمة ، و إن كان الأدب ترك التصريح به كغيره كما في شرح الشفاء للفاضل شهاب الدين الخفاجي رحمه الله تعالى ؟ وأشار الإمام إلى الاستدلال على هذا المرام بقوله فيه ( والتغير ) بانفكاك الصفات عن الذات ( والاختلاف في الأحوال ) والتحول من حال إلى حال بزوال صفة وحصول أخرى من الصفات ( يحدث في المخلوقين ) و يختص بشأنهم ؛ فأشار إلى أن تغير الصفات والاختلاف والتحول يختص بصفات الخاوقين ويستحيل علىالباري تعالى ، لأن كل ماكان من صفاته تعالى لابد وأن يكون من صفات الحكال، فلوكان صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية عن صفة الكمال والخالي عن صفة الكمال ناقص فيلزم كون ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الدغة فيها وذلك محال ، فحدوث الصفة في ذات الله تعالى محال ولأنه لوكانت ذاته قابلة الصفات المحدثة لسكانت تلك القابلية من لوازم ذاته فكانت القابلية أزلية وثبوت انقابلية يستازم صحة وجود القبول؛ فلوكانت قابلية الحوادث

<sup>(</sup>١) أصل هذا القول لشمهاب الدين الحفاجي كما صرح به الشارح .

أزلية لكان وجود الحادث في الأزل ممكناً إلا أن هذا محال ، لأن الحوادث مالها أول هوالأزلى ماليس له أول والجع بينهما محال كما في الأربعين للامام الرازى؛ و بين حكم اعتقاد خلافه ترصيصاً لبيانه وتنصيصاً على قاعدة جلية في شأنه بقوله : (ومن قال) واعتقد (أنها) أى صفائه الحقيقية ( محدثة ) حدوثا زمانيا بسبق الاختيار ( أو مخلوقة ) أى موجودة في ذاته تعالى بسد العدم كالشهة ( الكراهية القائلة بتغير الدغات الحقيقية كا

مافى البرية أخزى عند فاطرها ممن يقول بإجبار وتشبيه

فيكون الشاعر تبرأ من جهم الجبرى ، ومقاتل المشبُّه في آنَ واحدُ .

وكان داود الجواربي من جملة المشبهة ، أخذ النجسيم عن هشام بن سالم الجواليقي .

وكان داود هذا يثين أنديوده جميع أعضاء الإنسان ، وكان يُمول : أغفون عن الفرج ,واللهبة ، وسالوني ها وراء دفات ، وقال : إن معروهم حجم ، وطه ، وله جوارع ، وأعشاء حمن بد، ورجل ، ورأس ، والسان ، وحيين ، وأذنين ، ننوذ بالله من عمى البصيرة وسوء المنفب؛ ونسأله السلامة في ديننا ، والثبات على الحق الذي والذين : اللهم آمين . الراشعون ومن تنهيم بإحسان إلى والذين : اللهم آمين .

« حكم المحسمة والشمة »

كل من شبه ربه بصورة الإنسان ــ من ألميانية ، والمتمرنة ، والحواربية ، والمشامية ، فأنما يعبد إنسانا مثله ؛ وحكمه فى الديمية والشكاح كمكم مجمدة الأوثان فيهائي وكملك من ادعى أن بعض الناس اله ، وادعى حلول روح الإله أبه على مذهب الحلولية فهو عابد وثن ؛ وألما مجمعة غراسان من المكرلمية فسكمرهم ثابت لنولحم بأن الله تعلق على الحوادث ، وأنه له حد ونياية عن حجة السفاء ، ومنها عامى عرضه

أعادتا الله تعالى من شرور الفتن ، وضلالها ، وزينغ العقيدة ، والله الهادى ليل سواء السبيل سبعانه لا إله غيره ، ولا رب سواء ، ولا يشمهه شيء من خلفه .

<sup>(</sup>١) قال في التيمير : أول من أفرط في النشبيه من هذه الأمة « الديئية » أتباع عبد الله بن سبًا الأثيم من الرافضة الذين قالوا : يالهية « على » كرم الله وجهه — حتى أحرق على فوما منهم ، فازدادوا بعده عنوا أفي ضلالهم ، وقالوا : الآن علمنا على الحقيقة أنه الإله — لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمذب بالنار إلا وب النار » وهذه رواية للحديث بالمنى ، ولفظ البخارى « لا تعذبوا بغذاب الله » .

ثم « المغيرية » أتباع مغيرة بن سعيد العجلى الذي كان يقول : إن للعمبود أعضاء ، وأعضاؤه على صورة حروف الهجاء .

مُ « المنصورية » أنباع أبي منصور العجلي الذي كان يقول : إنه صعد إلى السباء إلى معبوده ، وإن معبوده مسح على رأسه وقال : بابني بلغ عنى، قاتله الله ما أعظم جرأته في الباطل

مُ ﴿ الحَمَّالِيةَ ﴾ الذين كانوا يقولون بإلهية الأتَّمَة ، وكانوا يقولون : إن أبا الحَمَّالِ الأَسْدى إلَّه . ثم ﴿ الحَمْلِيّةَ ﴾ الذين يقولون : إن الله تعالى على في صورة الحَمَّان ، ومني ما رأوا صورة حسنة سبدوا هَمَّا وَمَنْ جَلَيْمٍ ﴿ الصَّالِيّةِ ﴾ أتباع حشام بن الحسكة الرافضي الذي كان يُسْس مسوده على الناس. وكان نزعه أن مسددة سنة أَسَّدًا عنه هـ .

<sup>&</sup>quot; و الفائلية " أصحاب منائل بن سليان النسر ، زعم أن الله ــ نعالى ونذه و تقدس ــ جـم ،ن الأجام : لحم ، ودم ، وأنه سبعة أشبار بشر شه ، نعالى الله عن إنك المجسمة وعما يقوله الظالمون علوا كبيرا ، وقد در الفائل :

في الأربعين و بحدوث العلم والإرادة والكلام كما في الصحائف والهشامية ، وبعض المعتزلة القائلين بحدوث العلم بعد حدوث المعلومات كما فى المواقف وغيره ( أو توقف فيها ) لظن حدوثها أو توهمه ( أو شك فيها ) لتردده مع تساوى الطرفين عنده أولا ( فهوكافر ) لقوله بخلوً الواجب تعالى عن صفات الكمال وانصافه بنقائضها التي هي نقائص، أو تجو يره لذلك ونسبة النقص الصريح إليه تعالى ، وفي تخصيص الحكم المذكور سيا في مقام البيان بالقول بحدوث الصفات أو الشك أو التوقف فيه إشارة إلى عدم الإكفار في نني زيادة تلك الصفات بالتأويل وإثبات مايستتبعه من الغايات كما ذهب إليه جمهور المعتزلة والفلاسفة الإسلامية لعدم لزوم التكذيب ونسبة النقص الصريح بسبب التأويل كما صرح به أبِو القاسمِ الأنصارى وغيره من المحققين ، فأشار إلى أن الإكفار فى فلك بنسبة النقص الصريح إليه تعالى شأنه والتنزيه عن النقائص من الضروريات كم سيأتى التصريح به في فصل الصفات المتشابهات ، وإلى عدم إكفار المؤول في غير الضروريات وصرح به في «فصل خلق الأعمال» ، فليس فيه مخالفة لمـا تقرر من مذهب الإمام من عدم إكفار الخالف للحق من أهل القبلة كما ظن ، فليس هذا على عمومه كما مر ، وتجويز كون المذكور في الكتاب لتغير الاجتهاد بعد ماتقرر وهم ، ثم أشار إلى كون الأسماء والصفات توقيفية أي متوقفة الإطلاق على الإذن فيه شرعا فيها رواه القاضي أبو العلاء الصاعدي في كتاب الاعتقاد والإمام أبو شجاع الناصرى فى البرهان ( وقال فى رواية أبى يوسف: ولاينبغى ) أى لايجوز ( لأحد أن ينطق في ) شأن ( الله ) تعالى ( بشيء ) من الأسماء والصفات الناشئة (من ذاته ، ولكن يصفه) وينطق في صفاته وفيا يرجع إليه من أسمائه ( بما وصف نفسه ) مما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات البَّالفة إلى تسعة وأر بعين وماثَّة كما مر ( ولا يقول فيه ) أي في شأنه تعالى ( برأيه شيئًا ) من الصفات والأسماء كما دل العموم بالوفوع في سياق النفي واختاره علمة أهل السنة أي أ كثرهم ، وأشار إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى ( تَبَارَكُ اللهُ ) أى تعاظم وتعالى عن أن يحيط به الأفهام (رَبُّ الْعَاكَمِينَ) أى الموجد للكل المتصرف فيه بالربو بية فإن الآية سيقت مساق الاعتراض لبيان تعظيمه تعالى بالوحدانية في الألوهية وألر بو بية للكل كما من في تفسير العلامة ابن الكمال ، فدل على

زوم الاحتراز عما يوم نقصاً بعظم الخطر، فلا يكذي في إطلاق الصفات والأسماء بمبلغ إدراكنا بل لا بد من الاستناد إلى الازن الشرعى في إطلاق اللفظ على ذاته تعالى لا إطلاقه على مفهوم صادق عليه ، والفرق واضح و إن ختى على بعض للتاخرين (١٠) في هذا المقام، فاطلاق الخلاج في قوله تعلى : «رَهُو خَادِعُهُمْ» والرئيق في قوله عليه السلاة في هذا المقام، فاطلاق الخلاج في قوله عليه السلاة عن البحث لأنه لم يطلق عليه تعالى وجه الحقيقة بل أطلق على مفهوم مجازي صادق عليه تعالى فلا يكون إذنا من الشارع في الإطلاق كما ظن ، وأشار إلى الرد على الممتراة في قولم بجواز إطلاق كما اسم يدل على انتخاف تعالى بعدمة وجودية أو سلبية أو فعلية تما يدركه المقل سواء ورد بذلك الإطلاق الوشائي بالمؤاز في الوصف دون الاسم كما في شرح المقاصد، والاطلاق حجة عليهم .

ولما ُكان في تحقيق صفة الإرادة والكلام والسفات المتشابهة والرؤبة في دار المنام مزيد نفصيل للكلام أفود لكل منها فسائر مشتملا على التحقيق والأحكام ، فقال :

# 

## فى تحقيق الإرادة

( قال فى الفقه الأبسط : والله شاء بالمشيئة ) المامة للخير والشركم بينه بقوله ( شاء المؤمنين الإيمان ولأهل الخير الخير ) الذى خلقه فيهم سبحانه ووقفهم لاختياره ( وشاء للكافر النكفر والعاصى المعسية ) اللذين خلقهما فيهما عدلا ومجازاة على سوء اختيارها <sup>(۲)</sup>

وفيه إشارة إلى مسائل :

الأولى : أنالإرادة والمشيئة مترادفان كما دل البيان ، واختاره عامة المتكامين ، وخالف

<sup>(</sup>١) الناظرين، فيالخيرية ونسختي الدار.

<sup>(</sup>۲) بحسب جرى عادته تعالى على خلق الفعل عقيب عزم العبد واختياره .

فيه الـكرامية وفرقوا بينهما بأن الشيئة صفة واحدة أزلية لله تعالى ، والإرادة حادثة فى ذاته متعددة على عدد الرادات تحدث كل إرادة منها قبل حدوث الراد ويعقبها المراد كما فى الاعتاد وشرح القاصد وهو باطل لما سم ويخالف للعرف واللغة .

الثانية : أن معنى المشيئة واضح عند العقل وإليه أشار بالسوق مساق الأمر المسلم الثبوت ، إذ كل واحد منا يعلم أنه قبل أن يضدر منه فعل أو ترك يظهر فيه حالة ميلانية تقتضى ترجيح أحدها على الآخر والاختيار قريب منه (١) وكأنه (٢) مع اعتبار ملاحظة الطرف الآخر دون المشيئة .

الثالثة : الردعلى من رعم من المعترفة أن الإرادة هىالداعية ، لأن العطشان المخير بين قدحين متساويين لابدله من ميل لأحدام مع عدم هذه الداعية لتساويهما فى المنافع المعلومة والمظنونة ، ولأن الداعية سابقة على الإرادة، لأنه إذا حصل علم أوظن بكون الفمل زائداً فى المصلحة حصل بعد ذلك ميل إليه كما فى شرح المقاصد وإليه أشار باطلاق قوله : شاه بالمشيشة (\*).

الرابعة : أنه تعالى شاء أى خصص الأشياء بالوقوع فى وقت بصفة الإرادة والمشيئة، إذ لولا ذلك يلزم الترجيح بلا مرجع فإن شيئا من غيرها من الصفات لايصلح لذلك و إليه أشار بقوله : شاء بالمشيئة، ومايقال[ن العلم بالمصلحة صالح لذلك تمنوع، إذ قد يكون المصلحة فى الفعل أو الترك مصاوية كما فى صورة القدمين والرغيفين والطريقين ، وما يقال : إن كان نسبة الإرادة إلى الضدين والأوقات على السوية كانقدوة نعى أيضًا لانصلح لذلك

<sup>(</sup>١) أى: من معنى الشيئة .

<sup>(</sup>٢) أي الاختيار .

<sup>(</sup>٣) فى النبخة لزكية بعد قوله : ﴿ شَاء شَيْنَة › لزيادة الآبية ، وإليك عبارتها :

قال في التعديل: اعلم أن الروادة فد فسرت بفدعية : أن أولية في نسى الأمم ، أو في اعتقاد الفاطل ومدان أو مرجوح في نفس الأمم ، أو في اعتقاد الفاطل ومدان أو مرجوح في نفس الأمم ، ومنايس أولى في اعتقاد كالحارب والدلميان ؟ ولا يقال إنا لاخرته الحكم البديس ، وهو أن الرجعان بلا مرجع بل مرجع عالى بدأت المرجع بل المرتب الرجعان بلا مرجع بل نفس الأمر بلا اعتقاد المالم كل تشب به أن الاحتجاز في نفس الأمر بلا اعتقاد المنامل كيف تصدر دامية ألى السال التعاليف في نفس الأمر بلا اعتقاد المنامل كيف تصدر دامية ألى السال الاختراري فإن الفامل قد يقمل بالدامية هذا به المناسس الإردة أو الحجة أهد غيل المناسك المناسسة الإردة أو الحجة أهد غيل المناسكة هذا وقد لا بريض الإردة أو الحجة أهد غيل المناسكة هذا وقد لا بريض الإردة أو الحجة أهد غيل المناسخة هذا وقد لا بريض الإردة أو الحجة أهد غين النسخة هذا و

و إلا يلزم الإبجاب وينتغي الاختيار ، فقد أحبب بأن شأن المختار ترجيح أحد المتساويين و إن تساوى نسبة تعلق إرادته ؛ وردّ بلزوم الترجيح بلا مرجح نظراً إلى تعلق الإرادة . وأجيب بأنه يترجح بمجرد ذاتها من غير ثبوت تعلق آخر هناك ، وقد يجاب بأن التعلق أمر اعتباري فلاحاجة إلى المرجح ، على أنه يجوز أن يكون المرجح هو التملق الآخرللارادة ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار<sup>(١)</sup> وقد يجاب باختيار الشق الثاني ، لأن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه ، وردّ بأنه إنما يصح في المختار بمعنى الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل دون مانحن فيه وهو الذي يصح منه الإيجاد والترك فإن تعلق الإرادة بأحد الضدين إذا كان لذاتها لم يتصور تعلقها بالضد الآخر . وأجيب بأن القادر هو الذى يصح منه الإيجاد والترك نظراً إلى نفس القدرة ، ولا ينافيها اللزوم بحسب انضمام الإرادة ، فحيثًا تتحقق المصلحة في فعل شيء يتعلق علمه تعالى بها فيتبعه إرادة فعله ، وحيثًا تتحقق المصلحة فى تركه بتعلق علمه بها فيتبعه إرادة تركه ، وما يقال إنَّ الفعل بعد تحقق المصلحة وتعلق العلم بها إذا كان واجباً يلزم الإيجاب أيضاً و إلا فلا بد له من مرجح آخر وهكذا فيتسلسل ، فقد أجيب بأنه ليس القادر عبارة عن الذي يتصور منه اختيار الترك عند حصول اختيار الفعل ، فإنه بجرى مجرى الجمع بين الصدين ، بل القادر هو الذي يتصورمنه اختيار الترك بدلا ُعن اختيار الفعل أوبالعكس ، بحسب الدواعى المختلفة ، وهـــذا المعنى متحقق بعد كون ذلك الفعل واحباً فلا إيجاب ، وقد يجاب باختيار الشق الثاني ، وهو أن الفعل مع ذلك يكون راجحاً ولا ينتهى إلى حد الوجوب ، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح

<sup>(</sup>١) في الشخة الركة بعد قوله: و باقطاع الاعتبار ه الزيادة الآنية ، وإليك عبارتها : وكانيها وعليه المدوت . وكانيها وعملية أن المدوت . وكانيها قدم الإرادة وتعليها بحب الأوقات الدينة ، فيل الأول التبدد في زمان البود على الإرادة الأرازية المدوت . وكانيها عنه بالاعتبار وحور الما الكل كان المواجه الما المربي في أحد قوله واغذاره ما طعب التوضيع ، ولا يتبرا اختيار أكثر ولا على انه من شأن أن تعلق برادة من كان بن غير عليل الخاسئ في مم من المذاتة ، والن ابن يه فالنسل في "أدر الاعتبارة عليه عالى ، وعلى اتفاق لاحتبدد في زمان الرجود بل الإرادة والاختيار فيتمان ، ومن عائل الإنجاب عضى بأنه المناس المناس

ولا الإيجاب، وردَّ بأن رجحان أحد الطرفين على الآخر لمـا كان حال التساوي ممتنَّهُا ، فعند ماصار مرجوحاً أولى بالامتناع، فيكون الطرف الآخر واجبا لاراجحا، إذ لاخروج عن طرفي النقيض، و بأن الطرف الآخر لا يكون حينئذ ممتنعا بل ممكنا ، فلنفرض مع محصول أحدهما والآخر بالآخر إن لم يتوقف على مرجح آخر فقد ترجح المكن المتساوى من غير مرجح ، و إن توقف عليه لم يكن مافرضناه مرجحا تاماً ، على أنا ننقل الكلام إلى هذه الحالة ، فيلزم إما الانتهاء إلى حد الوجوب أو التسلسل . قال الإمام الرازي : وهـذا كلام قاطم لارجاء في دفعه . وأجيب بأنه لو صح يلزم أن يكون كل من الطرفين حال تساويهما واجبــا وممتنعا وإنه باطل قطعا ، و بأنه لم لايجوز أن يتحقق للصلحة في النمل فى وقت معين دون غيره من الأوقات فيترجح وجوده فى ذلك الوقت على عدمه ، ، بجوز أن ينتهي إلى مصلحتين يكون كل منهما مصلحة للأخرى ، ولا يلزم منه سوى رجحان كل منهما في الوجود العلمي على وجود الآخر في الخارج بل على إمجادها ، فلابرد أن تلك المصلحة من الأمور المكنة أيضا فلا بدلها من مرجح آخر ، وهكذا فيتساسل كما في شرح النونية للخيالي.

الخامسة : الرد على من زعم أن الإرادة ليست صفة زائدة .

وتفصيل المقام ، وإيضاح المرام : أن جهور الشكامين والفلاسفة اتفقوا على كونه 
تمالى مربداً ، ولسكتهم اختلفوا في معنى الإرادة ، فجملها بعضهم وجودية ، و بعضهم عركية مهما ؛ أما القائلون وجوديتها ، فنهم من قال إنها عين النات ، وهو قول 
صرار من المعترلة ، ومنهم من جملها صفة زائدة غير العمل وهو قول الماثر بدية والأعمرية ، ومنهم من قال إنها علمه تمالى عما في الفعل من المساحمة الداعية إلى الإيجاد وهو قول أبي الحسين البعمري من المعترلة ، ومنهم من قال إنها في أفعاله تعلى علمه مها ، وفي أفعال 
الغير الأمر بها ، وهو قول المكمى منها ؛ وأما القائلون بكونها علمية قالوا إنها كونه 
تمالى غير مغلوب ولا مستكره وهو قول التجارية .

وأما من جعلها مركبة قال إِنها علمه تعالى بمـا يصدر منه مع عدم كون الصادر منافيا

له وهو قول الفلاسفة ، فعلم من ذلك أن الاتفاق ليس إلا في اللفظ كما في الصحائف وغيره . مُ اختلف القائلون بكونها زائدة ، فقال أهل السنة إنها قديمة ، وقالت الكرامية إنها حادثة قائمة بذات الله تعالى ، وقال أبو على الجبائي وأبو هاشمٍ وعبـــد الجبار من المعزلة إنها حادثة موجودة لافي محل، وقول ضرار فاسد لما من أن صفاته تعالى لابحوز أن تكون عين ذاته ، وكذا قول من فسرها بالعلم لأنها مترتبة على العلم فتكون غيره وكذا قول النجارية ، لأن الجاد والنائم غيرمغلوب ولامستكره مع عدم الإرادة ، وكذا قول الكرامية لامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى كما مر ، وكذا قول أبي على ومن تبعه من الممتزلة ، لأن قيام صفة الشيُّ بنفسها محال بالضرورة ، فثبت أنها صفة وجودية ذات إضافة قائمة به تعالى لأنه نختاركما مر ، والفعل الاختياري لايتجرد عن الإرادة ، وزائدة على الذات لما مر ، وقديمة لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى وشاملة لجميع الكاثنات غير شاملة لما ويصرفوا استطاعتهم وقدرتهم إليه (وشاءلهم قبل أن يخلقهم أن يكونوا كفاراً ضلالا) من غير أن يجبرهم عليه فإنه تعالى ( قدّر بالمشيئة وشاء بعلم ) شامل لما يختارون ، فمشيئته تعالى متعلقة بذلك على حسب ما يكون من اختياراتهم منهم (وسبقت مشيئته) الشاملة لجميع الكائنات بأنه تعالى خالق الأشياء كلها لاستناد جميع الحوادث بممنى ترجيح طرف من المقدورات وتخصيصه بأحد الأوقات ( أمره ) النفسى بوجود الكائنات سبقا بالذات ، فأشار إلى الاستدلال على شمول المشيئة لجميع الكائنات بأنه تعالى خالق الآشياء كلها لاستناد جميع الحوادث إلى قدرته ابتداء ، وخالق الأشياء بلا إكراه مريدله وشاء بالضرورة ، وأيضا قد ثبت أن جميع المكنات مقدورة لله تعالى فلابد في اختصاص بعضها بالوقوع و بأوقاتها المخسوصة من مخصص وهو الإرادة ، و إلى عدم شمولها لما لا يكون بأنه تعالى علم من الكافر مثلا أنه لايؤمن فكان الإيمان منه ممتنع الوقوع بالنظر إليه و إن كان ممكنا في نفسه ، مقدورًا للعبد بالنظر إليه ، لامتناع أن ينقلب العلم جهلا ، و إليـــه أشار بقوله « وشاء لهم قبل أن يخلتهم أن يكونوا كفارا ضلالا ، قدر بالمُشيئة وشاء بعلم » ، والله تعالى عالم بامتناع وقوعه ، والعالم بامتناع الشيُّ لا يريده بالضرورة ، وأيضا لو أراده ، فإما أن يقع فيلزم الانقلاب أولا ؛ فيلزم العجز عن تحقيق المراد . وقد انعقد إجماع السلف والخلف على قولهم؟. ﴿ ماشا، الله كان وما لم يشأ لم يكن » ، كا هو المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأول دليل الثاني ، لأنه ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل مالم يكن لم يشإ الله ، والذي دليل الأول لانعكاسه بذلك الطريق إلى قولنا كل ما كان فقد شاه الله ، و إلى الرد على المعرّلة النافين الشمولها الذاهبين إلى أنه تعالى مريد لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثبتها .

وفى أفعال العباد يريد وقوع الواجب ويكره تركه وفى الحرام بعكسه ، ويريد وقوع المندوب ولا يكره تركه وفى المكروه بعكسه ؛ وأما المباح وأفعال غير المكلف فلايتعلق بها إرادة ولا كراهة كما فى شرح المواقف متمسكين فيه بوجوه :

الأول : أنه تعالى لو كان مريداً لكفر الكافر وقد أمره بالإيمـان والأمر بخلاف ما ريده يعدسفها ، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً، وأشار إلى الجواب بالمنع فيما رواه أبوعبدالله الصيمري وأ و محمد الحارثي وعلاء الدين عبد القادر القرشي وصارم الدين للصري في كتب المناقب أنه (قال في رواية محمد: والأمر أمران أمر المكينونة ) بالأمر النفسي المتعلق بالأشياء للعلومة عند إرادة إيجادها كما اختاره بعض مشايخنا (إذا أمر شيئا كان) ووجد عقيب تعلقه بلا تعذر ولا تراخ (وأمر الوحي) وهو الأمر التكليفي (وهو ليسمن إرادته وليس إرادته) ناشئة ( من أمره ) ولازمة له ، فأشار إلى منع استلزامه للارادة ومنع أن الأمر بخلاف مابريده يعد سفها؛ و إنما يكون كذلك لوكان فائدة الأمر منحصراً في الإيقاع المأمور به وهو ممنوع؛ و بينه بسند متين و برهان مبين أشار إليه بقوله: (وتصديق ذلك) أي برهانه المصدّق له ( قول إبراهيم لابنه ) إسماعيل على الصحيح كما في شرح التحرير وغيره ( إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ ﴾ بالقاء ملك في حال مشاهدة الروح وعلمه أمر الله تعالى على الحقيقة كما دل عليه قوله : مانؤم ( أَنَّ أَذْ بَحُكَ ) أي أمرت بذلك ( فَأَشْلُو مَاذَا تَرَى) أي كيف رأيك فيه ؟ الإمضاء ، أو التوقف ؛ وهو امتحان منه وتعرَّف لحاله في الطاعة ، و إلا فامضاء الأمر متحقق ( قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ ( ) أي ما أمرت به ، فالمضارع للحال على معنى المأمور به الآن كما في التبسير أو الاستمرار التكرار الرؤياكما في البيضاوي (مَتَجَدَّنِي إِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات آية ١٠٢ .

شاً، الله ) أى صبرى على الدنح (مِنَ الصَّارِرِينَ ) عليه ( ولم يقل ستجدنى صابراً من غير إن شاء الله ) ولو استان الأمر الإرادة لما كان للاستثناء موقع فإن أس إ راهيم بذبح ابنه يستلزم الأمر بالصبر عليه لابنه ، فلو كان الأمر بالذبح مستنزماً لإرادت من إبراهيم كان السبر من ابنه مراراً أيضاً بدلالة الأمر فلا يبقى انتايقه بالمشيئة والإرادة وجه ( فكان ذلك ) الذي راة وعله ( أمره تنالى و ) الحال أنه ( لم يكن من إرادته تنالى ) في ذلك ( الأمر ذبحه ) ابنه ، ولذا فذا فذا بذبح عظيم .

قال الإمام أبو منصور المسائريدى فيه دلالة على أنه ليس كل مأمور بأحر من الله تعالى شاء الله أن يفعل ما أمره به حيث أخبر أنه سيجده من الصابرين إن شاء الله ، وقد كان إبراهيم مأمورًا بذبح ولده ، فإذا أمر هو بالذبح فقد أمر الولد بأن يصبر عليه ثم أخبر أنه سيصبر إنشاء الله فدل على ماذكرنا ، فهو حجة لنا على المعتراة كا فى التيسير والنفسيرال كمبير.

### وفيه إِشارات إِلى مسائل :

الأولى : أن الاستدلال المشهور بين المتكامين بأن الممتحن امده هل يطيعه وكذا المعتدر من بعده مل يطيعه وكذا المعتدر من ضربه بعصيانه قد يأس ولا يريد منه الفعل وكذا لللجأ إلى الأمر قد يأسر ولا يريد الفعل المأمور به بل يريد خلافه ولا يعد سفيا لبس بذاك ؛ ولذا على عنه إشارة إلى ورود المنع عليه بما مرّ من أن الموجود فيه مجرد صينة الأمر من غير تحقق حقيقته ، وما قبل إنه قد يأمر به إذا علم أنه الايحصل وكان في الأمر به فائدة بخلاف الإرادة فإنها الأمر الاستعلق بها أصلا ، فهو كلام على السند مع أن الماقل إذا علم ترتيب الفائدة على صورة الأمر الاستدام وأنه لو لم يفهم من مخالفة أمره أنه خالف ماهو يريده لم يدذر في ضربه إذ لاوجه له حين السال على وفق إرادته .

الثانية: الإشارة إلى حَقيَّة الرؤيا ، واختاره مالك والشافعي وأحمد وأبو منصور المسائمي وأحمد وأبو منصور المسائر يدى ، والأستاذ أبو إسحاق الإسترايي و إمام الحروين والنزال ونجم الدين النسقى وصاحب الكفاية والاعتماد والقاضي البيضاوي ، وصرح في تفسير سورة الملائكة بأنها بإلقاء الملك ، وهو مذهب عامة المفسرين والمحدثين البُموتها بالآيات والأحاديث المشهورات ، فإ بها رويت عن الاتمام عبدالله عشر سحابها رواها العباس بن عبدالمطلب، وابنه عبدالله، وإن عمر، وعبدالله

ابن عرو، وابن مسعود، وأنس، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وأبو قتادة، وأبو سعيد الخدرى، وأبو رزين العقيلي، وحذيفة بن أسيد، وعوف بن مالك، وروى عهـــم بأكثر من أرببين طريقاً<sup>(۱)</sup>

الثالثة : أن الرؤيا نوع مشاهدة الروح ، وقد يشاهد الذي بمجقيقته كما في التعديل ، وإنه أشار برؤيا إبراهم على ببينا وعليه الصلاة والسلام ملكا يأمره بحقيقة الذيح ، وأنه لم يؤول وباشره ؟ قال الإمام أو منصور المسائريدى في التأويلات : الرؤيا قد تخرج على عين مارأى؛ وقد تخرج على غيره مارأى؛ وقد تخرج على الإخوة ، فقد رأى يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام سجود السكوا كب نخرجت على الإخوة ، والسجود على عينه ، وهو كرؤية إبراهم عليه الصلاة والسلام في المنابق والسلام في المنابق في النيسير ، والذيح على عينه كما في النيسير ، والذيح على عينه كما في النيسير ، وصرح في السكاني فو عشاهدة له فلا يتخلف وصرح في السكانية والاعتماد بأن الرأى هو الوح ، فإن الرؤيا فوع مشاهدة له فلا يتخلف

[ تنبيه ] قوله : رواه أحمد الحُ ساقط من نسختي الدار والحَدِية وثابت في نسختي الأزهر فأدرجناه فيالذيل.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل وسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حبان رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، والطبراني رحمه الله عن حدَّهُمْ مِنْ أَسبد رضى الله عنه عن النبي صلى انة عليه وسلم أنه قال «أيها الناس: إنه لم يبق من «بشيرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له » رواه مالك وأحمد والبخاري وسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو عوانه وابن خريمة عن أنس رضىالله عنه ، والبخاري عن أبي همربرة رضيالله عنه والبيهة عن أبي الدرداء رضيالله عنه ، والبخاري عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، وأحمد وسلم عن ابن عمر وأبي همريرة رضي الله عنهم ، والسيهق عن ابن عمرو بن العاس رضي الله تعالى عنه ، وأبي أثنادة ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والعذبراني ؟ والبيهة عن أبي رزين النقيلي رضي الله " " عنه ، وابن ماجه ، والطبراني عن عوف بن مالك وابن عباس رضى الله تعالى عنهم بروايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » ورواه أحمد ، وابّن ماجه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، وأحد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ، والصبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عُنه بروايتهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ː « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة » ورواه الطبراني والحكيم الترمذي عن العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رؤيا المؤمن الصالح بشرى من الله تعالى، وهي جزء من خمسين جزءاً من النبوة » وروى ابن النجار عن ابن عمر رضي الله تعالىءتهما أنه قال : «الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة » والظاهر أن جزئيتها من النبوة ليت على الحقيقة باللراد أت الرؤيا الصالحة كالجزء من النبوة في النبشير وحقية الإشارة كما كثف عنه قوله عليه الصلاة والسلام « لميبق من مبشرات النبوة ( لا الرؤيا الصالحة » فهوتشبيه بليغ بحذف أدائه دل علىأن كيفية تبشيرها خَتلف بحسب اختلاف حال الرائين قوة وضعفاً كما صرح به القاضي الطبرى، ورد على ابن الأثير تخصيصه برؤيا النبي صلىالة عليه وسلم ، والحمل على المدة التي أوحمَى فيها قيالنوم ، وهي نصف سنة لمنم الأحاديث الأخر .

بالنوم كاليقظة<sup>(17)</sup> ، فالقول بأن الرؤيا خيال باطل<sub>ه</sub> ، ظاهره عن التجقيق عاطل ، والتأويل بأن المراد أن كون ما يتخيله النامق إدرا كا بالبصر رؤية . وكون مايتخيله إدرا كا بالسمع سمةً باطل ، فلايتانى حقيته بمدى كونه أمارة لبعض الأشياء لايفيد جمّاً ولا يجدى فى للقام نفعاً ، إذ لم يقل أحد بكون الرؤيا إدراكا بالحواس الظاهرة حتى ينفى .

الوجه الثانى: أنه لو كان المكفر مرادا لله تعالى لمكان فعله والإنيان به موافقة لمراد الله ، فيكون طاعــة مثابا به ، وأنه باطل بالضرورة الدينية كا فى الموافف ، وأشر إلى جوابه بالمنع فيا قال (وقال فى الفقة الأبسط : ومن عمل بمشيئة الله تعالى وطاعته و بما أمر به) من المنادى من الطاعات ( فقد عمل برضاه وعدله ومن عمل بمشيئة الله و بنسير ما أمر به ) من المنادى ( فلم يعمل برضاه المكن عمل بمصيته ومعصيته غير رضاه ) فأشار إلى منع كون الإنيان بالمراد مطاقا طاعة ، مستنداً بأن الطاعة موافقة الأمر ، والأمر غير الإرادة كا مر ، والطاعة تدور مع الأمر ، عالى المارادة كا مر ، والطاعة تدور مع الأمر ، على ما أمر به على الطاعة على

<sup>(</sup>١) وقال الإمام الرازي في تفسير سورة يوسف في قوله تعالى : • وعلمتني من تأويل الأحاديث ، إن القرآن والبرهان يدلان على حقية التعبير ؟ أما القرآن فهوهذه الآية . وأما البرهان فيو أنَّه قد ثبت أنه سبعانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ومطالعة اللوح المحفوظ، والمباء لها من ذلك اشتغالها بتدبير البدن فنمي وقت النوم يقل هذا النشاغل فيقوى علىهذه المطالبة ؟ فإن وقنت الروح على حالة من الأحوال ترك آثارا مختموصةِ مناسبة لتلك الإدراكات انعقلية ؟ فهذا كلام محمل ونفسيله مذُّكُور في العلوم العقلية، والشريعة مؤكَّدة له عن النبي سلى انة عليه وسلم أنه قال : ﴿ الرَّوْيَا ثلاثة : رؤيا يحدث به الرجل نفسه ، ورؤيا يحدث به الشيطان ، ورؤيا حق » وهذا انفسم صحيح في العلوم المناية ، وقال عليه الصلاة والسلام : « رؤيا الرجل الصالح جزء من سنة وأربعين جزءاً من النَّبوة » ؛ وأما قبل ا الجهور : إن النوم مضاد للعلم وسائر الإدراكات فإنه حال يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدرخ من رطوبات الأبخرة التصاعدة بمميث يقف الحواس الظاهرة عِن الإحساس رأساكما صرحوا به ؟ دغراد أنه لايتبت فيه علم بشيء ، ولاحكم للغفلة التامة فينا دون الأنبياء ، ولذا قالوا بثبوت النبوة لبعضهم بالوحي في المنام أيضاً ، ولمما ورد عليهم الرؤيا قالوا : إنه خيال باطل أي لاعمةق لمما رأى فيه من المثال بل هو خيال بلا حقيقة له في الحارج فلذا يرى غير المتمثل كالعلم والإسلام متمثلا فلا يثبت به الحسكم والعلم بشيء ؟ اكنه لايناني كونها أمارة لعض الأشياء كما نطق به السكتاب والسنة ، ولهذا يحتاج إلى التعبير ، ولماه المراد بمسا في المواقف أن الرؤيا خيال باطل ، وإلا فظاهره مخالف للنصوص مشكل ؟ وفي التهذيب مدرك الجزئيات عندنا النفس لأنها الحاكمة بها وعليها ، ولها السم والإيصار . وعند الفلاسفة الحواس للفطر بأن الإيصار الباصرة ، وآفتها آفة له ، وما يمتنم ارتسامه في المجرد كثيرا ماينخيل ، والفول بأنها لاتدرك الجزئيات بالذات بل بالآلات يرفع النزاع إلا أنه يتضى أن لايبتي إدراك الجزئيات عند فقد الآلات والشبريعة بخلافه . [ تنبيه ] قوله : وقال الإمام الرازي ساقط من نسختي الدار والجيرية ومثبت في نسختي الأزهر ، وقد أُدْرِجِنَاهُ فِي الذِّيلِ لِفَائِدَتُهُ .

طريق التصيير، فإن الفعل لو وقع على وفق إدادة المريد ولا شعور الفاعل بادادته لا يعد مناعة له ، كيف والإرادة كامنة والأمر ظاهر ، ولذا يقال عرفا فلان مطاع الأمر ، ولا يتال مطاع الإرادة و سنه بقوله ( و يعذب الله العباد ) العاصين الذين تعلق شيئته تعالى بتعذيبهم ( على ما لا يرضى) من العاصى (لأنه يعذبهم على الكفر ؛ حتى كا ثبت عقلا و ونقلا ( والمعاصى ) معالما بشيئته ، فيعذب من شاء تحقيقا للوعيد والعدل ، و يعنو لمن شاء تحقيقا للوعيد والعدل ، و يعنو لمن شاء تحقيقا للوعيد والعدل ، و يعنو لمن شاء يحقيقا للمنو والفصل كا ثبت نقالا ( ولا يرضى به ) أى بذلك من الكفر والمعاصى ( ولكن يرضى أن بعدبهم و ينتقم منهم بتركهم الطاعة ) التى أمروا بها ومخالفتهم لأمره تعالى ( وأخذهم بالمحصية ) التي نهوا عنها وخالفتهم الهيه تعالى بصرفهم الاستطاعة والقددة إلى المصية ( ويعذبهم على مايشاء ) أى يخصص ( لهم ) « لأنه يعذبهم على الكفر والمعاصى وفيه إشارات :

الأولى : أن الإرادة لاتستازم الرضا وكذا الحجية ، و إليه أشار بقوله : « ومن عمل بمشيئة الله و بغير ما أمر به فلم يعمل برضاه » فإن الرضا ترك الاعتراض على الشئ "لارادة وقوعه ، والحجية استحاده ، واللرادة أعم كما اختاره عامة أهل السنة ، ودل عليه النصوص القرآنية ، وخالف فيه بعض الأشاعرة (١) ، ونسب إلى الأشعرى أيضا ؛ قال إمام الحرمين في الإرشاد : إن من حقق لم يمكم عن تهويل الممترلة ، وقال : المحبة بمنى الإرادة وكذلك الرضا ، فالرب تمالى يحب الكفر و يرضاه كفرا معاقبا عليه . قال ابن الهمام في المسايرة ، وهذا خلاف كلمة أكثر أهل السنة .

وخلاف النصوص القرآنية ، قال الله نعالى : « وَلاَ يَرْضَى لِمِيَادِهِ الْـَكُفُرُ<sup>(7)</sup> » وقال : « وَاللهُ لاَيُحِبُّ الْنَسَادَ<sup>(7)</sup> » وقال: «إنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُتَدِينَ<sup>(1)</sup>» و إن كان لايلزمهم به ضرر فى الاعتقاد إذا كان مناط العقاب مخالفة النهى ، ولو فرض متعلقه محبوباً .

 <sup>(</sup>۱) قال الآمدى فى الأبكار : ݣُعب الجمهور منا للى أن المحبة والرجا والإرادة بمنى واحميد ،
 وأجابوا عن قوله تمالى : «ولايرض لمباده المكفر» جوايين : أحدهما أنه لايرضى المكفر دينا بل يعاقب عليه . وثانيهما أن الراد بالمباد من وفق للإيمان كما أشير إليه بالإضافة .

<sup>(</sup>Y) سورة الزمر آية Y (٣) سورة القرة آية ٢٠٥ (٤) سورة الأعراف آية ٥٥

[ الثانية : أن مقارنة الإرادة له في بعض الصور اتفاق ، و إليه أشار بقوله : ومن عمل عشيقة الله وطاعته و بمنا أمر به فقد عمل برضاه . قال الإمام ابن الهام قند تتعلق الإرادة بالحجوب المطاوب وجوده ، فقتارن الإرادة الحجة في متعلقها اتفاقيا لاتزوما ، فعن هذا والمنابة ظن المازوم وهو بعيد عن التأمل ، فكثيراً ما يحد الإنسان من نفسه إرادة ما يكره وجوده لأمر ما ، ولو فرض أن ذلك لمسلحة أحبها كإرادة السكى تداويا لم يخرجمه عن كونه مكروها في نفسه ، وكذا لا يربع وجود ما يحبه ، وهو و إن كان لفرر يازم وجوده لا يخرجه عن كونه الإرادة الإطلاق في وجود ما يكرهه .

الثالثة : أنه تعالى أطلق وأجرى وجود ما يكرهه فى ملكه وهو الملك القهار ليتم وجه التكليف بلازميه ، وهما الثواب بالقمل والمقاب بالنترك كما فى المسابرة ، و إليــه أشار بقوله : لأنه يعذبهم على الكفر والمعارى وشاه لهم .

الوجه الثالث(١): أنه لايرضي لعباده الكفر بالنص والرضا هو الإرادة (٢)].

والوجه الرابع (٢٠): أنه لوكان الكفر مراداً في تعالى ذكان واقعاً بقضائه، والرضا بالقضاء واجب إجماعاً فكان الرضا بالكفر واجبا واللازم باطل لأن الرضا بالكفر كفر إجماعا كما فى شرح المواقف ، وإليسه أشار إلى جوابهما بالمنع فى قوله فيه (ويعذب الكمار على مايرضى أن يخلق) فيهم من الكفر الذى اختاروه (لأنه يعذبهم على الكفر) لاختيارهم إياه وصرفهم القدرة إليه، ورضى أن يخلق الكفر فيهم مجازاة على سوم اختيارهم ، إذ لولا رضاه بخلقه لما خلقه ، لأنه غالب على أمره ، والرضا بنفس الحلق لايستازم الرضا بالمخالوق

<sup>(</sup>١) الوجه النالث ساقط من إحدى نسخى الدار ومن الحيرية وثابت في العروسي والزكية .

<sup>(</sup>۲) ما يتن الماصر تين ثابت في: ع، ز، وساقط من الحيرية وأسخى الدارد ا ، ب ، ، واليك عبارة تلك النسخ ، ولا فرض منطقه عبوها أم قال مم : الثالب بعان الارادة بالهبوب الدائيو وجوده فقارن الإرادة الحجة في متفها بالغاقبا لا اوو با فن مقا و لهائية من الناس عند الناس الحكيم ا ماجد الإساس من شحه لوادة ماكره وجوده الحكيم ما ، ولمو فرن أن ذلك ملسفة أحيا الارادة الكي تعاولها لم غرجه من من كونه مكروها في شعه ، وكما لا لاريد وجود ماجمه ، وهو وإن كان الضرر بينهم وجوده الإخرجه عن من كونه مكروها في نشحه ، وإنما أطاق سجانه وجود ماكبه ، وهم التواب بالدل إلى وسرد ماكبره ، وهما التواب بالدل إلى وسرد ماكبره ، وهما التواب بالدل إلى وحد ماكبره ، عباد أم يبادل إلى المناس والمقاب بالذل إلى ما عبارة وسنخ الدون بالمعلول والمقاب بالذل إلى المناس واستخدار وسنخ المناس والمقاب بالذل إلى وجه الكليف بالارسية ، وهما التواب بالدل والمقاب بالذل إلى المشهور وسنخ الدل واستخدار المناس والمناس والمن

 <sup>(</sup>٣) الوجه الرابع ههذا هو « الوجه الثالث » في الحبرية ، وإحدى نسختى الدار والزكية موافقـــة للمروسي ومي الأصل الذي بأيدينا .

نسه [ولا ترك الاعتراض ، فالله يريد الكفر للكافر ويَنفترض ويُؤاخذه به (۱۰) و الله ا قال ( ورضى الله أن محلق الكفر ولم يرض الكفر بسينه ) واستدل عليه بوجهين : الأول : ما أشار إليه بقوله : ( قال الله تعالى : وَلاَ تَرْضَى لهمَّدُوه الْسُكُمُّرُ (۲۰۰۰) أي

الأول : ما أشار إليه بقوله : ( قال الله تعالى : وَلاَ يَرْ ضَى لِمِيدُوهِ السَّمَارُ ( ١٧ ) أَى لا يرضى أن يفعل العباد السَّمَار و يختاروه فانه قبيح فى نفسه ، ولذا يَعترض و يُؤاخِذ به .

الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( يشاء لهم ) الكفر لاختيارهم (ولا برضي به) أما مشبئته لخلق القبيح ( لأنه خلق إبليس وكذلك الخر والخنزير ، فرضي ) واستحمد ( أن يخلقهن) لأن خلق القبيح ليس بقبيح بل فيه من الحكم ما لا تحيط به الأفهام . وأما عدم رضاه واستحماده لنفسه فلما بينه بقوله : (ولم يرض) ولم يستحمد (أنفسهن ، لأنه لو رضي) واستحمد (الخر بعينها لكان من شربها شرب مارضي الله) وما أزم عليه الحد وكذا كل ما فيه ارتكاب ما وسوس به إبليس ( ولكنه لايرضي ) ولا يستحمد ( الخمر ولا الكفر ولا إمليس ولاأفعاله) ولذا يستحق أن يعاقب من ارتكب ذلك في الآخرة أوالدنياوالآخرة (٢)، غَاشَار إلى [ منع كون الرضا هو الإرادة ( ) ومنع لزوم الرضا بالكفر لكونه مراد الله تعالى مستنداً [ بتوجه الذم والعقاب على مايشاء لهم من الكفر لاختيارهم إياه (٥) ] و بأن الذم والإنكار المتوجه نحو الكفر وسائر الأفعال القبيحة إنما هو بالنظر إلى المحلية لا بالنظر إلى الخالقية ، وإليه أشار بقوله : « ورضى أن يخلق الكفر ولم يرض الكفر بعينه » ، [ وكذا الحال في رضا العباد لوجو به فيما رضي الله به وعدمه فيما لم يرض به (٢٠) فإن للكفر ونحوه نسبة [ الإيجاد ] إلى الخالق باعتبار إيجاده إياه، ونسبة الاكتساب إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به ، و إنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى ، والرضا به إنما هو باعتبار النسبة الأولى وكونه خلق الله دون النسبة الثانية ، والفرق بينهما ظاهر ؛ إذ لايلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن خالقه وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيء

<sup>(</sup>٣) مكذا في و ز ، ع ، وفي و ١ ، ب ، [ فالدنيا أو الآخرة ] .

<sup>(</sup>۲،۵،٤) مابين الحاصرتين ليس في « ب ۽ ٠

آخر ؛ إذ لو لزم وجب الرضا بموت الأنبياء وهو باطل بالإجماع [كما في شرح المواقف؛ وفيه إشارات:

الأولى : أن الواجب رضا القلب بفعل الله بل بتعلق صفته أيضاً كما في الحواشي الخيالية ، و إليه أشار بقوله : فرضي أن يخلقهن ، إذ يجب الرضا بمــا رضي به .

الثانية : أن الرضا بهما يستلزم الرضا بالمتعلق من حيث هو متعلق للقضاء لامن حيث دَّاته ولا من سائر الجهات و إليه أشار بقوله : ولم يرض أنفسهن حيث خص عدم الرضا بمعنى الاستحماد بأنفسهن المستارم لعدمه بالمعنى الآخر في الجملة .

الثالثة (١) : أن الكفر مقضى لاقضاء ، ووجوب الرضا إنما هو بالقضاء دون المقضى نفسه ، فقولهم إن الرضا بالقضاء واجب لا يستلزم الملازمة ، لأن القضاء ليس بكفر حتى يكون الرضا به رضا بالكفر ، وكيف لا؟ ، والفضاء قائم بذاته تعالى والكفر قائم بذات العبدكما في الحواشي العصامية ، وإليه أشار بقوله : ورضي أن يخلق الكفر ولم يرض الكفر بعينه .

الرابعة (٢٠) : أن الرضا باعتبار النسبة الثانية إيما يكون كفراً لوكان مع استحسانه : أمامع أستقباحه كالرضا بكفر العدو قصداً إلى تخليد عذابه ، فلا كما قال تعالى حكاية عن موسى عَلَى نبينا وعليه الصلاة والسلام : « وَاشْدُدْ عَلَى ۖ قُلُوجِهمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَّوُا الْعَذَابَ الأَ لِيمِ (٢٠)» [ كما في شرح المقاصد و إليه أشار بقوله لا يرضي الخر ولا الكفر ولا إبليس ، ولا أفماله ، إذ يجب عدم الرضا والاستحماد لما لم يرض به ولم يستحمد (١٠٠).

الوجه الخامس<sup>(ه)</sup>: أنه لو أراد الله الكفر وخلاف مراد الله ممتنع عندكم<sup>(١)</sup> كان الأمر بالإيمـان تكليفاً بمـا لايطاق لـكونه تمتنع الصدور عنه حينئذكًا في المواقف ، وأشارً إلى جوابه بالمنع بقوله : ( قَد أمر الله بشيء ) ممكن في نفسه مقدور لامبد بالنظر إلى إكانه كما أمر بالإسلام جميع الأمام . ( ولم يشأ خلقه ) في كل من كلف به ، بل فيمن وفقه

<sup>(</sup>٤،٢) مابين الحاصرتين ساقط من إحدى نسختي إلدار ومن الخبرية . (١) أيس في د ب ، (٣) سورة يونس آية ٨٨

 <sup>(</sup>٥) قوله الخاس ، في « خ ، ب ، الرابع . (٦) قوله عندكم، في د خ ، ب ، عندهم .

لاختياره ( وشاء شيئا ولم يأمر به خلقه ) و بين الأمرين بقوله : ( أمر الكافر بالإسلام ) وهو ممكن فى نفسه مقدور للعبد بالنظر إلى إمكانه ( ولم يشأ له ) و إلا لمــا تخلف الـــكافر عن الإسلام ( وشاء الكفر للكافر ) لما علم في الأزل من سوء اختيار النكافر فيا لايزال ( ولم يأمر به ) لأنه تعالى حكم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وعاقبة حميدة ( ورضى الله شيئا ولم يأمر به ) ولم يوجبه على عباده (كالعبادات النافلة ، وما أمرِ الله بشيء ولم يرض به ، لأن كل شيء أمر به فقد رضي به ) فأشار إلى منع لزوم التكليف بمــا لايطـق في تكليف الكافر بالإيمان بناء على امتناع خلاف للراد مستندًا بأن الأمر بالإيمسان للكافر أمر بمــا هو مُكن في نفسه متعلق لقدرته الــكاسبة عادة و إليه أشار بقوله : ولم يشأ خلقه ، وقوله : أمر الـكافر بالإسلام ولم يشأ له ، إذ ليس المستحيل مظنة الخلق والشيئة ليفيد نفيه وليس بأمر بمــا لا يكون متعلقا لقدرته ، إما لاستحالته في نفسه ، أو لاستحالة صدوره عن الإنسان في العادة ، وعدم وقوع الإيمــان منه بناء على امتناع خلاف المراد لا يخرِجه عن الإمكان في نفسه وكونه مقدوراً لذلك ، لأن الإرادة تابعة للملم كما أشار إليه فيما مرّ بقوله: وشاء بعلم ؛ والعلم تابع للمعلوم الاختيارى في المــاهية فلا يؤدي تعلق الإرادة بخلافه إلى استحالته بل إلى عدم وقوعه .

إ وفيه إشارات :

الأولى (١) ] : أن تعلق الإرادة بمصية العبد لم يوجبها منه؛ بحيث يسلب اختياره فيها ولم يجبره على فعلها بل لا أثر للارادة في شيء من ذلك .

إو إليه أشار بقوله : وشاء الكفر للكافر ولم يأمر به قال في المسايرة (\*\*) : ] إنه تمالى كان من علم منه عدم الامتثال فوقع منه ماعلمه كما ثر الكنوة فل يبطل ذلك معنى التكليف ولم يكن ظلماً اتفاقا لمدم تأثير العلم في إيجاد ذلك الكنو المعلم ، وفي سلب اختيار المكلف في إينانه ، وإن كان لا يقع إلا معلومه تمالى فكذا التكليف بمساتعلقت الارادة بخلافه إذ كانت لا أثر لها في الإيجاد كالعلم .

 <sup>(</sup>١) قوله وفيه إشارات ، مابين الحاصرتين ساقط من ﴿ خ ، ب ، ، ويوجد بدله قال الامام إن الهمام في المسايرة الخ .

<sup>(</sup>۲) قوله : وإليه أشار الخ ، مابين الحاصرتين ساقط من « خ » ، «ب » .

قان التكلمين يدعون الضرورة في استواء نسبة الملم والقدرة إلى الطرفين فلا يكون شيء منهما مخصصاً ، وإن كان العلم فعليا كما في مبحث الإرادة من شرح المواقف ، وأسحابنا يقولون : إن التأثير في الإيجاد ليس إلا من التكوين كما في التعديل وغيره .

الثانية (<sup>17</sup>) : أن الإرادة صفة شأمها تخصيص وجود المقدور بخصوص وقت وجوده دون نيره ليس إلا .

[ و إليه أشار بقوله وشاء شيئاً ، ولم يأمر به خلقه مشيراً إلى أنه (<sup>(7)</sup> ] لايدخل في هذا المنهوم أمر ولا تأثير في الإيجاد (<sup>(7)</sup> بل تأثيره في التخصيص لما علم وقوعه ، فالتأثير في الإيجاد [ خاصية التكوين دون القدرة <sup>(4)</sup> ] [ كا ظن ، لأن تسلقها على وجه المسحة دون الإيجاد ( <sup>6)</sup> ] إلا أنه إنما يؤثر على وفق الإرادة : أعنى في الوقت الذي تعلقت الإرادة . بأنه إذا وجد عن مؤثره كان فيه .

[الثالثة: أن الشيئة تتملق بالأشياء على ماتملق به العلم كامر وإليه أشار بقوله : أمر الكافر بالإسلام ولم يشأ له ، فهما يتعلقان بالأشياء بأنها ستكون كذلك ، تم يوجد مايوجد باختيار المكلف على طبق ذلك العلم والإرادة متأثراً عن تكوين الله تعالى لما ثبت من أن للكلف اختياراً وعزما يصمعه ، يوجد الله سبحانه عنده تحت قدرة حادثة المكلف ماسمم عليه وإختاره لاجبراً عليه كافي التعديل وشرح الصحائف [10].

الوجه السادس(٢٠) : أن العقاب على ما أراده ظلم .

الوجه السابع<sup>(A)</sup> : أن إرَّادَة القبيح قبيحة والله منزه عن الظلم والقبائح كما فى شرح المقاصد وأشار إلى جوابهما بالمنع فيا رواه المذكورون من الأنمة أنه ( قال فى رواية محمد

<sup>(</sup>٣٤١) مايين الحاصرتين ساقط من و خ ، ب ، .

<sup>(</sup>٣) مكذا في و خ ، ب ، وفي و ع ، ز ، : أمر ، ولا تأثير ، ولا إيجاد .

<sup>(</sup>٤) في الحيرية وإحدى نسختي الدار « خاصية القدرة » .

<sup>(</sup>٥) مايين الحاصرتين ساقط من ﴿ خ ، ب ، .

<sup>(7) .</sup> باين الحاسر تبن عبارة : ع ، و ؛ وأساعبارة الحبيرة واحدى نسخى الدار فهكذا : (والطهنطلين بهذه الجلة بأنها ستكون كذلك ، ثم يوجد مايوجد باختيار الكاف على طبق ذلك العلم والاوادة متأثراً عن قدرة الة تعالى لما تبت من أن للمكلف ماصم عليه واختاره لاجيرا عليه } اه

<sup>(</sup>V) في : خ ، ب د الحاس ، . (A) في : خ ، ب د السادس ،

رحمه الله تعالى : ولا يستطيع أحد أن يجرى في ملك الله ) ويصدر منه الأنعال ( مالم يقض ) ، [ولم يتعلق به إرادته ( ) فلا يقع في ملك الله إلا مانعاق به القضاء [والإرادة ( ) ] في الأزل على حسب ما يكون من اختيارات العباد فيا لايزال ( و إذا أراد من عبد أن يكفر ) مجازاة على سوء اختياره ( لا يقال أساء وظلم ) تعالى شأنه عن الإساءة والظلم ، أي وضع الشيء في غير موضمه لمنافاته لحكته .

واستدل على تنزيهه تعالى عنهما بوجهين :

الأول : ما أشار إليه بقوله : ( لأنه ) أى ذلك الظلم والإساءة ( إنمــا يقال ) و يثبت ( لمن خالف ما أمره الله ) فإن من خالفه مسىء ظالم لنفسه بتعريضه لمداب الله أو وضمه ما خَلق فى غير ماخَلِق له ، والله منزه عن وضع شىء فى غير موضمه اللائق بحكته

الثانى : وأشار إليه بقوله : (وقد عرف عباده) بإرسال الرسل وإنزال الكتب والمتمكن من الاستدلال (ماطلب منهم من الإيمان به) ومكنهم لاختياره ؛ وخلق فيهم القدرة الصالحة له ولصده ، فأشار إلى منع كون المقاب على ما أراده ظلما ومنع كون إرادة التبيح قبيحة مستنداً بأنه تصرّف فى ملكه تعالى بالحكة والعدل مجازاة على سوه الاختيار ( ) فيمن صرفه إلى للمصية بعد ما شصل عليهم بالتمكين من المرفة والقدرة الكية فكان ذلك مقتصى الحكة .

وفيه إِشارات :

الأولى : أن القضاء هنا بمنى الإرادة للتملقة بالأشياء كما فى الحواشى العصامية وغيرها وباليه أشار تربط الدليل بقوله : وإذا أراد من عبد أن يكفر لايقال أساء وظلم ، وسيصرج بأن له معنيين آخرين هما : الأمر والحلق .

الثانية : أن ماقصاء الله وشاءه كان ، ومالم بشأ لم يكن كه هو المروى عنه عليه الصلاة والسلام ، وانعةد الإجماع على إطلاقه ، و إليه أشار بقوله : لايستطيع أحد أن يجرى

<sup>(</sup>٢٠١) مايين الحاصرتين ساقط من ه خ ، ١ ، ب ، .

 <sup>(</sup>٣) ق الحبرية ونسخة الدار رقم ٣٣٤ بعد قوله : « سوء الاختيار » ، « العبارة الآمية » :
 [ وفعس بقبيح غاية الأمم أثه قد يخى علينا جهة حسنه ] اه .

فى ملك الله مالم يقض ، أى لم تتعلق به مشيئته ، والأول دليل الثانى لأنه ينعكس بعكس التقيض إلى قولنا : كل ما لم يكن لم يشإ الله ولم يقضه ، والثانى دليل الأول لانعكاسه بذلك الطريق إلى قولنا : كل ما كان فقد شاء الله وقضاه كما فى شرخ المقاصد .

الثالثة : أن الظلم النبق عنه تعالى بمدى وضع الشى، فى غير موضعه بالنسبة إلى حكمته ، وإليه أشار هنا بنفيه وتعليله بقوله ، وقد عرف عباده ماطلب منهم ، فلم ينقصهم التمكين من المعرفة ، والقدرة السكلية ، وإنما أراد السكفر وخصصه لمن اختاره مجازاة على سوء اختياره فكأن فى موضعه ومقتفى حكمته ، وصرح فى فصل ننى زيادة الإيمان ونقصانه بأنه إنحا يكون الظلم بنقص حتهم الذى ثبت لهم بمقتفى وعده من فضله ، نهو منزه عنه لكونه مخالفا لحكمته ، وفيه خلاف للأشاعرة والمعترفة كما سيأتى بيانه (1)

وقد جرى فيه مناظرة بين القاضى عبد الجبار الهدالى والأستاذ أي إسحاق الاسترايني، فقال عبد الجبار معرضاً له : سبحان من تنزه عن الفحشاء ، فقهم الأستاذ أنه يريد عن خلقها ، وأنها كلة حق أريد بها باطل ، فقال : سبحان من لايجرى فى ملكم إلا مايشاء ، فقال عبد الجبار : أفريد ربنا أن يعمى ؟ نقال الأستاذ : أفيصمى ربنا قهراً ؟ فقال عبد الجبار : أفرأيت إن منعنى الهدى ، وقفى على بالردى ، أحسن إلى أم أساء ؟ فقال الأستاذ : إن منعك مالك فقد أساء ، وإن منعك ماله فيختص برحمته من يشاء ، فسكت عبد الجبار ، كما في التقريب شرح عقيدة أبى زيد، وسيأتى تحقيقه .

<sup>(</sup>١) ما ين الحاصر تين ساقط من : خ ، ونسختي الدار .

# فصـــــل(۱) في تحقيق صفة الـكلام

( قال فى الفقـه الأكبر والوصية : والقرآن ) أى للمنى القائم بذانه تعالى كما يينه بقوله : ( كلام الله) وصفته الأزليــة ( غير مخلوق ) أى غير موجد عــــ عدم لتنزه صفاته تسـالى عن الحدوث الزماني وسبق المدم (ورحيه ) بالقاء ما يدل عليـــه

(١) همهنا انطربت النمخ واختلفت اختلافا شديدا حتى كدنا فرى أفسننا أمام كنامين مختلفين لايمت أحدهما للآخر بسنة ؟ وهذا ما انفردت في نسخنا المروسي والزكرة عن نسختي الهار والحثيرية . وقد أنبتناه في التعليق لنعلي الفارئ الكريم صورة صادقة عن مختلف نسخ الكتاب .

# فص\_ل

### فى تحقيق صفة الكلام

(قال في الذه الأكبر: ويتكام) أي يستمر كادمة كادل الصبغة غي الاستسرار، وأفاده المقام، وسيصرح (ككادنا) ويه إشارة المال كرت عالى متكاما عالم بالفيرورة الدينية ، وإليه أشار بالموق سائق الثابت من الفرورونة والدينية ، وإليه أشار بالموق عنفي من الشابت من السورونة على المنافق عنهم، ولا ينزق شبوت المبورة المسائل المسائل المالية في نبين المبائلة عن الأنبياء فيواد إبراسائهم من الله تعالى ويتمينا المبائلة عن المبائلة عن المبائلة عن المبائلة عن المبائلة عن المبائلة عن المبائلة من الله المبائلة من المبائلة عن المبائلة عن المبائلة عن المبائلة عن المبائلة المبائلة المبائلة المبائلة عن المبائلة المبائلة عن المبائلة

الأولى : أن كلامه الفائم به خلاف كلام المخلوتين وإليه أشار بقوله : يتكلم لاككلامنا .

الثانية : أنه النائم بالنس المستمر الذي لاينتير بالخلاف الأستة المنابر الله والاوادة ، وإليب أشار بقوله : كنام بلاآلة ولاحرف ، فإن الله عالى أمر أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لايؤمن ، واستاع إرادته لما يخالف علمه كما فى الصباح البيضاوى واختاره جمهور المسائرهية والأشعرية ، وقسد ذكروا فى الفرق وجوها أخر :

أول: أن التي النفى الذي هو الحبر غير العلم ، إذ قد ينجر الرجل بما لايسلم خلانه أو بشك \* ، والذي هو الأمر غير الإرادة ؟ لأنه قد يأمر الرجل بما لارجمه كالحنير لعبده هل بطبه أم لا ؟ وكالمنظر من ضرب عبده بصبائه بأمره بما لايرمده ، كا في المواقف وغيره ، ويرد عليه أنه مع كونه وجدانياً وقباساً قائم في الشاهد ليس فيه إلا تجرد لفظ الحبر من غير تحقق حقيقه ، ويجرد صبنة الأمر من غير تحقق حقيقه ، وأنه لولم غيم من مثالفة أمهائه عائف ماهوربده لايمذر في ضربه إذ لاوجهائشرب جن العمل على وفق إدارته . الثانى: أن الكلام النفسى لابد وأن يكون مع قصد المخطاب ، إما مع النفس أو مع النبر دون الملم. فإه لايكون فيه قصد خطاب ، ولو كان لصار كلاماً كما في السحائف .

الثالث: الفرق بدام المعنى بالذات بشرط إرادة تركيب عبارات مدل عليه كما في التمديل ، وبرد عليهما
 أنه برجع لمل العلم مع إرادة الحظاب والتركيب ولا يكون صفة سنظة كما هو اللذهب .

الثالثة : الرّد على المعرّلة الثانين بأن كلامه تعالى ماخلته في جسم من اللوح المحفوظ ، أو جبريل . أو الرسول من السكلام الفنظى المرتب الهروف والمتعاقب السكلمات الثانين للسكلام النسي .

الرابعة : الرد على الحشوية القائلين بأن الكلام هو الفنظى ، وهو قديم مع ترتب الحروف ، وتعاقب

الحاسة : الرد على الكرامية الغائلين بأن السكام مو الفنظى ، وهو حادث عام بذاته تعالى . ويان المرام : أن في القام قياسين متعارضي التنبعة وها كلام الله صفة له ، وكل ماهو صفة له فهو قديم ، فسكلام الله قديم ، وكلام الله مؤلف من حروف مترقبة متنافية في الوجود ، وكل ماهوكذلك فهو حادث ، فسكلام الله حادث ، فاضطر طوائف التكلين إلى الفدح في أحد القياسين ضرورة امتناع حقيقة القيفين ؛ لأن ألمراد بالسكلام في المضرين ما كان الله به متكاما ، فالنافاة ليست متفية بين القيمين كا ظن ، فنع كل طائفة بعض القدمات .

أما أهل السنة من المساتريدية والأشعرية ؟ فنعوا صغرى القياس الثاني ، وهو أن كلام الله مؤلف من جروف مترتبة متعاقبة في الوجود ، وأثبتوا الـكلام النفسيُّ لـكنهم اختلفوا في تعبيف ؛ فني مختصر المنتهي في مبحث الأدلة الصرعية وفُصُول البدائم في أوائله والتحرير في الباب الثاني أنه النسبة المعلومة مِن المفر دين القائمة بالمتكلم؛ والتحقيق فيه ما فىالتعديل أنا إذا تكلمنا فهناك حروف وأسوات ومنى وضعت له . ويُسمَّى كلام النفس كالطلب وأيقاع النسبة الحبرية وذا إنشاء أيضا مع أن الطلب منالة تعالى يرجع إلى الحبر بوصول الثواب أو المقاب ؛ فعني الأمم الإيجابي أنه إن فعل يصل إليه الثواب ، وإن ترك يصل إليه المقاب ؛ ومعني النهى التحريمي أنه إن فعل يصل إليه العقاب ، وكلام النفس غير العلم ، أما في الإنشاءات فظاهر ، وأمَّا في الإخارات فلان إيماع النسبة غير إدراكها وعنه يندفع ما فيالصرح العلاقي للتجريد في محث الكيفيات أنَّ الأشاعرة يقولون : إن نسبة أحد طرق الخبر إلى الآخر قائمة بنفس المتكام ومفايرة للملم لأن المتكام قـــد يخبر عما لايعلمه بل يعلم خلافه أو يشك فيه ، وإن المنى النفسى الذي هُو الأمر غير الإرادةُ لأنه قـــد ْ يأمر الرجل عما لايريده كالمخبر لعبده هل يطبعه أم لا ، وكالمتذر من ضرب عبده بعضياته ، فإنه قد يأمره وهو يريد أن لايفعل المأمور به ؟ ليظهر عذره عند من يلومه ، واعترض عليه بأن الموجود في هاتين الصورتين صِّيعة الأمر لاحقيقته ، إذ لاطلب فيهما أصلا فلا إرادة قطعا ، ومثل ذلك يمكن أن يقال في النهي استدلالا واعتراصاً فيقال : المعنى النفسي الذي في النهي هــو غير كراهته لأنه قد ينهي الرجل عما لايكرهـ بل يرهـ. في صورتي الاختبار والاعتذار ؟ ويعترض بأنه ليس هناك حقيقة النهي بل صيفته فقط ، وفيه أنَّ المعنى النفسي الذي يدعون القيام بنفس المتسكلم ومفايرة العلم في صورة الإخبار عمّا لايملمه هو إدراك مدلول الحبر أعنى في الذهن مطلقاً ، وقال أ كثر المنقدمين منهم هو المعاني الدلولة والعبارات من غير أسوات . وَمن غير ترتيب في الوجود ؛ فإن ذلك إنما هو في النلفظ لعدم ساعدة الآلة على النلفظ دفعة [والأصوات ]غير داخلة فيحقيقةالكلام ، وأن دلائل الحدوث كمولة على حدوث نلك الصفات المتعلقة بالكلام فيالوجود دون خقيقة الكلام جما بين اأدلة ، فال في فصول البدائم في بيان كون الأدلة راجعة إلى الكلام النفسي : قبل ترجم لل كلام الله تعالى القديم الغائم بذاته تعالى « إنَّ الحـكمُ إلا لله » ، وهو مدلول الـكلام اللفظي إن لم تـكنَّ

الحروف قدعة كما اختاره المتأخرون ، والقتلى الحاسل في النفس ان كانت كما عليه المقدمون قولا بأن الشعرروى حدوثه التقلط لا القطاء بالخداره جمهور المنابة ، و لصاحب المواقت كابر في بيان فلك السكلام الشروى على الأم القام البلاء ؟ فالسيد كان المنابل الشعر على الموركلام حقيقة عن صرحوا بأن الله المنابل عنده أو وأن النبرات فاعالم تسمى كلاما عابراً لدلالها على ماهو كلام حقيقة على صرحوا بأن الله المنالل على منابل المنابل على منابط المنابل كان كمين المنابل على منابل المنابل على منابل المنابل على منابل المنابل ال

وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة ، وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة وسعاقبة . فجوابه أن ذلك الترتب إنمـا هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة فالنلفظ حادث ، والأدلة : الدالة على الحَدُوث يجب حمَّلها على حدوثه دون حدوث اللفظ جمًّا بين الأدلة ، وهذا المعنى اندى ذكرنا وإن كان غالفًا لما عليه متأخرو أصحابًا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيته ، وقال السيد السند هــــذا المحصل لحكلام الشيخ ممنا اختاره محمد الضهرستاني في كتابه المسمى « شهابة الإقدام» ،. ولا شك فيأنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد اللَّه ، وقال بعض المحتقين لبس معناه أنه ليس بين أجزائه ترتب وضعى وهيئة تأليفية ، كيف والحروف بدونه لاتكون كلة ؟ والـكلمة بدونه لاتكون كلاماً، والدلالة على المه في الوضعية والمزايا الخطابية لايتم يدونه ، بل معناه أنه ليس بينها ترتب في الوجود وتعاقب فيه حتى يكون وجود بعضها مشروطاً بانقضاء البعض كما في القراءة ، فإنه لايمكنه أن يتلفظ ببعض الحروف مالم يفرغ من بعضها لعدم مساعدة الآلات النلفظ تجميع الحروف معا بخلاف وجودها في ذات البارى تعالى ، فإن وجود جميعها **حناك مما لازم لذاته تعالى دائم بدوامه ، فلا يلزم حدوث شيُّ منها ، وممنا يحاكى ذلك محاكاة بعيدة وجود** الألفاظ في غش الحافظ ، فإن جميع الحروف بهيئاتهما النَّالِفيَّة العارضة لموادها ومركباتها المحفوظة في نفسه مجتمعة الوجود فيها ، ليس وجود بعضها مصروطا بانقضاءالبعضوانعدامه عن نفسه، وعلما مثل حال الحركة بمغي التوسط، والحركة بمعنىالقطغ والفرق بأن وجودالحروف على هذا الوجه فىذاته كالوجودالسبني، وفن نسر الحافظ كالوجود الظلى الحيالي لايضر ، إذ الغرض مجرد التصوير والنفهيم لاإثباته بطريق التمثيل فبطل مايتوهم من أنه إذا لم يكن ترتيب لايتي فرق بين ملع ولمع ونظائرهما ، وما ذكره صاحب المناصد من أن تيام الحرف والصوت بذات الله تعالى ليس بمعلول وآن كان غير مرتبُ الأجراء كرف واحد مثلاً ، فإن أراد أن كِفية قيامه به غير معقولة لنا فالسكلام فيه ، وإن أراد أنه لايجوز ذلك عقلا فلا نحق فساده فإنه لما جاز قيامه ببعضالموجودات فلم لايجوز قيامه بذاته تعالى؟ لابد لنني ذلك من دليل، وقوله في شرح النسفية : ونحن لاتتقل من قيام الـكلام بنفس الحافظ إلى آخره مسلم لـكنّ يضر (٦) في المفصّودُ والظاهر أن الشارحُ فهم من نني الترتيب بين الأجزاء نني الترتيبالوضعيّ والهيئة التأليفية ، وذلك باطل قطَّعا ، إذ لايتصور بدونه كلة ولا كلَّام ولا دلالة وضعية أو ذَّوقية بل الْفصود منها نني تعاقبها في الوجود كما عرفت ، وقد استشكل عليه أيضا بأن الفرآن إن كان اسما لخصوص الألفاظ الفديمة يلزم أن لايكون النفول بين دفتي المصحف والمفروء

<sup>(</sup>١) لعلها لكن لايضر ،

بالألدن والحفوظ في الصدور نفس القرآن بل مثله ، وإن جمل اسما لنوعه يزم صحة بهه عن خصوصها ، م وهذا الإختكال غبر مخصوص بهذا الفول بل هم و ارد على السكل ، إذ لم يمكر أحد كرن لفظ الفرآن موضوعا بإزاء الفقط المنظره فالمرديد عالم . وقد أجيب عن ذلك بأنه اسم للولف المخصوص الثام باول لمان المنزعة الله فيه ، وما يتم أوس كل أحد منك لاعتبه ، واختار صاحب المناصد أنه اسم لا لامن حيث تبين الحل فيكون واحداً نوعيا ، وكل ما بارزة و فازى شمه لاعالمه ، وكذا الحميكي فيكل شعر وكتاب نب إلى مؤلمه وما ذكر من أنه بإزم سحة غيه عن ذلك إن أريد صدق سلبه ، فالمنزسة بمنوعة إذ لايسم سلب النوع من فرده ، وإن أربع سلب كرن لفظ القرآن موضوعا بإزاء أنه . وليس سمياه أمنى ماهية الإلمان فسي القرآن شمه فيطلانه منزوع بمح السكامات على الرجه الذكور لازما لمانه تعالى داعاً بدوامه لم يكن عجائياً المفات الحلوقات ، ولم يكن الشبخ نبيا إلا يمنى عدم وجوب الامتثال عدادها قدم الملافظ كا في جواشي

وتحقيقه ما في أوائل الكاشف شرح المحسول للعلامة الأصفهاني أنه ليس معيى النسخ رفع الكلاء القديم بل المطاع تنقله بالكاف والكلام القديم ينعلق بالفائدو الهائل ، فإذا طرأ السجر أوالجنون زال النعلق فإذا عاد عاد العلق ، أو تقول : إنما يتنع نسخ الكلام الفديم إذا كان التسخيمارة عن رفع الحكم الباب ، أماإذا كان عبارة عن بيان انتهاء الحكم فلا استاع ، والناسخ إنما يجب تأخر وروده عن الملسوخ وذلك يرجع إلى الفظ أي الدال المرتب وهو حادث ، وإذا تحقق الرام عرف اندفاع كذير من اعتراضات المقام.

، اللفظ أي العال المرتب وهو حادث . وإذا تحققت الرام عرفت اندفاع كثير من اعتراضات المقام . الأول : أن مذهب الشيخ في رواية أن كلامه تعالى واحد وليس بأمم ولا نهي ولاخير وإنما يصير

الاول: أن مدهم الشج في روايه أن كانه تنال واحد وليس باعم ولا تمي ولا خبر وإنما يسير أحد هذه الأشياء تجنب النملق ، وهذه الأوصّاف لا تنظيق على السّكلام اللّفظى ، وإنما يصح تطبيقها على المانى الفابلة للفظ بضرب من النكلف .

والثانى: أن كون المروق والأثقاظ نائمة بذاه تنالى من غير ترتب يفضى لمل كون الأسوات مع كونها أعماضا سيالة موجودة بوجود لاتكون فيه سيالة ، وُهُو سفسطة من قبيل أن يقال الحركة توجد فى بعض الموضوعات من غير ترب وتعاقب بين أجزائها .

والثالث : أنه بؤدى إلى أن يكون القرق بين ما يقوم بالقارئ من الألفاظ ، وبين مايقوم بذاته تعالى المجافزة المؤلفة بالجافخ الأجزاء وعدم اجتماعها بسبب قدور آلآلة فقول : هذا القرق إن أوجب اختلاف الحقيقة فلا يكون القائم بفاته تعالى من جنس الألفاظ ، وإن لم يوجب وكان مايقوم بالفارئ" وما يقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة ، والفاؤد بينهما لمتاكم يكون بالإجتاع وعدمه اللذين هما عارضان من عوارض الحقيقة الواحدة كان بعض صفاته الحقيقة تعالى مجالداً لعفائل الخلوفات .

والرابع: أن لزوم ماذكره من التاسد سلم ، فإن تكثير من أسكر كون مايين الدفين كلام الله تعالى بعني أنه ليس بالحيقة يقا عو إذا اعتقد أنه من تقريات البشر ، أما إذا اعتقد أنه ليس من كلام الله تعالى بمني أنه ليس بالحيقة سفة نائمة بذاته تعالى ، فلا يجوز تكتبم أسلا كيف وهو مذهب أكثر الأضاهرة ماذكا المشدوموا وما علم من الدين كونه ، دالا على ماهو كلام الله وما علم من الدين من كون ما بين المدتبن كام أية تعالى مقيقة أيما هو يمني كونه ، دالا على ماهو كلام الله نطال حقيقة لاعلى أنه صقة قائمة بذاته تعالى ، وكيف يدى أنه من ضروويات الدين مع أنه خلاف ما نقله من ضروويات الدين حي غن الأصحاب ، وكيف يزعم أن هذا الجم النفير من الأشاعرة أنبكروا ماهو من ضروويات الدين حي

والحامس : أن الأدلة على النسخ لايمـكن حملها على التلفظ بل ترجع لملى الملفوظ ، كيف وبعضها بم

لايتعلق النسخ بالتلفظ به كالذي نسخ حكمه وبقي تلاوته كما في شرح العقائد العضدية .

. والتعقيق فيه ماذكره بعض الأجلة من التأخرين : أنه العاني العلومة والسكلمات التي ذكرها ورتبها اقة تعالى في علمه الأزلى بصفته الأزلة التر مي مبدأ تألفها وترتيبها ، وهو مرجم ما قال أعتنا إن كلامه النفسي ماذكره الله في الأزل ، ومرجع ما قال بعض المحققين : الأولى في تعريفه أن الحكام النفسي هم الصورة العلمية للكلام ، ومن الكلمات المترتبة في العـــلم . وممجم ما قال بعضهم الحق وجود الطرفين في النَّفسي بنفسهما لاتصافهما بالكلام المرك من الطرفين ، وقيام الكل بقتضي قيام الجَّز ، أيَّ النَّمة "، فإن قبام كل من المنتسين ، والنسبة في النفس بل في إيقاعها أيضًا إنما يتعقق بذلك ، وقد شاع إطلاق الكلام عليه عند اللغاء قال :

#### إن الكلام لق القوّاد . . . البت

وفي التغربًا. : «ويقولون في أنفسمهم» . قال الإمام أنو المبين فيالتبصرة ، وحمد الدين المخاري في فه أيد البداية : إنَّ المُتكلم بالكلام الظاهري لابد أن يدبره في نفسه أولاً : وذلك الندبر منه كلام باطني ، وهم مناف السكوت الباطني الذي هو عدم ذلك التدبير ؛ فكلامه تعالى هوالمعاني والكامات التي وتمها الله في علمه الأزلى بسفتُه الأزلية التي هي مبدأ تأليفها وتركيبها ؛ كما أن كلامنا هو السكلمات التي رتبناً ما في خيالنا . وهذه الصفة قديمة ، وتلك الكاءات المترتبة في العلم أزلية أيضا ، ولا بلزم أن يكون جميع السكلمات كذلك فإنه ليس كلام الله إلا مارتبه بنف من عبر واسطة ، والترتب العلم لايستانم التعاف منتها حتر ينزم حدوثُها ، وأنمـا التناقب بينها في الوجود الحارجي ، وهي بحــب هذا الوجود كلام لنظي ، ولا ينزم عليه كون تلك الصفة هي الفدرة، ولا كون تلك الـكلمات من حزئيات العلم، ولا إطلاق الشتق بدون مبدئه ، إذ القدرة تنعلق بالمكمات على وجه صمة الصدور والترك بخلاف تلك الصُّفة ؛ والـكامات باعتبار ترتبيها فى العلم الأزلى بتلك الصفة غيرها باعتبار تعلق العلم بها وكونها من جزئياته ؟ فإنكلام الغير معلوم النا فقد نعلق به علمنا ولم يتعلق به تلك الصفة منا ، وكذا كلامَه تعالى وكونها مترتبة في علمه تعالى عمني أنها في الوجود العلمي بحيث إذا وجدت في الحارج لـكان بعضها منقدما على بعض ؟ كما أن المكنات المترتبة التمانية وغيرها كذلك ، كما أشار إليه الحقق الدواني بقوله : ولما كان علمه تعالى واحداً محيطا بجميع المعلومات كذلك كلامه أيضا واحد مشتمل على أقسام :

وأما الحشوبة من المحدثين والحنابلة فسمواكري القياس الثاني ، وهي أن كل ماهو مؤلف من حروف وأصوات مترتبةً فهو حادث ، وذَهبوا إلى أنَّ كلامه تعالى مؤلف من أصوات وحَروفَ مترتبة ، وأنها قديمة ةً ثُمَّة بذاته تعالى .

وأما المتزلة فمنعوا صغرى النياس الأول ، وهي أن كلام الله صفة له ، وذهبوا إلى أن كلامه تعالى مؤلف من أسوات وحروف مترتبة ، وهو تائم بغيره تعالى ، وأن معنى كونه تعالى متكلما كونه موجداً لتلك الحروف والأسوات في جسم كاللوح المحفوظ ، أو جبريل ، أو النبي ، أو غيرها كشجرة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وأنَّ الـكلام النفسي غير ثابت لأنَّه غير معقول .

وأما الكرامية فمنعوا كبرى القياس الأول ، وذهبوا إلى أن كلامه تعالى صفة له مؤلف من الحروف والأصوات الحادثة ، وقائمة بذاته تعالى شأنه ، ويلزم على ماهو ظاهر كلام جمهور الأشاعرة كون الألفاظ والحروف ليست كلام الله تعالى شأنه بل مى معانبها ، وعلى مذهب المنقدمين وظاهر ما أول به الفاضي عضد الدين كلام الأشعرى كون الأصوات مع كونها من الأعراض السيالة قديمة عائمة بذاته تعالى من غير ترنب واسطة جبريل (وتنزيله) بتنزيل مايدل عليه من الكلام الحسى واسطة نزول حامله (على رسول الله) المبتدأ نزوله بقوله : « اقرأً با<sub>شم ر</sub>زيك (<sup>(1)</sup> » ، والمختتم بقوله : « اليُومَ أَكْمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ <sup>(۲)</sup> » كا ذهب إليه الجمهور .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن المراد بقوله : القرآن كلام الله غير مخلوق أن معناه كذا ، و بقوله ووحيه وتعزيله أنه تعالى أظهر تركيبا عربيا يدل عليه فى اللوح المحفوظ ، وهو موجود أثبت فيه صورة الكائنات وأحكامها ، ثم أثرل إلى السياء الدنيا ، ثم ترل به الروح الأمين على محد صلى الله عليه وسلم على حدسب الوقائع فى ثلاث وعشر بن سنة ، ثم أمره بوضع كل آية عقيب ماقبلها كل فى التعديل وغيره ، وقد مجيمة ثلاث مرات :

الأولى : بحضرته عليه السلاة والسلام ، فقد صح عن زيد بن ثابت «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع » أى يؤلفون مائزل من الآيات المفرقةو بجمعونها فى سورها بإشارته عليه السلاة والسلام فاله البهقى ، ومن تمة قال الخطابى : كتب القرآن كله فى عهده عليه السلاة والسلام لسكنه كان غير مجوع فى موضع واحد ولامرتب السور .

والترتب فينا لفصور الآلة ، وهو يؤدى لمال سفيطة ظاهرة ، وعلى مذهب المعتزلة كون كلامه تعالى لفظاً غائماً بغيره

وإذا تحققت مالحصناه في المرام عرفت الدفاع وجوه اعتراض في المقام:

أحدما : أنه إطلاق للمشتق بدون قيام مبدإ الاستفاق ، لأن السكلمات المؤلفة لم تمم به سالى وإن كان علمه بهما فأتما به

النانى : أن المعترلة لم ينازعوا فى أزلية الأشياء باعتبار الوجود فى علمه تعالى فلا يمناز عنهم بما ذكر. النالت : أنها ترجم للى العلم أو القدرة لئلا تزيد الصفات .

الراج : أنه يستثرم التماز المعلى بالأشياء المستثرم لدم تناصبها بحسب العام، والما لم يكن هناك عبرة بحكوم الحضورة والسكرامية السكونه في مقابلة الضرورة فينق الدّراع بين أهل السنة والعدّرلة ، وهو في التعقيق علمه لما إليان السكام الفعمي وغيه ، وأن القرآن هو الفعمي أو الحي المؤلف من المروف المترتبة ، وإلا فلا تراح الأهل المنت في حدوث السكلام المرتب الحسى، ولا لهم في قدم الفعمي لو ينت عندهم، أشار الإمام لما إنتان

<sup>(</sup>١) سورةِ العلق آية ١

والثانية : محضرة أبى بكر رضى الله تعالى عنه لما رأى عمر رضى الله تعالى عنه ذك ، ومن ئمة ورد أنه أول من جمه ، أى أشار بجمه وواقفه أبو بكر فأمر زيدا بجمهه ، فجمه فى صحف كانت عند أبى بكر ، ثم عند عر ، ثم عند بنته حقصة أم المؤمنين ، ومن ثمة صح عن على رضى الله عنه : « أول من جم كتاب الله أبو بكر »

وما روى عنه أنه جمعه : فهو حفظه في صدره .

والثالثة : بحضرة يمثمان رضى الله تعالى عنه مرتبا له على السوركما فى شرح المشكاة العلامة الهيتمى رحمه الله .

الثانية : أنه ليس المراد به المدلولات اللغوية من الجواهم، والأعراض ، كنوح ورسالته ، وموسى ومقالته ، بل مايفهم من الدبارات من المدى المدى المدلولات ، وياب أشار بقوله : ومعناه مفهوم هذه الأشياء ولم يقل مدلولها ، في الإرشاد اللامام الرَّشَّتُمْنَى والتبصرة للامام النسفى أن جلة الجواب أن هذه العبارات محلوقة وهى دلالات على الممانى اللغوية ، والأشخاص وأحوالها ، كوسى وكلامه ، وشخص فرعون وعزته ، وما تقوّه به يوسف و إخوته ، و إلقائهم إياه في الجب وغير ذلك ، وهذا كله خياوق ، وهى أيضا دلالات على ذكر الله تمالى إياها في الأزل وإخباره عنها وذلك هو المعنى بكلامه

وفى الأربعين للامام الرازى أنه ثبت بالتواتر الظاهر من جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، أنه تعالى أمر عباده بكذا ، ونهاهم عن كذا ، وأخبرهم بكذا ؛ ولمــا ثبت بالمعجزات صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسسلام وجب القطع بكونه تعالى آمراً وناهياً وغبراً .

إذا ثبت هـذا فتقول : هـذا الأمر والنهى والخبر ، إما أن يكون من باب الألفاظ والمبارات ، وإما أن يكون من باب الحقائق والمبارات ، فاب أن كان الأول فتلك الألفاظ والمبارات لابد وأن تكون دالة على المانى والمدلولات ، فدلول هذه المبارات فى حق الله تمالى ، إما أن يكون معنى مغايرا لما ، لاجائز أن تكون تا كل الأرادات والاعتقادات ، لأنا قد بينا أن الأمر قد يوجد بدون الاعتقاد ، فذبت أن مدلول هذه العبارات فى حق الله تعالى معى وراء الإرادات والاعتقادات ، فنبت أنه تعالى موصوف عمنى حقيق هو مدلول قوله : « أفل » وهو مغاير

لإرادته ، وأنه تعالى موصوف بمعنى حقيقى هو مدلول قوله : « الحد لله» ، وهو مغاير لعلمه ، ومحن نسمى ذلك المهنى بالأمر الحقيق ، والخبر الحقيق , وهو الطالوب .

الثالثة: أنه يطلق أيضاً على الحسى الدال عليه يكون منقولا عرفا حتى لو استعمل بحسب الوضع الثانى فى المدنى الأولكان مجازا ، كما أن استعماله بحسب الوضع الأول فى المدنى الثانى مجاز الكونهم لايتحاشون عن تسمية مثله مشتركا نظرا إلى اشتراك أهل الاستعمال فى وضعيه ، ومن همنا يتوهم أنه مشترك كما فى الحواشى الكستاية النسفية ، وإليه أشار بقوله : « ووحيه وتنزيله ، مع قوله : فأثم بذاته تعالى » .

الرابعة : أنه نزل مدرجا على حسب الرقائم ، و إليه أشار يقوله : وتنزيله لأنه الإنزال مفرقا كما فى المفردات ، فانه تعالى أظهر تركيبا عربيا يدل عليه فى اللوح الحفوظ ، وهو موجود أنبت فيه صور الكائنات وأحكامها ، ثم أنزل إلى سما، الدنيا ، ثم نزل به الروح الأمين على محمد عليه الصلاة والسلام على حسب الوقائم فى ثلاث وعشر بن سنة ، ثم أمره بوضح كل آية عقيب ماقباباً كما فى التعديل وغيره .

رح من به بسبب به به من مسيع وجرد الدلالة لأن له اختصاصاً آخر بالله تعالى ؛
الخامسة (1): أن إطلاقه عليه أيضا ليس بجرد الدلالة لأن له اختصاصاً آخر بالله تعالى ؛
وهو أنه تعالى أوحاه تركيبا عربيا معجزا ، وأنشاه إنشاء عجيبا موجّزا بحروف وأصوات في
لسان جبريل ، وتزله بنزوله على رسوله كما في شرح القاصد ، و إليه أشار وحيه وتنزيله .
السادسة : أنه اسم له أيضا من حيث خصوص التأليف لامن حيث تعين المحل فيكون واحدا بالنوع ، ويكون مايقرؤه القارئ شقه لاشلة على ماهو الأصح كما في شرح المقاصد ، و إليه أشار بقوله : وكلامه تعالى مقروء محفوظ من غير مزايلة عنه تعالى ، حيث أطلق الكلام عليه بلا تعيين محله .

السابعة (\*\*): الرد على الممتزلة والنجارية القائلين بحدوث الكلام وعدم قيامه مدات الله العلام ، المتمسكين فيه بوجوه :

الوجه الأول : أنه علم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن هو هذا الكلام المنتظم من الحروف المسموعة ،الفتتح بالتحميد ، المختم بالاستعادة ، المتروّ

<sup>(</sup>١) فى نسخة الدار رقم « ١ » [ الثانية ] .

<sup>(</sup>٢) في نسختي الدار ﴿ ا ، بِ ، ، والحَبْرِيَةِ : [ الثالثة ] -

بالألسنة ، الحفوظ فى القلوب ، المتقول إلينا بين دفى المعاحف تواتراً ، وكل ذلك من سمات الحدوث بالفترورة ، وأشار إلى الحواب عنه بقوله : ( وهو صفته ) الفائمة بذاته تعالى (على التحقيق) غير زائل عنه ؛ لأن معنى المشكلم من قام به السكلام ، والمنتظمين الحروف حادث يمتنع قيامه بذات الله تعالى ، وقد شاع عند أهل اللسان إطلاق اسم السكلام على القائم بالنفس ، الذى مجده كل من أمر، أونهى أو أخبر مفايرا العلم والإرادة ، فنعين هذا إذ لاناك .

وله وجوداتأر بع بحسب نفسه ، و بحسب دواله: وجود في الخارج وجودا حقيقيا و إليه أشار بقوله : صفته على التَحقيق إذ التحقيق للحقيقة. ووجود في الأذهان . ووجود في العبارة . ووجود فى الكتابة وجوداً مجازيا فيها عند الجمهور كما فى الحواثى النسفية نعصام الدين . ولما كانت الكتابة تدل على العبارة ، وهي على ما في الأذه ب ، وهو على ما فى الأعيان ، أشار إلى الأول بقوله : ( مكتوب ) أى مجموع بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة ، لأن الكتابة تصوير اللفظ بحروف هجائية (فى المصاحف) أى ما جمع فيه الوحى المتلوَّ ، وهذا المفهوم مغاير لمفهوم القرآن و إن اتحدا ما صدقا فلا محذور ، وأشار إلى الثاني بقوله : ( مقروء بالألسنة ) أي يحروفه وكمانه المسموعة الملفوظة ، وأشار إلى الثالث بقوله : ( محفوظ) أي بالأنفاظ المخيلة (في الصدور) أي فيما يحل فيها من القلوب، وأشار إلى كون إطلاق القرآن وكلام الله على المسكتوب المقروء المحفوظ بطريق الحجاز ، وكون الموجودات المذكورة مجازية بدون التحقق والحلول بقوله : (غير حالٌ فيها) أى مع ذلك ليس حقيقة حالا في المصاحف وفي الألسنة والصدور . فأشار إلى الجواب بأن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته ، و إنمــا يلفظ و يسمع بالنظم الدالُّ عليه ، و يحفظ بالنظم الخيـــل ، ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه من غير حلول حقيقته فيها كما يقال النار جوهم محرق ، يذكر باللفظ ، ويكتب بالقلم ، ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتًا وحرفًا ، فحيث يوصُّف القرآن بمـا هو من لوازم القديم كما فىقوله القرآن غير محلوق ، فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج ، وحيث يوصف بمـا هو من لوازم المخلوقات والمحدثات ، يراد به الألفاظ المنطوتة المسموعة كما في قولنا قرأت نصف القرآن ، أو الخيلة كما في قولنا حفظت القرآن ، أوالأشكال المنقوشة كما فىقولنا يحرم للمحدث مس القرآن ، وإن إطلاق القرآن وكلام الله على هذا المؤلف الحادث بطريق الاشتراك أوالحجاز المشهور شهرة الحقائق عند العامة ، وهو لايدل على نفي الكلام النفسي القائم به تعالى ، وضمَّنه الرد على الحشوية القائلين بأن الجسم الذي كتب به القرآن فانتظم حروفا ورقوما هو بعينه كلام الله ، وأن المرئى من أحطر الكتاب، والمسموع من أصوات القراء نفس كلام الله كما في شرح المقاصد ، مشيرًا إلى بطلانه بالصرورة بقوله ( والحبر والكاغد والكتابة والقراءة محلوقة ) أى موجودة بعد العدم بإيجاد الله تعالى (لأنها أفعال العباد ) وصادرة عنهم كسبًا ، وكذا الرد على من قال محدوث كلامه القائم به تعالى كالكرامية ، مشيرًا إلى بطلانه لاستارامه النقص ومحلية الحوادث بقوله : ( فمن قال بأن كلام الله ) القائم به ( محلوق ) موجد بعد العدم من الكرامية دون المعتزلة والنجارية لعدم قولهم بقيام الكلام بذاته تعالى (فهو كافر بالله المظيم ) ففرَّع على كونه صفته على التحقيق الحكم بكفر من قال بأن كلامه القائم به محدث مخلوق كما أشار إليه بعنوان كلام الله ، وَصرح بذلك صاحب الكشف والتقرير وصاحب المقاصد ، وعليه حمل قول أبي يوسف : ناظرت أبا حنيفة في خلق القرآن ستة أشهر ، فاتفق رأبي ورأيه أن من قال مخلق القرآن فهوكافركما في شروح البزدوي . ولعل امتداد المناظرة ليتضح كون القول مخلقه انكاراً لما هو من الضروريات الدينية ، وهو تنزهه تعالى عن النقائص لأن الإكفار إنما هو في الضرورياتكا أشار إليه الإمام في مواضع ، واختاره الجهوركا مر .

وفى لباب النفاسير : فى نوله تسالى : « وَالَّنِ اتَّبَتَ أَهُوَاءُهُمْ بَدَا الَّذِي جَالَكَ وَنَ الْسِلْمِ (١٠ ) أنه سثل الإمام أحمد بن حنبل عن يقول النرآن مخلوق فغال هو كافر ، وتلا الآية ثم قال : النرآن من علم الله تعالى ، فن زعم أنه مخلوق فقد كنو ، وتقل القاضى أبو بكر الباقلانى عن الأشمرى إكفار من زعم أن كلام الله مخلوق . وقال الاستاذ أبو إسحق الاسفرايينى فى الموجز : من قال إن النرآن مخلوق فهو كافى شرح الإرشاد اللامام أبى قالم الأنصارى ، وأشار إلى تعليله بأنه قول بما هو نقص صريح وإنكار المظلمة تعالى ، أى انصافه بجميع صفات الكال ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٣٠ .

واتتفاء صفات النقس عنه تعالى بترتيب الحكم في الموصوف بالعظمة ، أما كرنه قولا بالنقص في صفاته تعالى عنه ، فلأن الكلام لو كان حادثا وهو من صفات الكتال انفاقا كان الخلو عنه مع جواز الاتصاف به نقصا بالضرورة وقد خلا عنه قبل حدوثه ؟ وأما كونه إنكارا لعظمته ونسبة للنقص إلى ذاته تعالى شأنه ، فلأ نه يستلزم احتياج الواجب فيه إلى منفصل فلا يكون واجباً من جميع الجهات ، والله تعالى هو العظيم المتصف بصفات الكال ، المنزه عن الاحتياج والنقص ، واختار الشانعي ما ذكره الإمام نقله أبو القاسم بن عساكر وغيره كا مرة وتجويز حمله على المجين كا ظن تقويت لتمام المرام ، وحمل للمكلام على مالا تنساق إليه الأفهام ، وحمل المكلام على مالا تنساق المهارة عن الملة كا ظن خروج عن فهم المتام الممرّح به في كتب الأنمة الأعلام .

الوجه الثانى: ما اشتهر وثبت بالنص والإجماع من خواص القرآن من كونه ذكرا لقوله الوجه الثانى: ما اشتهر وثبت بالنص والإجماع من خواص القرآن من كونه ذكرا لقوله على : « وَهَذَا فِي كُو مِنْ الرَّحْمِيُ مُحَدَّثُهُ " كُمْ عُشَاتُ الله و كونه عربيا لقوله : « أُحَكِنتَ آيانَهُ ثُمْ فُشَاتُ الله و كونه عالمه ي المنافى المن المنافع الله المنافع والمنافع المنافع المن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ٥٠ (٢) سورة الشعراء آية ٥ (٣) سورة يوسف عليه السلام آية ٢

 <sup>(</sup>٤) سورة هود آية ١ (٥) هكذا الأصول التي بأيدينا ، ولعلها « العبارات ». .

<sup>(</sup>١٢ - إشارات المرام)

الهنى وهذا لابدل على نفى الكلام النفسى؛ و إنه أيضا قد يوصف بمنا هو من صفات الأصوات والحروف الدالة عليه مجازا ووصفا المدلول بصفاته الدالة عليه ، و إليه أشار بقوله «وكلامه مقرو» محفوظ من غير مرابلة عنه» ، لأن إطلاقاسم المدلول على الدال حلى الدال إجراء صفات الدال على الداول شائع ذائع مثل سممت هذا المدى من فلان وقرأته فى كتاب لأن معناه إنما يفهم بها : وهو صفة واحدة قائمة بذائه تعلى من غير مزايلة منه ، فإن عبر عنه بالمربية فهو قرآن لأنه علمه بالغلبة ، و إن عبر عنه بالمبرية فهو قرآن لأنه علمه بالغلبة ، و إن عبر عنه بالمبرية فهو قرآن لأنه علمه بالغلبة ، و إن عبر عنه بالمبرية فهو وقرآن لأنه علمه بالغلبة ، و إن عبر عنه بالمبرية فهو وقران أنه علمه بالمبارات لايستان اختلاف الكلام وكذا المزل ، إذ معنى المبرياتية فهو أنجيل، واختلاف العبارات لايستان اختلاف الكلام وكذا المزل ، إذ معنى السلاة والسلام مافهمه من غيير نقل الذات الكلام لمدم انتقال الصفية ولاستلزام الانتقال والانقال كان .

الوجه الثالث: أن كلامه يشتدل على أس ونهى وإخبار واستخبار ونداء وغير ذاك؛ فلو كان أزليا لزم الأس بلا مأمور ، والنهى بلا منهى ، والإخبار بلا سامع ، والنداء والاستخبار بلا عالمب وكل ذلك سفه وعبث ، لا يجوز أن ينسب إلى الحكيم تعالى وتقدس كما في شرح الصحائف والمقاسد ، وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله فيه ( وما ذكره الله تعالى ) بكلامه الأزلى نقلا عما تحقق فيا لا يزال ( عن موسى عليه السلام وغيره ) من الأبياء والمؤمنين ( وفرعون و إبليس لمنهما الله ) وغيرها من الكافوين ( فإن ذلك كلام الله تعالى ) الواجب البقاء والدوام كسائرصفاته تعالى ( إخبارا عنهم ) في كلامه الأرلى كا دل الله بقاء، فأشار إلى الجواب بمنع لزوم العبث والسفه بالأس بلا مأمور والإخبار على بلا سامع والنداء وغيره من الله تعالى برحم إلى بلا سامع والنداء وغيره من الله تعاطب مستندا بأن الطلب ونحوه من الله تعالى برحم إلى الخبر في الأزل ؛ فمنى الأمم الإيجابي أنه إن فعل يستحق الثواب ، وإن ترك يستحق الخبر في الذهبي النصر بي بالمكس كا في التعديل والأربين . والنفسي معامل معلوم أيوجد في زمان الخطاب مع المادم الفرورة ، فجاز أن يكون الخطاب به عاطب معموم أيوجد في زمان الخطاب عالمادم المدى في الكلام الحدى ، وأن ذلك الخطاب علم الكلام الحدى ، والكلام الحدى ؛

إذ يجب فيه حضور المخاطب الحسى كما في الصحائف والمقاصد وإليه أشار بقوله: وما ذكره الله عن موسى وغيره ، فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم ، فإن من ذكر عنه الكلام معلوم ف الأزل من غير وجوده فيه ، و إنمـا ذكره الله تعالى إخبارًا في الأزل ؛ و إليه أشار أيضا بالتعرض للإخبار في مقام البيان واختاره الإمام الأشعري كما في المنائح للآمدي واختاره كثير من الأشاءرة خلافا لجمهورهم حيث ذهبوا إلى أن كلام الله تعالى في الأزل كان أمرا ونهيا وخبراكما في الصحائف . وذهب بعضهم إلى انقسامه في الأزل إلى الأقسام الخمسة كما في المواقف وغيره ؛ وخلافا للإمام عبدالله بن سعيد القطان جيث ذهب إلى أنه في الأزل واحد؛ وليس متصفًا بشيء من تلك الخمسة و إنمـا يصير أحدها فيها لايزال ، فهي ليست أنواعا حقيقية للكلام حتى يرد أن الجنس لايوجد إلا في ضمن شيء من أنواعه ؛ بل هي أنواع اعتبارية تحصل فيه بسبب تعلقها بالأشياء، فجاز أن يوجد جنسها بدونها ومعها أيضا وائن سلم انحصار الخطاب بالموجود فلا نسلم لزوم العبث في أزلية الإخبار لأن إخبار الله تعالى واحب البقاء ؛ فيبق إلى وجود المخاطبين ؛ فيصح الإخبار قبل السامع ولا يكور عبثا، بخلاف كلام العباد فإنه عرض لابقاء له فكان الخبز بلاسامع والأمر والنهبي بلا مخاطب سفها وعبثًا منهم كما في التبصرة والتسديد و إليه أشار بأن كلام المخلوقين مخلوق : أي عرض ليس له بقاء مشيرا إلى الفرق المذكور ، فلما استمر الخطاب الأزلى إلى زمان وجود المعدوم صار بعد الوجود مخاطبا وترتب عليه الحـكمة .

والعبث إنمــا يلزم لوخوطب المعدوم وأمر فى حال عدمه كما فى شرح المقاصد .

الوجه الرابع: أن كلامه تعالى لوكان أزليا لزم الكذب فى إخباره لأن الإخبار بطريق المحبّد في إخباره لأن الإخبار بطريق المهنى كثير فيه ، مثلا « إنّا أرسّلنا نُوحًا (١٠ » ، « وَقَالَ مُوسَى (٢٠ » ) إلى غير ذلك وصدقه يقتضى سبق وقوع النسبة ؛ ولايتصور السبق على الأزل فتمين الكذب وهو محال عليه إجماعا لكونه نقصا اتفاقا كافى شرح المواقف والمقاصد ، وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله ( وكلام الله تعالى قام بذاته ، ومعناه ) أى ما يعنى و يعبر به عنه ( منهوم هذه الأشياء ) أى ما يعنى و يعبر به عنه ( منهوم هذه الأشياء ) أى ما يعنى والمائي المذلولة فإنها محدثة كما ييته بقوله ( وكان الله متكا) عنا ذكره في الأزل ( و ) الحال أنه ( لم يكن كلم مومى ) أى لم

<sup>(</sup>١) سورة نوح آية ١

يتعلق به، فأشار إلى أنه لايعنى بالكلام القائم بذاته تعالى المداولات الغفوية من الجواهم، والأعراض كنوح ورسانته وموسى ومقالته بل مايدل عليه العبارات بواسطة تلك المعانى ، وهو : ماذكره الله تعالى فى الأزل ، وقبل : النسب الكائنة بين المفريق القامة بالذات المفايرة العلم بها لتأصل ثبوتها؛ ولذا تكون حيث لاخارجية كطلبالصلاة فى صلوا ولإرادتها، إذ قد لا تكون مرادة كما فى أوائل الطلب من فصول البدائم.

وفى التبصرة النسفية والإرشاد الامام الأستنققي أن جملة الجواب: أن هذه المبارات خلوقة وهى دلالات على المانى الغوية والأشخاص وأحوالها كوسى وكلامه ؛ وشخص فرعون وغرقه ، وما تفوّه به يوسف و إخوته ، و إلقائهم فى الجب وغير ذلك ، وهذا كله غلوق ، وهى أيضا دلالات على ذكر الله تعالى إياها فى الأزل ، و إخباره عنها ، وذلك هو المدى بكلامه ، فأشار إلى الجواب عنع لزوم الكذب فى أزلية الكلام ، مستندا بأن كلامه فى الأزل ليس الممانى الغوية المتصفة بالماضى والحال والمستقبل ، بل مايفهم بواسطته مما ذكره الله تعالى فى الأزل ، وهو لايتصف بذلك فى الأزل لمدم الزمان فيه ، و إيما يتصف بذلك فيا لايزال بحسب التعلقات وحصول الأزمنة والأوقات ، فكلامه تعالى فى إرسال نوح عليه الصلاة والسلام مثلا بحسب التعلق الأزل الإخبارى ثبوت الإرسال لنوح فى وقت محصوص ، و بلزمه كون ذلك الإرسال مستقبلا ، وعند حضور ذلك الوقت يلزمه كونه حالا ، وعند مضيه يازمه ماضيا ، فمند ماخلق الله تعالى اللفظ الدال على لسان نبيه خلقه دالا على الثبوت المطاق مع لازمه عند التغير ، فالمراد من الاتصاف بذلك بحسب التعلقات النسب والإضافات بالمقارة والسبق والتأخر.

فنى التعديل أن معنى قوله ﴿ إِنّا أَرْسَلْنا نُوحًا ﴾ تقدم إرساله على بعثة محد صلى الله عليه وسلم ، فالعبارة الدالة عليه الصادقة فى زمان بعثته الفنظ الماضى ؛ فالمعتبر فى تركيب العبارة المعجزة هذا الزمان ومرجع الأمر والنعى الخبر ، فالقائم بذاته تعالى : أن زيدا إذا وجد و بلغ يطلب منه هذا ، على أنه يحتمل أن يكون للكلام الأولى تعلق خاص اختيارى مطلقا وتعلق كل عبد حدوث الأزمنة بالماضى والحال والاستقبال ؛ ومعنى كون النفسى مطلقا والاستقبال ؛ ومعنى كون النفسى مدلول الفنظ أنه مستفاد منه ومدلول فى الجلة كما من ولا ينافى استفادة لازم زائد بحسب

تملق له آخر فلا عسركما ظن فى القول بأن الأزلى مدلول الفظ وأن للتصف بالمفى وغيره إنما هو الفظى الحادث دون للمني القديم .

الوجه الخامس: أن الكلام لوكان أزليا لما اختص مكالمة موسى عليه النماذة والسلام بالطور بل استمر أزلا وأبداً ، لأن مائيت قدمه امتنع عدمه ، واللازم باطل إجماعاً كل في شرح القاصد ، وأشار إلى جوابه بالمتم بقوله في الفقه الأكبر: ( وسمع موسى ) صوتا غير مكتسب للمباد إكراما له دالاعلى مايصح تعلقه به (كلامالش) القائم به كاأشار إلى بيانه بعده.

وصرح به الإمام أبو منصور المساتريدى وأشار إلى دليله بقوله : (كما في قوله تعالى وَكُلِّمَّ اللهُ مُوسَى تَكَلِيمً (١٠) وبينه بقوله (كم موسى) أى فى الطور فى وقت مخصوص كما أشار إليسه الصيغة ، فإن الفعل الثبت لايعم الجمات والأزمان على الصحيح كما فى التلويح وغيره

وأشار إلى تعلق كلامه الأزلى القائم به تعالى بموسى حيا بقوله ( بكلامه ) أى بتعلق كلامه ( الذى هو له صفة فى الأزل ) فأشار إلى الجواب بمنع لزوم استمرار مكالمة موسى مستندا بأن الكلام و إن كان أزليا لكن تعلقاته بالأشخاص والأسال حادثة بارادة الله تعلى واختياره ، فيتعلق الكلام بموسى حيًّا فى الطور وينقط بعده فلا يلزم الاستمرار كما فى شرح القاصد ، وأشار إلى بيان جهة اختصاصه بذلك ( وقال فى كتاب العالم : وخصه بكلامه إياه ) أى تكليمه إياه ( حيث لم يجعل بينه و بين موسى رسولا ) من الملائكة . وفيه إشارات :

الأولى : أن تخصيصه بكونه كليم الله لأنه سمم من غير واسطة الصوتَ والحروف لاستحالة سماع ماليس من جنس الحروف والأصوات ، لأنه يدور مع الصوت فى الشاهد وجوداً وعدما بخلاف الرؤية كما فى كتاب التوحيد للامام أبى منصور للاتريدى .

يعنى أن الصوت والحرف شرط لحقيقة الساع ؛ وأمارتُهُ الدوران معه وجوداً وعدما فلا يقاس على الرؤية ؛ لأن الشروط الذكورة للرؤية شروط عادية فيها كما سيأتى ؛

١) سورة النساء آية : ١٦٣ .

فقياس السماع على الرؤية بلا جامع واختاره الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه من الأشاعرة .

الثانية : أن التكليم لايتوقف على الساع من الله بالذات ؛ وليس فى النظم الجليل أنه سمع موسى من الله تعالى بل أنه تعالى كله كما فى الكفاية و إليه أشار بالدليل وقد حصر تكليمه تعالى فى آية أخرى على ثلاث مراتب .

فقال : « وَمَا كَانَ لَبِشَرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلاْ وَشَياً أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابِ (') » الألفاظ (') فإنه أقرب المجازات في المقام فيو بواسطة الحروف والأصوات المحلوة في الشجرة في تنكليم موسى مثلاً كما دل عليه قوله : « نُودِيَ مِنْ شَاطِي أَلْوَارٍ اللّهُ ثَيْنِ فِي اللّبَقِيَة المُباللّة للور الدين البخارى فلا يبقى مع القرينة الحالية الصادفة عن الحقيقة خفاه في حمل الحجاب على توسط الحروف والأصوات ؛ فني شرح التأويلات الماتريدية في قوله تعالى : « أوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ » نحو ما كلم موسى أاتى في مسامعه صوتا مخلوًا على مايشاً ،

الثالثة : أن لكلامه الأزلى تعلقات تحدث بحسب الأشخاص والأوقات كتمانات سائر الصفات و إليه أشار بقوله : كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة فى الأزل ، إذ ليس تكليمه لموسى بجميع كلاته تقلما بل بما يخصه و يتعلق به قال فى التفسير الكبير فى قواله تمالى : « فَلَنَا أَنَاهَا نُودِي كَا مُوسَى <sup>(1)</sup> » . الآية : قال الأشعرى : إن الله تعالى أسمه الكلام القديم الذى ليس بجرف ولا صوت .

وأما المعزلة فإنهم أنكروا وجود ذلك الكلام فنالوا : إنه سبحانه خلق ذلك النداء فى جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها لأن النداء كلام والله تعالى قادر عليه وستى شاه فعله .

وأما أهل السنة من أهل ماوراء النهر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا أنهم زعموا أن الذي سمعه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام صوت خلقه الله تعالى في الشجرة .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ٥١ .

 <sup>(</sup>٣) بحرور بإضافة حجاب إليه ، والإضافة للبيان : أى حجاب هو الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٣٠ . . . (٤) سورة طه آية ١١ .

واحتجوا بالدّية على أن المسموع هو الصوت المحدث قالوا: إنه تعالى رتب النداء على أنه رأى النار ، فالمرتب على المحدث محدث فالنداء محدث ، وفى شرح القاصد في اختصاص موسى بأنه كليم الله أوجه :

أحدها : وهو اختيار حجة الإسلام أنه سم كلامه الأزلى بلا صوت وحرف كما يرى فى الآخرة ذاته بلاكم وكيف ، وهذا على مذهب من يجوزً تعلق الرؤية والساع فى كل موجود حتى الذات والصفات ، لـكن سماع غير الصوت والحرف لا يكون إلا بطريق خرق العادة .

وثانيها : أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ماهو العادة .

وثالثها : أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ماهو شأن سماعنا . وحاصله أنه أكرم موسى عليه السلاة والسلام فأفيه كالامه بصوت تولى تخليقه من غيركسب لأحد من خلقه ؛ وإلى هذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدى والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني .

قال الأستاذ: انقفوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت القول بذلك ؛ ومنهم من قال : لما كان المدنى القائم بالنفس معلوما بواسطة سماع الصوت كان مسموعا ، والاختلاف لفظى لامعنوى ، قال الإمام ابن الهمام : كون الكلام النفسي بما يسمع قول الأشعرى قياساً على رؤية ماليس بلون ؛ واستحاله الماتريدى وهو الأوجه لأن المخصوص بانهم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت ؛ وإدراك ماليس صوتا قد يخص بالرؤية وقد يكون له الاميم الأعم أعنى العلم مطلقاً .

و إذا أحطت بالتفصيل عرفت أن ما أشار إليه الإمام أعدل الأقاو بل وأن القول بدلالة كلامه على سماع نفس الكلام الأزلى صريحا ، أو على أنه سماع روحانى لكلاممهنوى ؟ وردَّ حمل الحجاب على توسط الحروف والأصوات بكونه غير ظاهم، أوهام في القام .

الوجه السادس: أن كلامه تعالى لوكان صفة له لما اختلف فى الفضيلة، ولما كان له أبعاض وقد ثبت فضيلة البعض بالأحاديث الشهورة كما فى الإرشاد ، وأشار إلى جوابه بالمنع والحل و ( قال فى الفقه الأكبر : وآيات القرآن فى معنى الكلام ) أى فى معنى كونها كلام الله تعالى ( كلما مستوية فى الفضيلة ) فإن الكلام فيه جهات : جمة إضافته إلى متكلمه ، وجهة إضافته إلى مدلوله .

أما الإضافة إلى متكلمه فالآيات والسور جميعًا مستوية في الفضيلة من هذه الجهة ، لأن المتكلم بجميعها هو الله تعالى ، والأقوال المحكية فيه من حيث اختلاف المدلولات اللهوية الدالة على الكلام النفسي والصفة الأزلية ؛ والاختلاف من هذه الجهة في الفصيلة لايوجب الاختلاف في نفس الصفة و إليه أشار بقوله ﴿ إِلَّا أَن لِعِصْهَا فَضِيلَةَ الذَّكُرِ ﴾ أي فضيلة ذكر الله إياه فى الأزل ( وفضيلة المذكور ) من ذات الله وصفاته وأحوال أنبيائه ونُخْلِصِي عباده ، وأشار إلى الأول بالتمثيل بقوله (مثل آية الـكرسي،لأن الله كور فيها جلال الله ) أي صفاته السلبية : من الوحدة في الألوهية المستفادة من قوله : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ » وعدم المغلوبية المستفاد من قوله : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ فقد روعي فيه قاعدة الترقى ( وعِظمته ) المستفادة من قوله : « وَسِمعَ كُرْشِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ » فإنه تمثيل لعظمته وكماله عبَّرعنه بمـا يلزمه في الشاهد من سعة الـكرسي ومن قوله : « وَهُوَ الْتَلِيُّ الْعَظِيمُ » ، ( وصفاته ) الثبوتية الستفادة من قوله : « اَكُمْىُ الْقَيْوُمُ » وقوله : . « وَ لاَ يُحِيطُونَ بشَىٰ؞ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بَمَـا شَاءَ » ، ( فاجتمعت فضيلتان : فضيلة الذكر ، وفضيلة المذكور ) في نفسه فيزاد في ثواب قراءتها لذلك ولذا رغب فيقراءتها وفهم ما فيها ، وأشار إلى فضيلة ذكر الأتقياء ومؤمني العباد بطريق الاكتفاء بالمقابلة أيضا بقوله :

( وأما فى قصة الكفار ) و بيان مايخمهم ( فقضيلة الذكر فحسب وليس للمذكور فضيلة وهم الكفار من ذكر فضيلة وهم الكفار من ذكر صفاته تمالى فهوليس ما فى الحقيقة ، وأوضح الجواب بقياس سائر الصفات والأسماء بقوله ( وكذلك الأسماء والصفات ) الحقيقية ( كلها مستوية فى العظم والفضل لاتفاوت بينها ) من حيث إضافتها إلى المسعى والموصوف وهو الواجب تعالى و إن كان بينها تفاوت من حيث إن بعنها يتعلق باللطف و بعضها بالقهر و بعضها يتوقف على بعض كالقدرة والإرادة والمرادة

الأولى : الأخذ من قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَعْظُمُ آَيَةً فِي الْقُرُ آَ لِ آَيَةً اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

الثانية : الرد على من لم يجوّز تفضيل سف القرآن على بعض كالك ومن تبعه كما فى شرح الشكاة للميتمى .

الثالثة : الرد على من قال : كل الأسماء عظم بلا تفضيل فإن تفاوت بعضها من حيث اللطف و بعضها من حيث الشمول كشمول الجلالة لجميع الأسماء والصفات بالتضمن أو الالتزام ، ومن هذه الحيثية كانت أعظم من السكل وحمل عليها ماورد من الاسم الأعظم كا نقل عن الإمام في شرح التحرير وغيره .

عنه مولاه « عمر بن عطاء » رواه الطبراني في معجمه اه .

<sup>(</sup>۱) إنما كانت أعظم آية — لاشتبلها على أمهات المسائل الإلحية فإنها دالة على أنه تعلى و واحد في الأوحية » . وعضف بالجماة ، فأم ينه » . متوم السبير » ، متره عن التعبر والحلول » مبرأ من التغير والأقول ، لا يناسب الأشياء ؟ ولا يتربه ما يتنهى الأرواع ، مالتما الملك والمستكوت ، مبدع الأصول والفروع ، ذو البلستر الشعيد ، الذى لا ينفع عنسه و لا من أذن له ، العالم بالأشياء كلها جليها وخفيها ، كليها وجزئيها ، واصح الملك والتعرة ، لا يؤدوه مناق ، ولا يتفاه شأن ، متمال مما يدركه وهم ، وموعظهم لإيميط به فهم ، كذا في أقواد النزيل البيناوى .

<sup>(</sup>٧) أى: في الرئيمة على ما تفاصاحب وعون المبود شرح سنن أبي داود» عن الدرالشورالسيوط. (٣) أى في سنته آخر كتاب الحروف والفراءات عن محمد بن عيسى ، عن حجاج ، عن ابن جريج ، عن عمر بن عنناء : أن دولى لان الأسفح : رجل صدق أخبره عن ان الأسقع أنه سمعه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في وصفة المهاجرين، فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم ؛ ذال النبي صلى الله

عليه وسلم : <a الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » .

(ع) حكفًا في سن أبى داود بالقاف وجرى عليه شارحه صاحب و عون المبرد » وفي الإسابة 
«الأسفه البكرى» ويقال: « ابن الأسفم» قال ابن ما كولا : هو بالله ، بقال : له سبة ، أخرج حديث 
الشيراني من طريق سلم بن خالد عن ابن جريج وساق الحديث المذ كور . وفي «أسد الغابة لابن الأثير» 
و الأسفم البكرى بإلغاء ، وساق سنده إلى الطيراني وذكر الحديث ثم قال : كذا ذكره الطيراني ، وأبو نيم ، وأبو زيم والمنابق عبد ، وكذا أوكره الطيراني ، ثم قال : قال الأمير . أبو نصر : « الأسفم بالقاء هو البكري يختلف فيه بقال : له صحبة ، ويقال : ابن الأسفم . وقيل السيد المرتفى الزيدين في المستدرك ماضه : « و الأسفم البكري محاني «روى 
وفي شرح القاموس السيد الرشفى الزيدين في المستدرك ماضه : « والأسفم البكري محاني «روى .

#### فص\_ل

#### فى تحقيق الصفات المتشابهات

( قال فی الفقه الا کبر : وله تعالی ید ) کما ورد مفردا کقوله تعالی : « یَدُ اللهٔ وَوَقَ أَبْلِینَهِم (۱) » وحشی کقوله : « لِّا خَلَقْتُ بِیدَیَ (۱) » وحسا کقوله تعالی : «وَلِبَنِی وَجُهُ رَبَّلُتُ (۱) ووجه کا فی قوله تعالی : « وَبُهُ رَبَّلُتُ (۱) ووجه کا فی قوله تعالی : « وَبُهُ رَبَّلُتُ (۱) ووله تعالی : « وَبُهُ رَبِّلُتُ اللهٔ ال

وفى الاصطلاح الكلامى « عرض لايقتضى القسمة ، واللانسمة اقتضاء أوليا » وينقسم إلى السكيفيات المختصة ، والكيفيات المختصة ، والكيفيات المختصة ، والكيفيات المختصة ، والكيفيات الاستعدادية ، كا فيالمواتف ، وكل ذلك يختص بالمخلوقات فأشار إلى في كل ذلك بدلالة الإطلاق .

الثانية : كون ما ذكر من التشاجهات محمولا على العانى المجازية بالتأويل الإجمالي . واليه أشار بنني الكيفية <sup>(۷)</sup> .

الثالثة : التعميم لما يبلغ مع المذكورات نحو سيمة عشر من تلك الصفات: الجين، والساق، والأعين ، والجنب ، والاستواء ، والنصب ، والرضا، والنور ، على ما ورد في الآيات والكف، والأصبعين ، والندم ، والذول ، والصحك ، وصورة الرحمٰن ، على ما ورد في الأحاديث المشهورات كافي الأبكار والمواقف وغيرها .

الرابعة : الاستدلال عليها [ و إليهما أشار ( ) بقوله ( كما ذكر الله تعالى فى القرآن ) فأشار إلى التعديم بالتنظير والاستدلال بالذكر في القرآن و بيَّن التعديم بالتنظير والاستدلال بالذكر في القرآن و بيَّن

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح آية ۱۰ . (۲) سورة س آية ۷٥ . (۳) سورة الداريات آية ٤٨ (2) سورة الرحمن آية ۲۷ . (۵) سورة المثمرة آية ۱۱۵ . (٦) سروة آل عمر ان آية ۲۸ ،۳۰۰

 <sup>(</sup>ع) سوره الرحمل إنه ۷۷ . (٥) سورة البقرة آية ١١٥ (٦) سورة آل عمران آية ٣٠.٤٧ .
 (٧) مايين الحواصر سافط من « خ » و نسخة الدار « ۱» رقم ٢٧٤ وقايت في « ع » ز » .

آخر مما ذكر في القرآن من نلك الصفات بقوله فيه (وغضبه ، ورضاه.) وقضاؤه ، وقدر ( من صفاته بلا كيف ) ؛ [ أما الأخيران فلما سيأتي من كون ذلك أمرا بين أمر بن وأما الأولان ] ، فلاستحالة حقيقتهما علية تعالى لكونهما عبارتين عن حالة نفسانية تعقب حصول منافر مع ازعاج به وخصول ملائم مع ابتهاج به ؛ والمكل في حقه تعالى عمال فيحملان على التجوز والتأويل الإجمالي بنني الكيفية كا عليه ساف الأمة دون التأويل التفصيلي بالتعيين لما فيه من إبطال الصفة لعدم الدرك بلا كيفية .

و إليه أشار في الققه الأبسط بقوله ( ولا يقال غضبه عقو بته ورضاه ثوابه ) ولا يؤولان بهما بارادة غاتبها لعدم ظهوره في جميع موارده كا يؤول في الظواهم ( ) من الصفات نحو الرحيم ، لأن الوقف والتفويض إنما ورد في المتشابهات دون الظواهم ( ) ؛ و إليه أشار بتخصيص النفي بها ( وقال في الوصية : والله على العرش استوى ) بلا كيف في ذلك كا يبيد بقوله ( من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه )

وهذا مذهب السلف ، فقد صرح مالك وأحمد رحمهما الله تعالى بأن الاستواء معلوم والحكيفية بحيهولة والسؤال عنها مدعة . وفيه إشارات :

الأولى: [ ييان التأويل الإجالى ] فإنه لما لم يمكن \_ حل تلك التصوص على معانيها المقيقية من الجوارح الجسانية ؛ ولم يجز المقيقية من الجوارح الجسانية ؛ ولم يجز إبطال الأصل لعدم درائد حقيقة الوصف بلاكيفية - تحمل على المجاز من الصفات بلاكيفية ؟ و يعتقد ماورد به الآيات والأحاديث الشهورة مع التنزيه عما يوهم ظواهرها من السكيفيات والتعيز ؛ والانفعالات النصانية ، و إن لم يعرف تفاصياها .

فنفويض علمها إلى الله تعالى مع تدريهه تعالى هما يوهم ظواهرها تأويل أيضاً ككنه إجمالي كما في : المرصد الثاني في التدريه من المواقف؛ وشرح الشكاة العلامة الهيتمي، وإليه أشار بالذكر في القرآن و بنفي الكيفية ، والتشبيه ، والحاجة ، وهو مذهب السلف في جميع الصفات المتشابهات

واختاره مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والقطان والقلانسي وكثير من الخلف.

<sup>(</sup>١) في الحدية ونسخة الدار رقم ٢٢٤ [كما يؤول في المحسكمات] .

<sup>(</sup>٢) فَي الْحَدِيَّةِ وَنسخة الدار رقم ٢٢٤ [ دون الحكمات ] والزكية موافقة لما هنا .

وقالوا : إن اليد ، وكذا الأصبع ، والاستواء ، وغيره صفة له تعالى لابمعنى الجارحة والاستقرار ، بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به كما فى الأبكار وغيره ، وهو رواية عن الأشعرى فى الوجه واليد والدين والاستواء [كما فى المواقف .

وفى كشف الكشاف فى تفسير قوله تعالى: « وَأَخْرُ مُنْشَا بِهَاتُ '' ) أن الصفات السحية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السهاء الدنيا والضحك والتعجب وأمثالها عند السلف ، ومنهم أوالحسن الأشرى صفات ثابتة وراء العقلية ما كفنها إلا اعتقادتيوتها مع اعتقاد عدم النشبيه والتجسيم الملا يضاد النقل العقل ؛ وعند جلّة الخلف لايزيد على الدغات الخانية وكل الأسماء والصفات الأخر راجعة إليها ، فصرح بأن جميما مجولة عند السلف على الصفات ، فهى محولة على الجازات كثرة ولا قاطم فى التميين فيفوض تعيين المدى المراد المجازى إلى الله تعالى كا صرح به الإمام الرازى والنظام النسابورى فى تفسير الآية المذكورة (\*) ]

وقال فى التغسير الكبير فى تعسير قوله تعالى : « تَبِلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَّعَانِ ( " ) » . قال أبو الحسن الأشعرى فى بعض أقواله : إن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى ، وهى صفة سوى التدرة من شأنها التكوين على الاصطفاء ، وفى رواية فسر اليد بالنعمة . والمعنى هو جواد على الكمال ، فإن من أعطى بيدية فقد أعطى على أكل الوجوه ، واختار التفويض التافى التافلافي: في اليد والأستاذ أبو إسحاق فى الوجه كما فيالمواقف متمسكين : في إثباتهما بالظواهر الواردة بذكر تلك الصفات مع عدم مرادنتها لسائر الصفات ؛ وفى التغويض إلى الله في تعييما – بقوله تعالى : « وَمَا يَسَمُ أَنَّ وَيَلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالْ عليه مافى مصحف بن مسعود رضى الله تعالى عنه الوجه على قوله يقالى عنه : « وإن تأويله عناد أنه تعالى عنه . وما يعلم أياً إلى يُقولُونَ آسَمَانُ » ؛ وما فى مصحف أبى تن كب رضى الله تعالى عنه « وما يعلم تأويله إلا الله ، ويقول اللمنحون فى العلم آمنا » كافى الصحائف .

الثانية : الرَّد على المؤولة بمن استرسل في تأويلها تفصيلا من الأشاعرة والمعتزلة حيث.

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ، ۵ ) سورة آل عمران آية v · (۲) ما بين الحاصرتين ساقط من « ط » ·

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ع.٣.

ذهبوا إلى أنها بحازات عن معان ظاهرة وهو رواية عن الأشعرى . و إليه أشار بقوله من صفاته بلا كيف [وقوله : ولايقال غضبه عقو بته ورضاه ثوابه (۱) وهم تمسكوا بأنهالما امتنع حلها على معانيها الحقيقية لمنع البراهين القطعية وعدم جواز التأويل عند الاحتمال على الظواهم النقلية ولم توضع لصفات أخر مجهولة بل لا يجوز وضعها لمما لايتعقله المخاطب لفوت المقسود من الوضع فتعين التأويل والحل [ على المجاز فيحمل (۱۱ ) على المجازات التى تعقل وتثبت بالدليل كا فى الأبكار وللواقف « فى المقصد الثامن فى الصفات » كاليد وأبين مجاز عن القدرة ، والوجه عن الوجود ، والعين عن البصر، والاستواء عن الاستيلاء ،

والمراد باليدين كال القدرة وتخصيص آدم به تكريم له وبالجريان بالأعين الجريان بالمكان الحجوط بالحفظ واجتباؤه ، و بالنزول بره وعطاؤه ، وبالجحىء حكمه وقضاؤه ، و بالضحك عفوه وارتضاؤه .

و إنمــا فالوا بالحجاز نفيا لوهم التجسيم والتشبيه بسرعة و إلا فهى تمثيلات وتصو يرات المعانى المقلية بإبرازها فى الصور الحسية كما فى شرح المقاصد .

الثالثة : الرد على المشبهة تمن شبهه تعالى بالمخلوقات وإليه أشار بننى الكيفية والتشبيه وهم الحَشُوية والسكرَّامية حيث ذهبوا إلىإثبات الجوارح الجمهانية والتعييز [والانتقال<sup>(1)</sup>] والانتمالات النفسانية فى حقه تعالى شأنه وأنه على صورة نور من الأنوار ، أو إنسان شاب مختص بمنا فوق المرش ملاق له أو مبان على اختلاف بينهم فى تفاصيله .

<sup>(</sup>۱) مابین الحواصر ساقط من نسخة الدار « ۱ » رقم ۲۲۶ .

قال عمد بن كرام: إن كونه تعالى فى جهة ككون الأجسام فيها بأن يكون بحيث يشار إليه أنه هيمنا أو هناك وأنه مماس للصفحة الدلميا من العرش ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدل الجهات

وقال محمد بن الهيصم منهم : ليس كونه فى الجهة ككون الأجسام فيها متمسكين فى ذلك بوجوه .

الأول : أن ضرورة العقل يجزم بأن كل موجود فهو متحير وحال فيه فيكون مختصا بجهة ومكان إما أصالة أو تبما .

الثانى : أن كل موجودين ، فإما أن يتصلا أو ينفصلا ؛ فالواجب تعالى إن كان متصلا بالعالم فمتعدر و إن كان منفصلا عنه فكذلك كما في المواقف .

الثالث: أنه تعالى داخل العالم أو خارج العالم أو لاداخله ولا خارجه .

والثالث خروج عما يقتضيه بديهة العقل .

والأولان فيهما المطلوب وهو أنه متحيز وفي جهة ٪

الرابع : أن الموجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره ، والنائم بنفسه هو المتحير بدانه والقائم بغيره هو المتحير تبعاً ، والواجب تعالى قائم بنفسه فيكون متحيزا بذاته .

الخامس : أنه ورد في الآيات والأحاديث منها قوله : « الرَّحْمَنُ كَلَي النَّرْشِ السَّحَنَ النَّرَشِ السَّحَنَ النَّهُ فِي النَّرْشِ السَّحَنَ ( ) » وقوله : « ها في يَنْظُارُونَ إِلاَّ أَنْ يَا ْيَبَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلَ مِنَ النَّمَامِ ( ) » وقوله عليه الصلاة والسلام لجارية : «أين اللهُ ؟ فأشارت إلى السهاء فقرر وقال إنها مؤمنة » فالسوال والتقرير يدلان على الجهة والمسكان ، وأطبقت الأمم على رفع الأيدى إلى جهة السهاء عند الدعاء ، ولولا اعتقادهم نحيز الواجب فيها لما كان كذلك كما في المناشح ، والمقاصد وغيرها وسيأتى جواب السكل .

وأشار إلى تعميم المقام لتتميم المرام ( وقال فىالفقه الأكبر : وكل شىء ذكره العلماء ) الواقفون على أوضاع الألفاظ العربية والفارسية .

وفسروا ( بالفارسية ) ماورد في الشرع بالعربية ( من ) متشابهات ( صفات البارى

<sup>. (</sup>١) سورة طه آية : ٥ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة القرة آية: ٢١٠.

تمالی ، غائز القول به ) لمن عرف وجه إطلاقهم ولم يشبه كما أفصح عنه بقوله ( ذكر اليد لايجوز بالفارسية ويجوز أن يقول بروى خداى بلا تشبيه ) فى ذلك الذكر والقول [ وفيه إشارات<sup>(۱۱)</sup>]

الأولى : أن الجوارمختص بمن عرف وجه استعال العلماً. و إطلاقاتهم فلم يقصد التشبيه.

الثانية : أن الترادف فيالمنى الأصلى مصحح لأن يتجوز به عما يتجوز بالآخر وكاف في الجواز والتأويل إجمالا لكفاية الإذن في الأول [ واليهما أشار بتخضيص الجواز تما ذكره العلماء (`` }

الثالثة : الاستدلال بجواز إطلاق نحو «خداى» لما علم ترادفه لاسم ورد به الشرع من غير تشبيه فكذا فيا أطلقه العلماء مما يرادف للنشابتات من غير تشبيه ، وإليه أشار بذكر لفظ «خداى» مع حصول البيان بدونه ومع وضوح الرام ختى على شراح الكلام فوقعوا في الأوهام

منها : ماقيل إن للراد غير متمين فلا يعرف المراد منه [ وزيادة قوله بلا تشبيه لايجدى طائلا .

ومنها ماقيل : إنه لانجوز إطلاق اليد بالقارسية لكونه نصا في إنبات العضو لعدم استعالهم إياء على وجه الاستعارة بخلاف إطلاق الوجه بالقارسية لاستعالهم إياه على وجه الاستعارة تمنى الوجود خصوصا إذا قرن بقوله بلا تشبيه .

ومنها ما قيل : إنه لا يجوز فى اليد و يجوز فى الوجه ، والفرق بينهما دقيق يحتاج إلى تحقيق

وهو أن السلف أجمعوا على عدم تأويل اليد وتبعهم الأشعرى في ذلك بخلاف سائر الصفات فإن في تأويلها خلافا ، فإن كل ذلك غفول عن تحقيق للرام واغترار بمـا وقع في بعض النسخ من قوله سوى اليد بالفارسية مع نحالفته للنسخ الشتهرة في المقام ومنافضته في أصل المرام (^)

ثم أشار الإمام إلى الاستدلال على المرام والرد على الخالفين في المقام بوجوه :

<sup>(</sup>١) مايين الحواصر ساقط من نسخة الدار « ١ » رقم ٢٢٤ .

الأول : ما أشار إليه ، وقال في الققه الأكبر ( لايوصف الله بصفات الحاونين ) والجوارح والانتقالات لاستلزامها الحدوث ولكون أوصافه تعالى أعلى وأجل بمما في المخلوقات ( ولا يقال إن يده قدرته ) فيا قرن بالخلق ( أو نسته ) فيا قرن بالبسط ونحوه (لأن فيه) أى في القول المذكور في تأويله ( إبطال الصفة ) أى الثابتة بالآيات والأحاديث المشهورة العجز عن درك الوضف بلاكيف

ولا يجوز إبطال الأصل لعدم العلم به بوصفه كما فى أصول البزدوى وإليه أشار بالتعريف العهدى فى للقام ولأنه لايظهر التأويل [ بالتفصيل فى كثير من موارده وكذا التمثيل . وفى المقام إشارات :

الأولى : وجوب التأويل الإجمالى فى الظواهر الموهمة ، و إليه أشار بقوله لايوصف الله بصفات المخلوقين لاستلزامه التأويل فيها .

الثانية : منع التأويل التفصيلي فيها بالإرجاع إلى نحو القدرة أو النعمة ، و إليه أشار يقوله ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال أصل الصفة الثابتة لعدم المرادفة لتلك الصفة .

الثالثة : الرد على من عين المدى المراد من المجازات بمن استرسل فى تفصيل التأو يلات <sup>(١)</sup>] و إليه أشار بقوله ( وهو قول أهل القدر والاعترال ) .

[الرابعة: التفويض في التعيين بعد الحل على الهذي الجازى على الإجال وإليه أشار بقوله (ولكن يده صفته بلاكيف) فإن الصفة ليست معمى حقيقياً لليد قطعا مع الإشارة إلى نوع الجاز وهو الصفة ، فأشار إلى الاستدلال على وجوب التأويل الإجمالي وتقويض للمني الجازى بتفويض تعيين نلك الصفة إلى الله باستحالة الحقيقة وكون الإرجاع إلى السفات التمانية مع عدم مرادتها لها إبطال الأصل وأن الإبطال مطلقا طريق القدرية وإليه أشار بنسبة الإبطال إليهم في القام ؛ أي إبطال الصفة مطلقا بقرينة الخبر فلا إشكال في جبله قول أهل القدر وتور الإشارة بالتوسيف بالاعترال أيضا (\*\*) عامليه الساف في استرسال التأويل في الآيات ونفي الصفات الثبوتيات مطلقاً.

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار «١» رقم ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ما ين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار «١» رقم ٢٣٤ ومن الخيرية .

وأشار إلى الرد على المؤولة مطلقا بأن استرسال التأويل على التفصيل غير ظاهم فى جميع تلك الصفات ومؤدّ إلى إبطال الأصل للمجزعن إدراكها بلا كيفيات وخلاف لما عليه السلف من إجمال التأويل وتفويض التفصيل فى التشابهات .

وما اشتهر من أن طريقة السلف أحم ، وطريقة الخلف أحكى ، ولبس لأحد من القريقين أن يعترض على الآخر ، فليس على إطلاقه ، براغيا يظهر تأويله إذ لإإحكام بدونه . ومرجم الرد والاعتراض استرساله كما أشار إليه بقوله وهوقول أهل الاعترال ؛ ولذا رجم أمام الحرمين ؛ فقال في الرسالة النظامية بند مارجح التأويل في الإرشاد : والذي ترتضيه رأيا وندين الله به عقدا انباع سلف الأمة فانهم درجوا على ترك التمرض لمانيها [ واختاره الإمام الرازى حيث قال بعد إقامة الدلائل العقلية : على أن حمل اللفظ على الظاهم محال لا يجوز الحوش في تميين التأويل، لأنه إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وذلك لا يمكن لا يكول اللهدلائل اللفظية وهي ظلية كما فصله في نصير قوله تعالى : « وَأَشَرُ مُتَشَا بَاتُ ( )» .

والثانى ما أشار إليه (٢) (وقال فى الفقه الأبسط) باقتباس قوله تعالى : (هَيدُ اللهِ قَوْقَ أَيْدِيمٍ (٢) » و ) أوضحه بقوله (ليست كابدى خلقه ليست مجارحة ) وأشار إلى تعليله بقوله ( وهو خالق الأيدى ) [ لأن الخالق لا يشابه المخلوق ( ) ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الدفوس ) ؛ [ فهو معزه خالق كل الدفوس ) ؛ [ فهو معزه عن الجوارح والكيفيات والتجسم ومشابهة المخلوقات ، إذ لو كان جسا لاتصف بمفات الأجسام إما كلها فيجتمع الضادان أو بعضها فيارم الترجيح بلا مرجح أوالاحتياج ، وأيضا فيكون متناهيا فيتخصص بتقدار وشكل ، فاختصاصه بهما دون سائر الأجسام يكون خصص ويازم الحابة كا فى المواقف ولوكان مشابها للمخلوقات لكان اتصافه باللم والمقدرة والحياة من الجائزات ، فلا يتصف بها إلا بايجاب موجب وتخصيص مخصص

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٧.

 <sup>(</sup>۲) اختلفت نسخة الدار رقم ۲۲۶ عما هنا ، وإليك عبارتها :

 <sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار رقم ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٣ - إشارات المرام)

كما فى التقديس، فيمتنم أن يكون ما ورد من اليد والوجه عشوا جسانيا وأن يكون نفسه كنفس الأجسام بل لا يمائله شيء في ذاته وصفاته كما أشار إلى التعميم<sup>(۱)</sup>] باقتباس قوله تعالى « لَيْسَ كَيْشُلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيمُ البَّصِيمُ البَّصِيمُ البَّصِيمُ البَّسِيمُ ) فأشار [ إلى الاستدلال وضمنه ] ، الرد على المشبهة بامتناع المشابهة والمساواة للمخلوقات في تلك الوجوه . [ وفيه إشارات :

الأولى: الاستدلال] بأنه لوكانت ذاته مساوية لسائر ذوات التعييزات ، شكما يصح على سائر المتحيزات كونها متحركة تارة وساكنة أخرى وجب أن يكون ذاته أيضا كذلك ، فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون ذاته تعالى ظابلة للحركة والسكون ، وكل ما كان كذلك وجب القول بكونه محداث لما مر في مسألة حدوث العالم ؛ وحدوثه محال لأنه المحدد للمحوادث فكونه مشابها للأجسام أوجما محال [كافى القنديس وإليه أشار بأن يده ليست كأيدى خلقه وهو خالق الأيدى ، وأن وجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الرجوه

الثانية : الاستدلال ] بأنه لوكان جسها كان متألف الأجزاء ، وتلك الأجزاء أو تكلك الأجزاء ما يست عليها، لأن تكون مماثلة لأجزاء سائر الأجسام ووجب أن يصح على تلك الأجزاء مايست عليها، لأن من حكم التماثين الاستواء في جميع اللوازم وعلى هذا التقدير لا بدله من مركب ومؤلف ودلك على الخالق تعالى أو وإليه أشار بقوله ونقسه ليست كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس

الثالثة: الاستدلال عليه بالآية<sup>(٢)</sup>] حيث نني المائلة الأشياء على طريق البرهان ، لأن تبوت مثله نعالى يستلزم ثبوت مثل مثله فنني اللازم وجعل دليلا على انتفاء الملزوم ، ودل

<sup>(</sup>١) اختلفت عبارة نسخة الدار رقم ٢٣٤، و « خ » عما هنا وإليك عبارتها :

<sup>[</sup> فإن منابه الحلق فى ذلك تقتفى الجبية ، والجم لاينفك عن الحركة والكون ، وهما معدان وما لاينفك عن المحدث فهو عدث ، ولأن كل جم فهو متناه فى القدار ، وكل ما كان متناها فى المقدار فهو عدث ، ولأن كل جم فهو مؤلف من الأجزاء وكل بنا كان كدلفك افتقر إلى ما يركمه ، ويؤلفه ، وكل ما كان كذلك فهو محدث ، فيتمت كومه تنال جمها ، فيمت أن يكون بده أو وجهه معنوا جمعانيا ، وأن يكون ضه كنفى الأنجنام بل لايمانيا شي فى ذاته وسفاته كما أشار إلى التعميم ] اه . (٢) سودة الشودي آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحواصر ساقط من نسخة الدار ١١٥ زقم ٢٣٤.

على أنه لايمبائل الأشياء ولايصح عليه مايصح عليها، فلا يصح عليه أن يكون جنها أو جوهراً والا وجب أن يصح عليه كل ما يصح على غيره ، وذلك يقتضى جواز النغير عليه ، وكل متغير حادث ووقوع السكثرة والتركيب فى ذاته المخصوصة وكل مركب ممكن لا واجب كا فى كتاب التقديس [ و إليه أشار باقتباس الآية ] .

الثالث: ما أشار إليه (وقال في الوصية : وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج) ولوكان في مكان لكان محتاجا إليه بالضرورة [ ولم يكن حافظاله] لأن المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه ( فلوكان محتاجا) إليه للقرار ( لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره ) [ وحفظه] لأن الحتاج عاجز في نفسه فكيف يقدر على ايجاد العالم وتدبيره ) [ وحفظه] لأن الحتاج عاجز في نفسه فكيف يقدر على تدبير غيره ( كالحياوية بن ما من أن المسكان مستغن عن المشكن لجواز الخلاء ، والمستغن عن الواجب مستغن عما سواه بالطريق الأولى فيكون واجبا مع كونه محتاجا إلى الواجب تعالى في الإيجاد والحفظ والإيقاء [ وفيه إشارات :

الأولى : الاستدلال] بأن كونه تعالى فى مكان مستارِم لإمكان الواجب ووجوب المكان [لأن المتمكن محتاج إلى مكانه والمكان مستمن عرب المتمكن ] وهو باطل بالضرورة [كما فى المواقف و إليه أشار بالشرطية للذكورة .

اثنانية : الاستدلال بأنه تعالى لوكات متعيزا لكان مساويا لسائر المتعيزات في الحقيقة فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه ، لأن المياثلات تتوافق في الأحكام كما في شرح الموافف ، وإليه أشار بقوله ، فلوكان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالخلوقين .

الثالثة : الجواب<sup>(1)</sup>] بأن كون كل موجود متحيزاً أوحالا فيه غير مسلم بل ذلك حكم الوج بضرورته وهو غير مقبول فيا ليس بمحسو<sup>(17)</sup> [ كما في شرح المقاصد<sup>(17)</sup> ، و إليه

<sup>(</sup>١) مابين الحواصر ساقط من نسخة الدار رقم ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) عبارة نسخة الدار رقم ۲۲٤ غير ذلك، وإليك عبارتها:

ا وهو غير مقبول فيا ليس بمصوص ، والحلول والتمييز والجنبات بحدث في المحلوقات ، وإليه لوح بالتعرفين للمخلوقين في المتام إلى المستخدم المتام الم

 <sup>(</sup>٣) قال : في [ ٤٩ - ٢ ] من شرح القاسد طبع دار الطباعة العاممية في • استامبول » :
 وأما الفائلون بحقيقة الجمسية ، والحميز ، والجمهة — فقد بنوا مذهم على قضايا وهمية كاذية تستؤمها ، تنتد

أشار ببيان كونه تعالى حافظ العرش وغيره من غير احتياج إلى حير ومكمان وبيان كون الاحتياج إليه محتصا بالمخلوقين في المقام ]

الرافحي: ما أشار إليه فيها بقوله ( ولوكان في كان محتاجا إلى الجلوس والقرار) مختصا بجهة من الجهات ، فإما أن يكون ذلك القرار والاختصاص في الأزل أو بحدث له بعد حدوث العرش وحدوث الجهات ، فإن كان الأول (فقبل خلق العرش أين كان الله ؟) وكيف كان في « أين » ولا جهة في الأزل ، لأن الجهات من خواص الأجسام الحدثة والجسانية لتجددها بها وحدوثها بعدها وكيف كان في الأزل مختصا بجهة حادثة فيا لا يزال فإن المختص والمختص به لكونهما متضابيين يتكافآن في الوجود . وإن كان الثاني فكيف صار مختصا بكان وجهة وعرض له ذلك الاجتصاص فيا لايزال بعد أن لم يكن والانفسال، لأنه إن كان ذاته منشأ ذلك الاختصاص فكيف تخلف إلى أواني حدوث ذلك وكيف تغير عما كان عليه وحدث الماسة ؟ وإن كان بمدخلية الغير يلزم تأثير الواجب تعالى [ وجه إشارات :

آما الأول : فكتولمم : كل موجود فهو إما جسم أو حال فى جسم ، والواجب يمتنع أن يكون حالا فى الجسم لامتناع احتياجه ، فتعين كونه جسما .

وكقولهم : كلّ موجود إما متعيز أو حال في المتعيز ، ويتمين كونه متعيزا لمــا مر

وَكَقَوْلُهُمْ : الوَّاجِبُ إِمَّا مُتَصَلَّ بِالعَالَمْ ، وإِمَا مُنْفُصَلُ عَنْهُ ، وأيَّا مَاكَان يَكُون في جهة .

وكتولم : الواجب إما داخل فى العالم فيكون متميزا أو خارج عنه فيكون فى جهة منه . ويدعون فى صمة هذه المنفصلات ، وعام انحصارها الضرورة .

والجواب النم : كيف وليس تركبها عن النمى، ونقيفه أو المساوى لقيفه ؟ وأطبق أكثر المقلاء على خلافها ، وعلى أن اللوجود : لما جمم ، أو جسانى ، أو ليس بجسم ولا جسانى، وكذا باقى التقسيات المذكورة .

والجزم بالانحصار في النسمين إنما هو من الأحكام الكاذبة للوهم ودعوى الضرورة مبنية على العناد والمسكابرة ، أو على أن الوهميات كثيرا مانشتيه بالأوليات اه المفسود من كلامه

بلا مرجح كما فى المقاصد ، و إليه أشار بقوله : ولوكان فى مكان محتاجا إلى الجلوس والقرار إلى آخره .

الثانية : الجواب بأنه لوكان متحيزاً لزم قدم الحادث أعنى الحيزكما فىالمقاصد ، و إليه أشار بقوله : فقبل خلق العرش أين كان الله؟] .

الثالثة : الجواب بأن التنحير وقبول الحوادث من أمارات الحدوث وهو على القديم محال ، ومنع ضرورة العقل عن الانصال والانفصال سيا قبل خلق العرش وخلق الجسانيات وعن التغير والتماس بعد إحداث المحدثات [كل في شرح قواعد العقائد] . وإليسه أشار أيضاً بقوله : « فقبل خلق العرش أين كان الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيراً » .

الخامس : ما أشار إليه ( وقال فى الفقه الأبسط : كان الله تعالى ولا مكان ، كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن أين ) أى مكان ( ولا خلق ولا شئ ، وَهُوَ خَالِقٌ كُلَّ شَيْءٌ ) مُوجد له بعد العدم فلا يكون شي من المكان والجهة قديما [ وفيه إشارات :

الأولى : الاستدلال بأنه تعالى لوكان فى مكان وجهة لزم قدمها ، وأن يكون تعالى جسما ، لأن المكان هوالفراغ الذى يشغله الجسم، والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسمانى وكل ذلك مستحيل كما سر بيانه ، وإليه أشار بقوله : كان ولم يكن أبن ولا خلق ولاثئ وهو خاتى كل شئ أ .

و بطل ماظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما في شرح العضدية .

[الثانية : الجواب] بأن لا يكون البارى تعالى — داخس العالم — لامتناع أن يكون الخالق داخلا فى الأشياء المخلوقة ، ولا — خارجا عنه — بأن يكون فى جهة منه لوجوده تعالى قبل خلق المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات [ و إلية أشار بقوله : «هُرُخَالِقُ كُلُّ شَيْءُ (١)»] وهو خروج عن الموهوم دون المعقول .

[ الثالثة : الجواب ] بأن كون القائم بنفسه هو المتحيز بالذات غير [ مسلم ] بل هو المستغنى عن محل يقوم به [ كما فيشرح الموافف<sup>(٢٦</sup>]و إليه لوّح بقوله : كان الله ولا مكان .

المستمنى عن على يقوم به [ ع ق تسرح المواطف ] و إليه توح بدوله : ( وأنه تعالى بدعى من أعلى ) للاشارة إلى ماهو السادس : ما أشار إليه بقوله فيسه : ( وأنه تعالى بدعى من أعلى ) للاشارة إلى ماهو وصف للمدعور تعالى من نموت الجسائل ، وصفات السكبريا، والألوهية والاستغناء (لامن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) مابين الحواصر ساقط من نسخة الدار رقم ٢٢٤ .

أسفل ، لأن الأسفل ) أي الإشارة إليه ( ليس من وصف الر بوبية والألوهية ) والكبرياء والفوقية بالاستيلاء (فيشي م) فأشار إلى الجواب بأن رفع الأيدى عند الدعاء إلى جهة السياء ليس لـكونه تعالى فوق السموات العلى بل لـكونها قبلة الدعاء ، إذ منها يتوقع الخيرات ، ويستنزل البركات لقوله تعالى : « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُـكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (١) » مع الإشارة إلى اتصافه تعالى بنعوت الجـــــلال وصفات الــكبرياء ، وكونه تعالى فوق عياده بالقهر والاستيلاء [ و إلى الجواب<sup>(٢)</sup> ] بمنع حـــل ما ورد في الآيات والأحاديث على الاستقرار والتمكن ، ومنم رفع الأيدي لاعتقاده بل كل ذلك بالمعني [ الذي ذكرنا ههنا (٣) ] وهو ـ الذي لاينافي وصف الكبرياء ، ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء كما أشار إليه بقوله فيه (وعليه) أي يخرّ ج على أنه يدعى من أعلى ، ويوصف بنعوت الجلال وصفات الكبرياء ـ (ماروى في الحديث أن رجلا) وهو عرو بن الشر بدكا رواه أبوهر برة وعبد الله بن رواحة كما بينه الإمام في مسـنده بتخريج الحارثي وطلحة والبلخي والحوارزمي (أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سودًاء فقال : وجب على عتق رقبة مؤمنة ) قال إن أمي هلكت وأمرت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة ، ولا أملك إلا هذه وهي جارية سوداء أعجمية لاندري ما الصلاة (أفتجريني هذه ؟) عما لزم بالوصية كما في مصنف الحافظ عبد الرزاق ، وليس فى الروايات الصحيحة أنها كانت خرساء كما قيل ( فقال لهــا النبي صلى الله عليه وسلم : أمؤمنة أنت ؟ قالت نعم ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين الله ؟ ) سائلًا عن المنزلة. والعلوُّ على العباد علوُّ القهر والغلبة ، ومشيراً أنه إذا دعاه العباد استقباوا السهاء دون ظاهره من الجهة ، لكن لما كان التبزيه عن الجهة مما يقصر عنه عقول العامة فضلا عن النساء حتى يكاد بجزم بنفي ماليس في الجهة كان الأقرب إلى إصلاحهم ، والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في الجهة كما في شرح المقاصد ( فأشارت إلى السها. ) إشارة إلى أعلى المنازل كما يقال فلان في السياء أي رفيع القدر جدا كما في التقديس للرازي ( فقال : أعتقها

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) ساقط من نسخة الدار رقم ۲۲٤.

<sup>(</sup>٣) عبارة الحيرية ونسخة الدار رقم ٢٣٤ غير ذلك، وإليك نصها :

<sup>[</sup> الذي أراده الشارع منها ] .

فإنها مؤمنة ) واكتنى عليه الصلاة والسلام بتلك الإشارة لقسور عقل الأمة وقلة فهمها كما في كتاب التقديس للرازي وغيره .

فأشار إلى الجواب بأن السؤال والتقرير لايدلان على المكان بالجمــة لمنع البراهين اليقينية عن حقيقة الأينية . وفيه إشارات :

الأولى : أنه حديث متفق على صحته كما ذكره السبكي فى شرح عقيدة ابن منصور ، و إليه أشار بالتخريج والتأويل دون التضعيف، وقد خرجه مالك والبخارى ومسلم وأفرداود والنسائى عن معاوية بن الحكم وإن كان بسبب آخر ، وأفر نسم فى للموفة عن أبى هو يرة رضى الله تعالى عنه .

الثانية : أنه مؤول ثخالفته القواطم العقليات والنقليات ، إذ لابتجاوز عن الظاهر إلا لضرورة مخالفة قطبى منهما ، فإن خجج الله تعالى تتعاضد ولانتضاد كما في البرهان الساطم ، وإليه أشار بتخر يج الحديث للذكور وتأويله .

الثالثة : أنه يختار التأويل فيا دعت إليه الحاجة لخلل فى فهم الموام ، سيا إذا كان قريباً مفهوماً فى التخاطب ، ولا يسترسـل التأويل مطلقاً ، وإليه أشار أيضاً بتخريج الحديث المذكور وتأويله على الوجه الفهوم فى التخاطب بعد منع استرسال التأويل.

ونسبه إلى المعترلة ، واختاره الإمام أحمد بن حنيل ، فأوّل ثلائة أحاديث من أمثاله بعدما منع السؤال عنه كما ذكره الغزالى فى المقدّ ، واختاره صاحب السكفاية نور الدين البخارى ، وصاحب النسديد والمسارة كما س .

قال فى الـكفاية : والبحث عن تأويل المنشابهات على وجه يليق بذات الله وصّفانه ، بشرط أن لايخرج عن مقتضى الفظ المة ، ولايقطع القول بكونه مراد الله هوطريق المحققين من أسحابنا .

ولمل أول من فتح هذا الباب على أولى الألباب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما أشار إليه في كتاب العالم .

الرابعة : أنه عليه الصلاة والسلام أراد إمتحانها ، هل نفرٌ بأن الخالق الفعال المتعالى هو الله الذي إذا دعاء الداعي استقبل السهاء ، كما دل السؤال والتقرير كما في شرح مسلم النووي ، وإليه أشار بترتيب التخريج على أنه يدعى من أعلى كامن أسفل

الخاسة : أنها كانت أمجمية لانقدر أن نصح عما فى صيرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السهاء ، فإنهم كانوا يسمون الله إله السهاء كما دل. السؤال والاكتفاء بتلك الإشارة كما فى الكفاية لنور الدين البخارى .

و إليه أشار ببيان كونها أمة سوداء، وسؤال الرجل عن الأجزاء، وفرّع عليه ببيان حكم المخالفة فيه ، تشييدًا لقواعد التنزيه ، وتنبيهاً على استلزام نسبة النقص فى القول بالتحيز والنشبيه .

فقال فيه ( فمن قال لا أعرف ربى أفى الساء أم فى الأرض فهوكافر ) لسكونه قائلا باختصاص البارى مجهة وحيز وكل ماهو محتص بالجهة والحيز فانه محتاج محدث بالضرورة فهو قول بالنقص الصريح فى حقه تمالى ( كذا من قال إنه على العرش ولا أدرى العرش أفى الساء أم فى الأرض) لاستلزامه القول باختصاصه تمالى بالجهة والحيز والنقص الصريح فى شأنه سيا فى القول بالكون فى الأرض وننى العلة عنه تمالى بل ننى ذات الإله المأره عن التحيز ومشابهة الأشياء [ وفيه إشارات :

الأولى ] : أن القائل بالجسمية والجهة منكر وجود موجود سوى الأشياء التي بمكن الإشارة إليها حسا ، فنهم منكرون لذات الإله المنزه عن ذلك ، فازمهم الكفر لامحالة .

و وإليه أشار بالحكم بالكفر ] مخلاف المتزلة ومن يحذو حذوهم فى إنكار الصفات فإنهم يثبتون موجوداً وراء هذه الأشياء التى يشار إليها حساً إلا أنهم بتخالفون فى صفاته كما ذكره الإمام الرازى فى كتاب التقديس

[ الثانية : إكفار من أطاق التشبيه والتحيز ، و إليه أشار بالحكم للذكور لمن أطلقه] واختاره الإنام الأشعرى فقال فى النوادر : من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه ، و إنه كافر به كا فى شرح الإرشاد لأبى قاسم الأنصارى ، وفى الخلاصة أن المشبّة إذا قال له تعالى يد ورجل كما للمباد فهو كافر .

[الثالثة : عدم إكفار] من قال هو جسم [متحيز ] لا كالأجسام [المتحيزة ](١) كا

<sup>(</sup>۱) مابين الحواصر ساقط من نسخة الدار «۱» رقم ۲۲۶ .

ذهب إليه عمد بن الهيصم [و بعض الحناباة و إليه أشار بعدم التعرض/ في المقام]<sup>(1)</sup> فهومبتدع في إطلاق الجسم وليس بكافر لوفعه إيهام النقصان بقوله لاكالأجسام، وقيل يكفر بمجرد الإطلاق كما في باب الإمامة من فتح القدير ، وقد أطلق في الخانية والحجيط عدم جواز . الاقتداء المشمه .

الرابعة : الرد على من أمكر إكفار الشبه مطلقا ذهابا إلى أن القائل بأنه جسم غالط فيه غيركافر لأنه لايطرد قوله بموجبه كما اختاره الباقلاني كما في شرح الإرشاد ، واختاره الآمدى في الأبكار ، فقال في خاتمته : إنما يازم التكفير أن لو قال إنه جسم كالأجسام وليس كذلك بل ناقض كلامه في فصل التنزيه منه ومن المناشح حيث قال فيه :

ومن وصفه تعالى بكونه جميا : منهم من قال إنه جسم أى موجود لا كالأجسام ، كبعض الـكرّامية ، ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد ، ومنهم من قال على صورة شيخ أشمط ، وكل ذلك كفر وجهل بالرب ونسبة النقص الصريح إليه ، تعالى عن ذلك علوًا كبيرا .

# فصل ل

### فى تحقيق الرؤية

(قال فى الوصية والفقه الأكبر: والمناه الله تعالى ) أى كونه مرثيا (لأهل الجنة) زيادة فى إكرامهم فيها (حق) أى تابت بالدلائل القطميات من بينات الآيات ، ومشهورات. الروايات واقع (بلاكيفية ) أى ملابساً لعدم الكيفيات المتبرة فيرؤية الأجسام والأعراض لما سيأتى من البيان (ولا تشبيه ) له تعالى بشئ " من المخلوقات (ولاجهة ) له ولا تميز فى شئ "من الجهات ، وفيه إشارات :

الأولى : أنه تعالى يرى بلا تشبيه المباده فى الجنة نخلق قوة الإدراك فى الباصرة من غير تحيز ومقابلة ولا مواجهة ولا مسامتة .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار رقم ٢٣٤.

الثانية : إمكان ذلك وثبوته بالآيات والأحاديث الشهورة [ وإليه أشار بالحق فى مقام الاستدلال وهي كثيرة ] .

منها قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ٥ رَبَّ أَرِ فِي أَنْفُرُ إِلَيْكَ قَالَ اَنْ تَرَافِي وَلَـكِينِ أَنْظُرُ إِلَى الجَيْلِ قِانِ اشْقَرَّ مَكَانَهُ فَتَوْفَ تَرَافِي (اللهِ مِنَّ أَخْسَتُوا وقوله تعالى : ٩ وُجُوهُ يَوْمَنْفِيْ نَظِيرَةً ۚ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً (٢٧) وقوله تعالى: ٥ اللهُ بِنَ أَحْسَتُوا الْمُشْتَى وَزِيَادَةُ (٢٧) . . روى أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى .

ومنها مارواه عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ! « إِنَّ أَكْرَمَ أَهْلِ الجَنَّةِ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجَهِو خُدُوّةً وَعَشِيَّةً ، ثم قرأ : وُجُوه يومُتَهْذِ نَاصَرَةً . إِنِّى رَبِّمًا نَاظِرَةً » وغير ذلك كما سيأنى

الثالثة : الرد على فرق المبتدعة كالمشبهة والكرّامية النانيـة للرؤية [بلامكان ولاجهة والمعترلة والنجارية والحوارج النافية ] لمطلق الرؤية .

ولا نزاع لهم فى إمكان الانكشاف التام العلمى ، ولا لنا فى امتناع ارتسام الصورة ، أواتصال الشماع ، أوحالة مستلزمة لذلك .

بل النزاع في أنا إذا نظرنا إلى البدر، فلنا حالة إدراكية نسميها الرؤية مغايرة لمــا إذا أغمضنا المين وإن كان ذلك انكشافا جليا ، فيل يحصل للعباد بالنسبة إلى الله تعالى تلك الحالة وإن لم يكن هناك مقابلة ؟ [كا في شرح المقاصد وغيره (<sup>45</sup>)].

و إليه أشار بقوله : (يراه المؤمنون وهم فى الجنة ) دون المرفئ تعالى ( بأعين رؤوسهم ) لابيصائرهم فقط امدم النزاع فيه .

الرابعة : أن المراد بنقى الكيفية والجهة خاو تلك الرؤية عن الشرائط والكيفيات المعتبرة فى رؤية الأجسام والأعراض مع سلامة الحاسة وكون الرئى بحيث يمكن رؤيته من المقابلة وعدم القرب القريب ، والبعد البعيد ، واللطافة والصغر والحجاب — لايمدنى خيارً الرؤية أوالرأى والمرئى عن جميع الحالات والصفات على مايفهم أرباب الجهالات ، فيعترضون

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٣ (٢) سورة الثيامة آية ٢٢ ، ٣٣ (٣) سورة يونس آية ٢٦ (٤) مايين الحواصر سأقط من نسخة الدار رقم ٢٣٤.

بأن الرؤية فعل من أفعال المبد ، أو كسب من أكسابه ، فبالضرورة يكون واقعاً بضفة من الكيفيات كما من الصفات ، وكذا المرفى محاسة الدين لابد أن يكون له جال أو كيفية من الكيفيات كما في شرح المقاصد ، وإليه أشار بالا كنفاء بقوله فيه (ولا يكون بينه وبهن خلقه مسافة) ولا قراس ولا بهد ولا حجاب ولامقابلة ، فإن تلك الشروط مبنية على الاستقراء ، ولا يقاس أمر الآخرة بأمر الدنيا كل في التعديل .

فأشار بإضافة اللقاء إليه تعالى والبيان بمما بعده إلى أن المرادمن الرؤية أن يحصل انكشاف العباد بالنسبة إلى ذاته المخسوصة سبحانه ، ويجرى بحرى الانكشاف الحاصل عند إبصار الأنوان والأضواء .

والانكشاف بحب أن يكون على وفق المكشوف ، فإن كان المكشوف عضوصاً بالجمة والحبِّر، وجب أن يكون الانكشاف كذلك ، و إن كان المكشوف منزها عن الجمة والحبِّر، وجب أن يكون انكشافه منزهاً عن [الحبر (")] والجمة كما في الأربيين الرازي .

هذا ، والآية الأولى (٢<sup>)</sup> تدل على إمكان رؤيته .

وذلك أن فموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام طلب الرؤية ولم يكن عابثًا ولاجاهلا، والله علقها على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه .

وما يقال على الأول أنه إنما طلب الطرالضرورى أو رؤية آية ، ولو سلم فلقومه ولزيادة الطمأنينة بتعاضد المقل والسمع ، ولو سلم فالجمل بمسألة الرؤية لايخل بالمعرفة ؛ فقد ردّ بأن «لن ترانى» فنى الرؤية لاللماء أو رؤية الآية ، كيف والعلم حاصل؟ والآيات كثيرة ، والحاصل متها حينئذ إنما هوعلى تقدير الاندكاك وونالاستقرار.

والرؤية المقرونة بالنظر الموصول بإلى نص في معناها .

والقوم إما مصدّ قون لموسى عليه الصلاة والسلام فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية أولا فلايميد حكايته عن الله تعالى ، ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم تأخير رد الباطل كما فى طلب جمــل الإله ، ولا طلب الدليل مهذا الطريق ، ولا الجهل فى الإلهيات بمــا يعرفه آحاد الممتزلة .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار رقم ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۲) مى قوله تعالى : « ربى أرنى أنظر إليك ، كذا فى هامثن « ب » .

وعلى الثانى أن الملق عليه استقرار الجبل عقيب النظر وهو حالة اندكاك يستحيل معها الاستقرار .

وردّ بأنه ممكن ضرورة و إن لم يقع ليلزم وقوع الرؤية ، و إنمــا المستحيل اجتماعهما . والآيات الأخر تدل على وقوع الرؤية .

إذ النظر الموصول بالى إما يممنى الرؤية ، أو ملزوم لهــا ، أو مجاز متمين فيها ، وكذا اللقاء بشهادة النقل والاستمال والعرف .

وما يقال : إن « النظر » قد يكون بمعنى الانتظار و « إلى » قد تكور اسما بمعنى النعمة (١)

والنظر قد يتصف بمما لايتصف به الرؤية كالشدة والازورار ومحومه<sup>(٢٢)</sup> ، وقد يوجد بدومها مثل : نظرت إلى الهلال فإ أزه ، وتقدير : إلى ثواب ربها ، احتمال ظاهر منقول ، فقد ردّ بأن الانتظار لا يلائم سوق الآية ولا يليق بدار الثواب ، وكون إلى ههنا حرفا ظاهر لم يمدل عنه السلف .

وجعل النظر للوصول بإلى الانتظار تسف ، وكذا المدول عن الحقيقة أو المجاز المشهور إلى الحذف بلا قرينة معينة ، [كما في المقاصد]؛ وأما الأحاديث الشهورة الدالة على وقوع الرؤية : [فكنيرة أشهرها ماذكره حيث] (قال في رواية القاضي) ابن عبد الباقى حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم البجلي ) التابي الجليل ، روى عن الدشرة المبشرة (عن جرير بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنَّكُم مُن مَرْدُونَ رَبَّكُم مُن كَا مَرَوْنَ مَدُا الفَمْنَ لَيْلَة البُدَرُ لا تَصَادُونَ فِي رُونِيَهِ ) بفتح أوله من المشقة بسب الإشكال والاختفاء .

وفى رواية بضم أوله وتخفيف الميم من الضيم : أي لايلحقكم في رؤيته ضيم ومشــغة ،

<sup>(</sup>۱) وعليه « فالى » واحد الآلاء : أى النعم .

<sup>(</sup>٢) كالشزر ، والرضى ، والتجبر ، والذل ، والحشوع ، كذا في الموانف .

و بمضدها رواية « لانضارون » من المضارة بمنى المضايقة : أى لانضايقون فى الرؤية غيركم بحيث المحقون الفرر به-م ، بل برى كل أحد كا ينبغى ، فقيه كشف عن وجه تشبيه الرؤية ، وأنها تقع على الانكشاف النام ، ودفع لإيهام تشبيه المرفى بالمرفى فى المقام ، وهو حديث مشهور روى القدر المشترك منه سبعة وعشرون محالياً (" رواه أمير المؤمنين أو بكر الصديق ، وعلى ، وعبد الله بن عر ، وإن مسعود ، وإن عباس ، وأبي ثم تك ، وما الم المساق ، وأبي ثمن كب ، ومعاد أن جبال ، وزيد بن تاب ، وجر بر بن عبد الله ، وأبو مسيد الحدوث ، وأبو وهر برة ، وأبو مو برة ، وجنادة بن أبى أمية ، وأنس بن مالك ، وأبو ومهيب بن سنان ، وحذيفة بن المجان ، وعباد بن أبي أمية ، وأنس بن مالك ، وثوبان ، وعبد الله بن حاملك ، وعبادة بن أبى أمية الماهي ، وأبو بريدة ، وبريدة ، وبريدة ، وبريدة ، وبريدة ، وعبادة بن رويبة التقى ، وعدى بن حام الطأنى رضوان الله تعالى عليهم أجمعيين [كا

رواه مالك وأحمد بن حنبل والبخارى وسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله تعالى عن جرير بن عبد الله بهذا اللفظ ، ورواه البخاري وأحد ومسلم عن أبي سعيد الحدري وأبي حريرة بلفظ «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا : لا، قال فهل تضارون في الشمس ليس دومها سحاب قالوا : ٧ ، قال فإنكم ترونه كذلك، ورواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هربرة ملفظ دهل تمارون في رؤية الشمس والقمر؟ كذلك لانتمارون في رؤية ربكم ، ورواه الطيراني والدارقطني وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري ، ورواه الداري والدارقطني والسجق وابن أبي شبية وابن جريج وابن خرَّعة وابن المنذر وابن منده واللالكائي وابن أبي عامم وأبو الشبخ وابن مهدويه عن أبي بكر رضي اقة عنه واللالكائي عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينفسير قوله تعالى : ﴿ للَّذِينَ أَحسنوا. الحسني وزيادة » . الحسني : الجنة . والزيادة : النظر إلى وجه الله ، ورواه الخطيب البغدادي عن قيس من أبي عازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وروى أحمد بن حنيل والترمذي وابن ماجه وابن حيان وابن خريمة عن صهيب ن سنان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تربُّدون شيئا أزيدً؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنةوتنجينا منالنار؟ فيكشف الحجَّاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ، ثم قرأً: للذينأحسنوا الحسم، وزيادة » وروىالطيراني والسهر وأبونسم واللالسكائي ، وابن خزيمة ، والحسكيم الترمذي ، والآجري حديث الرؤية بألفاظ متفقة الماني عن ابن مسعود وابن عباس ومعاذ بنجبل وزيد بن ثابت وأنس وعبادة بن الصامت وعمار بن ياسر وحذيفة وأبىأمامة الباهلي وبريدة وأبي سميد وعبدالله بن حارث الزبيدي وأبىرزين لفيط العفيلي وأبي بريدة وثوبان وعمارة بن روبية التقني وفضالة بن عبيد وجنادة بن أبي أمية .

ورواه أبواكيخ والآجرى عزعدى بنءام ، وروى الدارتطنى فىكتاب الرؤية عن أنس رضىافة عنه عليه الصلاة والسلام أنه نال : «يرى للؤسنون رجهم فى كل جمة ، وبراه المؤمنات يوم الفطر والنحر » .

 <sup>(</sup>١) فى نسخة الدار رقم ٢٢٤ «اثنان وعشرون محابيا» .

<sup>(</sup>٢) سافط من نخة الدار رقم ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة الدار رقم ٢٢٤ بأكثر من سبعين طريقا .

ولما كان الأصوب في هذه المسألة أن يتمسك بالدلائل السمعية لكونها أسرع في الزام المبتدعة ، ثم معارضة شبههم بالأدلة المقلية كما ذكره أبو منصور المساتريدى ، واختاره محققو الأشاعرة أشار الإمام في المقام إلى مايشت به المرام [ من الدلائل السمعية ( ) وأشار إلى دفع شبه المبتدعة معارضة عما ثبت تما حاله حال الرؤية في القرب والإقبال والجاورة ، أوردًا المختلف إلى المختلف ، فإنه الطريقة المساوكة السلف دفعاً لما تمسك به المخالفون من وجوه :

الأول: أنه تعالى لوكان مرثيا لكان بالضرورة فى مقابلة ، فكان فى جهة جوهراً أوعرضًا فى مسافة من الرأنى أومتصلا به .

(۱) الكلام الذي هنا (أي بين الحاصرتين) منفق مع الحبرية ؛ وأما عبارة نسخة الدار (۱) رقم
 ٢٧٤ فهي مخالفة لما هنا والبك نسها : —

[ أشار الإمام في المقام إلى ما ثبت به المرام العقلي المشمهور ، وهو أنا نرى الجواهر والأعراض ضرورة ووفانا فلا بد لصعة رؤيتهما من علة مشتركة ، وهي: إما الوجود وهومشترك بينهما وبين الواجب فبلزم صحة رؤيته بورود المنع عليه ، اذ لايسلم وجوب تعليل الأحكام المشتركة بعال مشتركة لجواز تعليل المشتركات بالمختلفات ، ولأنه منقوض بصعة المحلوقية والملموسية المشركة بين الجواهر والأعراض ولامشيرك بينهما يصلح علة لذلك سوى الوجود فيلزم محة ذلك في الواجب تعالى وهو عال ، لأن الوجود عين النبات كما مر . الثانية : أن في الاكتفاء وعدم التعرش لرؤيته تعالى في المنام إشارة لعدم ثبوته بقطعي يتوقف عليــــه الإنبات في المقام ، واستحاله الإمام أبو منصور المـاتريدي والقاضي أبو بكر الباقلاني ، واختاره المحققون متسكين بأن المرئى في المنام مثال ينزه عنه الصانع المتعال ، وجوزه بعض الأنمة كصاحب الكفاية والاعتماد بلا مثال ولاكيفية متمسكين بأن ما يقع في الآخرة من المشاهدة جاز أن يقع في المنام لبعض العباد بالشاهدة الروحانية ، وبما زوى النرمذي وأحمد بن حنبل والداري والطبراني عن أبن عباس رضي الله عنهما ومعاذ ان جبل وعبد الرَّحْن بن عائش عنه عليه الصلاة والسلام أنه نال : « رأيت ربي في المنام في أحسن صورة فقال ياجد : هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟» الحديث. قال/الإمام ان حجر الهيتمي في شرح المشكاة : المواد بالصورة الصَّمَة ، والمَّني في أحسن إكرام ولطف ، وإنَّ الرأني قد يرى في النوم غير المنشكل متشكلًا وعكسه ، وليس من خلل في الرؤيا بل من أسباب مذكورة في علم التعبير ولولاها لمــا افتحرت رؤيما الأنبياء لى التعبير . قال الآمدى : الحق أنه لامانع من هذه الرؤيا ، وإن لم يكن رؤية حقيقية ، وفي شرح القاصد أن الرؤيا في المنام قد حكى القول بها عن كثير من السلف ، ولمـا لم يتعرض لها الإمام لعدم الفاطُّع . قال الإمام تاضيخان : إن السكوت فيه حسن ؛ فالقول بأنه غير مستحسن ، غير مستحسن .

الثالثة : الح ام .

الثاني : أن الرؤية إما باتصال شعاع العين بالمرئيُّ أو بانطباع الشبح من المرئيُّ في حدقة الرأبي على اختلاف المذهبين ، وكلاها في حق الباري تعالى ظاهر الامتناع فيمتنع رؤيته . فأشارالإمام إلىجوابهما بالممارضة بالمثل فيقوله (وقال فيالفقه الأكبر: وليسقرب الله تعالى). من المؤمنين كما دل قوله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِن قَرِيبٌ ﴾ (١) ، (ولأبعده) من الكافرين كما دل قوله تعالى: « أَلاَ بُعُدًا لِماد قَوْم هُودِ (٢٠ » (مَن طريق) [ إرادة المعنى الحقيق؛ أي ] (طول المسافة وقصرها) حتى يلزم التحير والمقابلة والكون في الجهة لتنزهه تعالى عن كل ذلك بدلالة البراهين القطعية ، (ولكن) على [تعيين المعنى المجازى؛ أي] معنى الكرامة في قربه تعالى من العباد لعدم ظهوره في معنى الآية وفي قربه تعالى والقرب منه . وما في بغض النسخ إلا (على معني الكرامة) مخالف للنسخ المتمد عليها المشتهرة ، ولما سيأتى من العبارة ( والهوان ) والحقارة في بعده من الكافرين (و) لكن ( المطيع قريب منه تعالى ) قرباً حاصلا في طاعته كما دل عليه قوله تعالى : « وَاسْعُجُدْ وَاقْـتُرَبْ <sup>(٣)</sup> » ( بلا كيف ) أى بلا كيفيات معتبرة في قرب الأجسام والأعراض (والماصي بعيد منه ) بالإسقاط عن درجة الأبرار (بلا كيف) [فأشار إلى المختار من تفويض تعيين المعني المجازي إلى الله تعالى بقرينة نني الكيفية كما مر تجقيقه ] ، فكذا الرؤية في ذلك ، فأشار إلى أن القرب والبعد منه تعالى بلا كيفية من المقابلة والمسافة والجمة ، فكذا الرؤية بمنع الكيفيات والشرائط واتصال الشماع والانطباع ، فإن كل ذلك إنما هو في الشاهد من الأجسام والأعراض لاالغائب .

أما على تقدير اختلاف الرؤيتين بالماهية فظاهر، وأما على تقدير اثناقهها فلجواز أن بقع أفراد المماهية الواحدة بطرق مختلفة كماهية القرب والبعد [ و إلى أن أصل الرؤية و إن لم تكن من المنشاجات لكن وصفها منه كما فى شروح البزدوى <sup>(4)</sup>]

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨١.

<sup>(</sup>۲) سورة هود آیة : ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة العلق آية ١٩ .

<sup>(</sup>٤) ثال : البردوى في الكشف و في بحث النشابه ، [ ١ – ٥٨ ] ماضه : ﴿ وَمِثَالُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

الثالث: أنه لو سحت رؤيته تعالى لداست فى الجنة بل فىالدنيا والآخرة لتحقق الشرط الذى يعقل فى رؤيته من سلامة الحاسة ، ولكونه جائر الرؤية ، وإلا لجاز أن يكون يحضرتنا جبال شاهقة وبحار هائلة لا تراها ، لمدم خلق الله الرؤية ، أو لاتفاء شرط خاص لها وهوقطبى البطلان ، (و) أشار إلى جوابه فى قوله ( النوب والإقبال يقم على الهناجي ) أى المنشرع إليه تعالى فى حال المناجاة كا دل صيغة الفاعل ( وكذلك جواره تعالى فى المخترف بين يديه ) فى مقام المحاسبة (و) كذلك (الرؤية فى الآخرة بلا كيف ) ولا مقابلة ، ولا تحيز فى جميع ذلك ، فأشار إلى أن القرب والإقبال يقم فى حال المناجاة بلا كيف و كذا الجوار فى القربة والإجلال ، فكذلك الرؤية تقع فى الجنسة بلا كيفية ولا تشبيه .

ولاتدوم في جميع الأحوال فإنها نوع من الإدراك يخلقه الله تعلى متى شاء فيمين شاء ، ميخلقه فى عبادد فى الجمنة إكراما لهم ، ولا يخلقه فى الدنيا لسكون رؤية الصانع تعالى. مشروطة بريادة قوة إدراكية فى الباصرة تخلق فى بعض الأزمان فى الجنة . وإليه أشار بقوله «فى الآخرة» .

ولا يلزم كون جبالشاهقة ، و بحار هائلة بحضرتنا ، ولا نراها للملم الضرورى بانتفالها فى العادات و إن كان ثبوتها من الممكنات [ وفيه إشارات :

الأولى : أن المدول عن الدليل المقلى المشهور بين الجمهور وهو أنا ترى الجواهم. والأعراض ضرورة ووفاقا فلابد لصحة رؤيتهما من علة مشتركة .

وهى: إما الوجود أو الحدوث وهو عدى لابصلح للملية فتمين الوجود وهو مشترك بينهما وبين الواجب فيلزم صمة رؤيته إلى ورود المنع عليه، إذ لايسلم وجوب تعليل الأحكام المشتركة بعلل مشتركة ؛ لجواز تعليل المشتركات بالمختلفات ولأنه منقوض بصحة المخلوقية

البخارى قال : « قوله لسكن إتبات الجهة بمنتع ، لأن من شرط الرؤية في العاهد أن يكون المرئى
في جهة من الرائى ، وأن يكون مقابلا له وعاديا ، ويكون بينهما سافة مقدرة لا في غاية الغرب ولا في غاية
البعد ، وكل ذلك على الله تعالى عال ، فصار إثبات الرؤية بوصفه ؟ أى بكيفيته متصابها أى مجمت لا يعرف
بالعقل ، فنسلم ذلك إلى الله تعالى ولا تشعيل بالتأويل » اله المقصود منه .

والملوسية المشتركة بين الجواهر والأعراض ولا مشترك<sup>(10</sup> ينهما يصلح علة الذلك سوى الوجود فيلزم سحة ذلك في الواجب تعالى وهو محال ، لأن الوجود عين الذات كما مر ؛ [لا أن يقال : إن متعلق الرؤية لايجوز أن يكون من خصوصيات الجوهرية والعرضية ، بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه للقطع بأنا قد نرى الشيء وندرك له هُويِّةً ما من غير تفصيل لما فيه من الجواهر والأعراض ؛ ثم قد نفصله إلى ماله من تفاصيل الجوهر والعرض ، وقد نغلل عن التفاصيل بحيث لانعلمها عند ماسئلنا عنها ، وإن استقصينا في التأويل فعلم أن مايتملق بها الافتراق وهذا معنى كون علة سحة الرؤية هو الهوية المشتركة لاالخصوصيات التي بها الافتراق وهذا معنى كون علة سحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض .

وأن صحة المخاوقية والملموسية عبارة عن إمكان كون الشيء محلوقا وملموساً ، والإمكان من الاعتبارات العقلية التي لا نقتض علة ، إذ ليست مما يتحقق عند الوجود و ينتفي عند العدم كصحة الرؤية ؛ وأن البناء على اشتراك الوجود إلزامي على القائل به .

وقال فى المواقف : مفهوم الوجود مشترك بين الموجودات كلها عند الأشعرى أيضا .

والاتحاد الذى ادعاه أراد به أن الوجود ومعروضه ايس لهما هويتان متايزتان بأن يقوم إحداها بالأخرى كالسواد بالجسم ، فلا منافاة بين كون الموجود عين المساهية بالمدى الذى صورناه و بين اشتراكه بين الموجودات كلها .

والأكثرون توهموا أن ما نقل عنه من أن الوجود عين الماهية ينافى دعوى اشتراكه بين الموجودات ؛ إذ يازم منها كون الأشياء كلها متفقة بالحقيقة وهو لايقول به عاقل كما فى شرح النجر يد للفاصل القوشجي <sup>(7)</sup>] .

الثانية : أن عدم التعرض لرؤيته تعالى فى المنام لعدم ثبوته بقطىي يتونف عليه الإنبات فى المقام [ ولم يتبت عن الإمام ما نقل عنه من رؤيته البارى فى المنام<sup>(٢٢)</sup> ].

 <sup>(</sup>١) أى: « مما يدرك » باللمس كالحرارة ، والبرودة ، هكذا وقت هذه العبارة فى « خ » بعد قوله : « ولامتترك » .

<sup>(</sup>٣٠٣) مايين الحاصرتين ساقط من « خ » وثابت في : « ز ، ع » .

واستحاله الإمام أبو منصور المساتريدى ؛ والقاضى أبو بكر الباقلانى ، واختاره المحققون متمسكين بأن المرنى في المنام مثال يُنزَّه عنه الصانع المتعال .

وجوره بعض الأنمة كصاحب الكفاية والاعتاد بلا مثال ولاكينية حقيقة ، متسكين بأن مايقع فى الآخرة من المشاهدة جاز أن يقع فى المنام لبعض العباد بالمشاهدة الروحانية ؛ وبما رَوَى الترمذى ، وأحمد بن حنبل ، والدارى ، والطيرانى ، رحمهم الله تعالى عن ابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وعبد الرحمن بن عائش رضى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « رَأَيْتُ رَبِّى فِي مَنَاعِي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، فَقَال : يَا حَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِيمُ المَلَا الْأَعْلَى » الحديث .

قال الايمام ابن حجر الهيتمى فى شرح المشكاة : المراد بالعســـورة الصفة والمعنى فى شرح المشكاة : المراد بالعســـورة الصفة والمعنى فى أحسن إكرام ولطف ، وإن الرائى قد يرى فى النوم غير المشكل متشكلا وعكسه ، وليس من خلل فى الرؤيا ولا فى الرأى ، بل من أسباب مذكورة فى علم التعبير ولولاها لما افتقرت رؤيا الأنبياء إلى التعبير ، قال الآمدى : الحق أنه لابانع من هذه الرؤيا وإن لم تكن رؤية حقيقية .

وفي شرح المقاصد أن الرؤية في المنام قد حكى القول بها عن كثير من السلف.

ولما لم يتعرض له الإمام لمدم القاطم فى طرفى المقام — قال الإمام قاضيخان : إن السكوت فيه حسن ، فالقول بأنه غير مستحسن غير مستحسن

الثالثة : أنه اكتنى الإمام بدفع شبههم العقلية عن دفع متمسكاتهم السمعية لظهور اندفاعها عند تحقيق الأدلة وما تمسكوا به منها وجوه :

الأول : قوله تعالى : « لا تَذْرَكُهُ الأَّبِمَارُ<sup>(1)</sup> » ، فإن إدراك البصر هو الرؤية أو لازمها وقد نفى على سبيل السوم ، لأن اللائق بالمقام والشائع فى الاستمال فى مثله عرم السلب باسناد النفى إلى السكل لاسلب السوم بنفى الإسناد إلى السكل ؛ ثم سوق السكلام التسدح بذلك فيكون نقيضه نقيضة فيتنع .

وأجيب بأنه لوسلم العموم في الأشخاص والأوقات ، فإدراك البصر رؤية على وجه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٠٣٠

الإحاطة بجوانب المرئى وانطباع الشبح فى العين لما فى اللفظ من معنى النيل والوصول أخذا من قولك : أدركتُ فلانا إذا لحقته ، فلا يلزم من نفيه ننى الرؤية ؛ ولا كونها نقصا لتعتنع ؛ بل ربما يلزم جوازها ليكون ننى إدراك البصر مدحاكما فى المتعزز بحجاب السكيرياء لا كالمعدوم أو كالأصوات والرواج والطعوم .

الثانى : قوله تعالى : « لَنَ تَرَانِى <sup>(١)</sup> » ولن للنابيد أو للنا كيد فىالمستقبل ، وحيث لابراه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لابراه غيره بالإجماع . وأجيب بأن التأبيد لم يثبت عن الثقات والنا كيد لايقتضى عموم الأوقات .

الثالث : قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُكَكِّهُ أَلَهُ إِلاَّ وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَامِ حِجَابِ<sup>(٢)</sup> » الآية سيقت لننى التكليم بالرؤية ونزات حين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : « الا تكلم الله وتنظر إليه كوسى عليه الصلاة والسلام » فدلت على إثبات التكليم وننى الرؤية .

وأحبب بمنم ذلك بل هو بيان أنواع النسكليم ولوكان فى الوحى ننى الرؤية لكان من وراء حجاب مستدرًكا إذ لامعني له سوى عدم الرؤية كما فى المقاصد .

الرابع : أنه تمالى لم يذكر سؤال الرؤية ، إلا وقد استعظمه واستنكره حتى سماه ظلما وعنوا

وأجيب بأن ذلك لتعنتهم وعنادهم [<sup>(77</sup>كا دل عليه قوله تعالى : « لقَدِ اسْتَسَكَبْرُوا فِي أَنْشُومِم <sup>(17)</sup> » ] ولهذا استِمطهم إنزال اللائسكة والسكتاب مع إمكانه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري آية ٥١ .

<sup>(</sup>٣) مايين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار « ا ، رقم ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان آية ٣١ .

## البائلالثالث

## ( في ) بيان ( الصفات الفعلية(١٠)

أى التي هي منشأ الأنعال ومبدأ لإخراج المدوم من العدم إلى الوجود الراجعة إلى التكوين العام (وما يرجع إليها) من أفعاله « المتعلقة » بأسم الدنيا — كتلق الأعمال ، وتدبير نظام العالم بإرسال الأننياء ونصب الإمام « والمتعلقة » بأسم الآخرة كالإعادة ، والإثابة ، والمعاقبة ، وسائر السمعيات الراجعة إلى التكوين المخسوص ، وإليه أشار بقوله : ( فال في الفقه الأكبر: فالفعلية ) أي الصفات التي هي منشأ الأفعال ( التخليق ) أي التكوين المخسوص بإيجاد الأشياء على تقدير واستواء ، وبإبداعها من غير أصل ولا احتذاء .

فبالمعنى الأول قوله تعالى : « إِنَّا كُلَّ ثَمَىٰء خَلَفْنَاهُ يِقِدَرٍ <sup>(٢)</sup> » و بالمعنى الثانى قوله تعالى : « خَلَقَ السَّعَمُواتِ وَالْأَرْضَ<sup>(٢)</sup> » .

<sup>(</sup>١) اعلم أن الصقات ضربان: صقات الذات ، وصقات الفعل.

والفرق يأيمها أن كل ماوصف الله تعالى به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات : كالقدرة ، والعلم ، والعزة ، والعظمة .

وكل ماوسف الله تعالى به ويجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الفعل : كالرأفة ، والرحمة ، والسخط ، والفضب .

والترق بين الصفة والاسم أن الصفة عبارة عن يجرد العسلم والقدرة بدون الذات ، والاسم عبارة عن الذات . وقد اختلف فيها: — فقال الأشعري : صفات الذات ؛ كالحياة ، والقدرة ، والسم ، والمص ،

وقد اختلف فيها : — فقال الاشترى : صفات الدات ؛ كالحياة ، والقدرة ، والسمع ، والبصر ، والسكلام ، والإرادة فديمة نائمة بذاته تعالى ، وصفات النمل حادثة غير تأتمة بذاته تعالى . وفرقوا بين صفات الذات وصفات النمل بجواز الساب وعدمه الأ أنه لايستارم سابه نقيصة ، وواقعه

المساتريدي إلا في صفات الأفعال فإنها عنده قديمة فأئمة بالذات ، وعليه تنقرع مسألة التسكوين .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر آية ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سوزة إبراهيم آية ١٩ .

و « النجل « ٣ .

و « الزمر « ٥. و د التفان « ۳.

و إبتاره على الخلق لأعلم يته في ذلك وشيوع استمال الخلق بمعنى الحجلوق (والإنشاء) أي التكوين المخصوص بإبجاد الشيء وترتيبه ؛ وعليب. قوله تعالى : « هو الذي أنشأ كُمُ (١) » ، (والإبداع) أي التكوين المخصوص بإبجاد الشيء بنير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان كما في الفردات وعليه قوله تعالى : « بكريم الشموات وآلاً رض (٢٠) أي معنا الراحادة والإنقان وعليه قوله تعالى : « صُنعً الله الذي أنتَى أنتَى كُلَّ قَنْ (٢٠) » ( وغير ذلك ) من الإحياء والإمانة والتحدوس التعليه والإمانة والإمانة والإمانة المشعقة والمتحديث والتصوير والإعادة (١٠) وتحموها بما ورد فيه النصوص القطيمة والأحاديث المشعقة المسندة إليه تعالى [ وفيه إشارات :

الأُولى : أن صفة الفعل حقيقية وليست عبارة عن تعلق القدرة و**الإرادة و إليه أ**شار بالسوق مساق تلك الصفات بقوله : « والفعل صفته فى الأزل » .

الثانية : أن صفات الأنمال من التخليق والإنشاء والإبداع وغير ذلك<sup>(6)</sup> } راجعة إلى صفة أزلية ثامّة بالذات هي الفعل ، والتكو بن العام يمنى — مبدإ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا صفات متعددة كما ذهب إليه البعض ولا عين الإضافة كما ظن

و إليه أشار الإمام سنوان الصفة العملية وفيها بعد بقوله : « والفعل صفته فى الأزلى » فإن عدم كون الإخراج صفة أزلية حقيقية من مسلّمات العقول .

وإليه أشار الإمام أومنصور المساتر بدى بقوله : إذا أطلق الوصف له تعالى بمسا يوصف به من الفعل والعلم ونحوه يلزم الوصف به فى الأزل فيوصف به لمدى قائم بذاته قبل وجود الخلق كما فى البرهان الساطع .

<sup>(</sup>١) سورة اللك آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ﴿ ١١٧ .

و « الأنعام « ١٠١ ·

 <sup>(</sup>٣) سورة النمل « ٨٨ .
 (٤) في « خ ، ونسخة الدار « ١ » رقم ٢٧٤ ( والنمل ) .

<sup>(</sup>o) مايين الحاصرين ساقط من ونه ونسخة الدار «١» رقم ٢٣٤.

والإمام أبو الحسن الرَّسَتُنَعَّقِي في الإرشاد بقوله : طريق التكوين طريق<sup>(١)</sup> الصفات والأفعال الواقعة بالصفات تتراخى عن الصفات كالقدرة والكلام

والإمام أبو المدين النسنى فىالتبصرة بقوله : إن الحالق وصف لله تعالى إجماعا ، فلا بد من وجود معنى يكون به خالقا و يتصف به كسائر الصفات .

والإمام عطاء بن على الجوزجانى فى شرح الفقه الأبسط بقوله : لو لم يكن تعالى خالقا قبل الخلق ثم أحدث الخلق : أى صفة بها الخلق فحلق به بطل تلك الصفة عند فراغه من الخلق، فيلزم المجز ومحلية الحوادث.

وصرح به الملامة صدر الشريعة فى التمديل بقوله : صفات الأفعال ليست نفس الأفعال بل منشَّأها ، فالصفات قديمة والأفعال حادثة

وهو نختار عبد الله بن سعيد القطان فى الرحمة والسكرم والرضاكما فى شرح القاصد ، والحارث المحاسيكا فى معالم السنن للخطابى .

فيمض مشايخنا كساحب التبصرة والتاخيص والإرشاد و إن تسايحوا في تعريف التكوين بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجودكما هو دأبهم من عدم الالتفات إلى جوانب التعريفات بعد الاهتام بتحقيق المرام ، فقد نبهوا على المراد في المقام من مبدإ الإخراج المذكور ببيان القيام بذاته تعالى كسائر صفاته سها الكلام .

[ الثالثة : الرد على الممترلة النافين لمفايرة التخليق للمخلوق متمسكين بأن التخليق لوكان غير المخلوق، فإن كان قديما لزم قدم العالم، و إن كان حادثا افتقر إلى خلق آخر وتسلسل كما فى الصحائف

الرابعة : الرد على من أرجع الصفات النعلية إلى الاعتبارية (٢٦) كالأشاعرة الذاهبين إلى أن التكوين وسائر صفات الأفعال ليست صفات حقيقية ، بل أمر اعتبارى يحصل فى المقل من نسبة الفاعل إلى الفعول وليس مغايراً للفعول فى الخارج .

<sup>(1)</sup> مكذا في وخ، ونسخة العار رقم ٢٧٤، وفي دع، ز، «طريق التكوين وطريق الصفات».

<sup>(</sup>٢) ماين الحاصرتين ليس في د ب ، ط ،

فالتكوين عين المكون — متمسكين بأن مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود ليس غير القدرة المتملقة بأحد طرفى الفعل والترك المقترفة بإرادته ، فإن القدرة صفة تؤثر على وفق الارادة : أي إنما تؤثر في الفعل ويجب صدور الأثر عنه عند انضام الارادة .

وأما بالنظر إلى نفسها وعدم اقترانها بالإرادة المرجحة لأحــد طرفى القمل والترك فلا يكون إلا جائز التأثير فليذا لايلزم وجود جميع المقدوراتكا فى شرح المقاصد .

وأشار الإمام إلى الاستدلال على الرام مصمنا للحواب عما تمسك به المخالفون بوجين:
الأول ما أشار إليه بقوله في الفقه الأكبر: (والله تعالى لم يزل خالقا) أى متصفا عدلول
هذا الاسم المتعلق على وجه التأثير [ فلا يرد الاعتراض بالوصف بنحو الموجود والواجب ،
و إليه أشار صاحب التلايح بتخصيص البيان بالمصادر المتعدية — في بيان المني الصدرى ،
والحاصل بالمصدر ( ) ] ( يتخليقه ) أى بسبب قيام التخليق الذي هو مبدؤه بذاته تعالى
في الأزل ، لأن الوصف بذلك المشتق يدل على قيام مايلزم لمبدئه من الأمور الثابتة بالاتفاق

[ وهو غير القدرة فإن التخليق يتوقف على القدرة والقدرة غير متوقفة على التخليق فيتغالران كا في الصحائف ، و إليه أشار بقوله (٢) [ (التخليق ) أى مبدأ الإبجاد في الخارج (صفته في الأزل ) ، [ أى صفة مستقلة مفايرة للقدرة كما هو المتبادر ، فأشار إلى أنه (٢) أو يكن متصفا به في الأزل لمنى قائم بذاته تعالى قبل وجود الخلق كا دل الوصف به واتصف به لوجود الخلق صارت الصفة حادثة له بالخلق فكان القول بتعرّبه عنها في الأزل وحدوثها بحدوث المخلوق قولا بقيام القص والحاجة إلى ما يتحقق به ذلك ؟ والقيصرة الخليم يتمالى عن ذلك وصرح به في التأويلات المائريدية ، والإرشاد ، والتبصرة النسفية ، والإرشاد ، والتبصرة النسفية ، والبرمان لأبي شجاع الناصرى ؛ وفيه إشارات :

الأولى : أن ذلك المبدأ المدلول [ هو — المعنى الذي يجده في الفاعل و به يمتاز عن

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ثابت في دب ، ط ، ح، وساقط من در ، ع ، ١ » .

<sup>(</sup>٢) ماين الحاصرتين عبارة « ز ، ع » وعبارة « ب ، ط » بعد قوله ; «الذانية » كا سم دون الأمور الاعتبارة كندلق الفدرة والإوادة كا ظلوا في الأفعال ، ولذا قال : والتخليق الم :

<sup>(</sup>٣) ماين الحاصرتين ساقط من دخ، ونسخة الدار رقم ٢٢٤.

غيره و برتبط بالمفعول و يؤثر فى إيجاده بالفعل فى الوقت المراد و إليه أشار بقوله :«والتخليق صفته فى الأزل » بل هذا المدى يعم الموجب أيضا — لاصلاحية التأثير الراجعة إلى القدرة كما ظن ، لأن تعلقها على وجه سحة التأثير فى الايجاد والترك دون التأثير بالفعل .

الثانية : أن ذلك المدلول(١٠) بالمستقات يرجع إلى مطاق الفعل المدبر عنه بالتكوين وإليه أشار بتعقيب قوله ( وفاعلا ) أى متصفا ( بفعله ) أى بسبب قيام الفعل بمعنى مبدأ الإيجاد بذاته [ كا دل قوله تعالى : « فَقَالَ بِلَ يُرِيدُ ١٩٠٥ ) فإن إطلاق الفعل على نفس الصفة شائع بينهم ؛ [ فاقعل حقيقة عرفية فيا به الفعل، كا أن التكوين حقيقة فيا به التكرّن كا فى الحواشى الحكالية للنسفية ١٩٠ ) وقد بينه قوله ( والفعل صفته فى الأزل ) فأشار إلى أن اختلاف أسمائه باختلاف التعلقات ، فن حيث التعلق بحصول المخلوقات تخليق و بحصول الأرزاق تمزيق و بحصول الصور تصوير إلى غير ذلك من الصفات إلى المتاترية العمالة من المنات .

الثالثة : الجواب بمنع إرجاعه إلى تعلق القدرة المقارنة للارادة حيث وصف به في الأزل وقيد بتعاق الإرادة ودل على الإيجاد في الوقت المراد ، فهوغير تعلق القدرة المقارنة بالإرادة ؛ إذ لاتعلق بالنصل في الأزل ، وقد وصف به فيه وغير القدرة لأن تعلقها بصحة التأثير والترك دون التأثير بالإيجاد البتة في الوقت المراد ، و إنما عبر عنه بالتكوين (<sup>(2)</sup>] أخذا من قوله تعلى : « إنما عام عبر كافي النسديد و المالية بالمولد : « وفاعلا بعمله والفعل صفته في الأزل » .

و بيانه أنه تعالى وصف ذاته بأنه فعال لمـا يريد<sup>(٢)</sup>] وعبر عن تكوينه الأشياء بأن يقول «كن» وهو مجاز عن سرعة الإيجاد عندالجمهور منا ، دال على إيجاده تعالى الأشياء

<sup>(</sup>١) ليس في «ط، ب، ، «﴿ ، .

<sup>(</sup>٢) سورة البروج آية ١٦ .

<sup>(</sup>٣٠٤) مايين الحاصرتين ساقط من « ١ ، ب ، خ ، ط » . (٥) سورة يس آية ٨٢ .

 <sup>(</sup>٦) ماين الحاصرتين ساقط من «خ» ونسخة الدار رقم ٢٢٤ .

وَتَكُو يَنْهُ عَنْدَ تَمَاقَ إِرَادَتُهِ بِلاَ تَرَاخُ وَلا تَمَدُرُ ، وليس يَمْنَ تَعَلَقْ الْقَدْرَةُ اللّهُ علق علىالإرادة : أى تعلقها المدلول بقوله تعالى « لَمَا يُرُ يِدُ» وقوله ﴿ إِذَا أَرَّادَ شَيْئًا» فَمَلْ على أنه غيره لأن الملق غير المعلق عليه بالضرورة ، [ ودل على الوجود والتأثير في الأزل] ورتب عليه الوجود المدلول بقوله : « فيكون » [ في الثانى] .

فدل على أنه غير تعلق القدرة لأن تعلقها بصحة وجود المقدور دون الوجود . [ وطل الوصف بالمشتق على قيام أسر حقيق بالموصوف فئبت قيام أسر للزم لمبدئه وكونه صفة له أزلية ، والأس يرجع إلى تعلق القدرة المقارنة بالارادة ، إذ لانعلق بالفعل في الأزل ، ولأنه إبطال لدلالة تلك المشتقات بالكلية .

قال فى المدارف شرح الصحائف : فإن قلت : لم لا يكنى القدرة والإرادة فى وجود الأشياء فما الحاجة إلى صفة أخرى ؟ قلت : لا خفاء أن القدرة والإرادة بدون التأثير لا يكفيان فى وجود الأثر ، والتأثير بصفة التكوين

واعترض الإمام الرازى : بأن صفة القدرة مؤثرة على سبيل الجواز ؛ أى جاز أن تتعلق بالتأثير وجاز أن لانتعلق ؛ وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم أن يكون الله تعالى موجبًا لا مختارًا ، وهو محال .

والجواب أن تأثير صفة الخلق في المخلوق على سبيل الوجوب على معنى أنه متى خلق الله تمالى وجب وجود الحجلوق ، و إلا يلزم المجز ؛ وأما تملقها باختياره وهو المراد بالحضول فعلى سبيل الجواز لأنه متى شاء خلق ؛ ومتى شاء لم يخلق والقدرة بعكس ذلك إذ تأثيرها على سبيل الجواز ؛ وحصولها لله تمالى على سبيل الوجوب .

فللخلق جهتان جهة الإيجاب ، وجهة الجواز ، ولايلزم من إيجابه كون الله تعالى موجِيًا لمما علمت ولا من جهة جوازه بالتفسير للذكور كونه قدرة لمما بينا أن جهة جوازه غير جهة جوازها<sup>(۱)</sup>} .

وقال فى النبصرة وذلك يلزم الإمام الأشعرى وجمهور أسحابه القالين : بأنه تكوين مالكلام النفسى ، وأمر بالوجود للأشياء عند تعلق الإرادة ، وفرقهم بين التكوين

<sup>(</sup>١) ما بن الحواصر ساقط من الحيرية ونسخة الدار رقم ٢٣٤ .

و بين سائر الصفات الثابتة بدلالة المشتقات بالقول باستقلالها و إرجاع النكوين إلى تعلق القدرة والارادة تحكم وتناقض ومثله فى مواضع من الكفاية والتسديد والاعتماد .

والثاني : ما أشار إليه بقوله فيه ( فكان الله خالقا قبل أن يخلق ) الموجودات ﴿ وَرَازُقًا قَبْلُ أَنْ يُرْزَقُ ﴾ ذوى الحياة [ فخلق المخلوقات ورزقها في الوقت الذي تعلق به تلك الصفة فيه، وليست هي الفدرة ، لأنه كان قادرًا على خلق الشموس والأقمــار في هذا العالم لكنه ما خلقها ، فالقدرة حاصلة دون التخليق فهما متفايران كما في الصحائف وإليه أشار بقوله(١٠) [ (وفعله) أي مبدؤه (صفته) القائمة به تعالى (في الأزل) ، فأشار إلى أن صفة الفعل لو لم تكن مستقلة بل راجعة إلى تعلق القدرة والارادة وعينَ المكوَّن في التحقق [ لزم إخلاء المشتق ُ عن الدلالة على ثبوت المبدإ ، والخلؤُ عن صفة كمال و إليه أشار بقوله :. « وفعله صفته في الأزل » واستفناء الحوادث عن التكوين ــ بل المكوِّن ، فإنه إذا كان عين المكون لزم استغناؤه عن المكون لامحالة كما في الحواشي البحرأباديه<sup>(٢)</sup>] و إليه أشار بقوله ( والفاعل ) أي للـكون للموجودات ( هو الله ) الواجب المتعال المتصف بصفات الكمال ، فلو لم يكن الفعل والتكوين صفة حقيقية له لزم خلوه عن صفة كمال و إخلاء المشتق الدال عليه : أواستغناء الحادث الحجال؛ فالمراد بالفاعل [من شأنه أن يوجد الشيء ألبتة في وقت أراد أن يوجده فيه كما أشير إليه فيالتعديل؛ دون من صدرمنه النمل لمدم استقامة الحصر عليه ، لأن الكاسب أيضا يوصف بالفاعل على الحقيقة عند أهل السنة كما سيصرح به (٢٠) أثم أشار إلى منابرته للمكوَّن بقوله (وفعل الله) أي مبدأ فعله المدلول بالمشتقات ( غير محلوق ) لمـا يلزمه ممـا ذكر من المحالات دون نفس الفعل والتأثير لأنه ليس متعلق الخلق والإيجاد في الخارج فلا يفيد نفيه بل لايصح ، ففيه أيضا إشارة

<sup>(</sup>١) ليس ق د ط، ب،

 <sup>(</sup>۲) ماين الحاصرين عبارة « ز ، ع ، وخالفتهما « ا ، ، واليك عبارتها : -

كما قالوا لزم الحلاء تلك للمنتفات عن الدلالة على لازم مبادئها من الأمور الثابتات وإخلاء الواجب تمالى عن تلك الضفات وألا يرجح عدم استشناء الحوادث عن الإحداث ، والسكل من اللوازم باطل وإليه أشار بقوله ] اد .

<sup>(</sup>٣) ما ين الحاصرتين عبارةً لا ز، ع، وفي نسخة الدار وتم ٢٧٤ غير ذلك ، واليك عبارتها: أ فالم اد بالفاع المتصف بالأزار بالدامة الترس الدري التراريد

<sup>[</sup> فالمراد بالفاعل المنصف بالأزل بالصفة التي بهما يوجد الفعل دون من صدر عنه ذلك لعدم استقامة الحصر في البيان ودون من صدر منه الفعل على الحقيقة لأنه خلاف المذهب كما سيأتي } اهم.

إلى أن التكوين النائم به تعالى ليس نفس التأثير والإخراج من المدم إلى الوجود بل مبدأ التأثير فى ذلك وليس نفس للكون فى التحقق والتعقل ، [ و إلى أن صفة التخليق غير الخلوق ، لأما نقول وجد هذا الحلوق لأن الله خلقه فيطل وجوده يتخليق الله إياه ، فلوكان التخليق عين المحلوق لكان قولنا وجد لأن الله خلقه جاريا مجرى قولنا وجد ذلك المخلوق لنفسه وذلك باطل كما فى شرح الصحائف .

و إلى أن إيجاده المكوّنات بتكوينه ليس على الإيجاب بالذات لقدرته على الترك كاسر؛ فق التعديل أن المواد بايجاده الشيء ألبتة أنه لاتردد في أن الفاعل يفعل مع قدرته على الترك؛ فعيز عن القدرة إذ هي لاتوجب الجزم تميزا لا يلزم منه الإيجاب بالذات لتوسط الفعل الاختياري وهو الإيجاد وقت كذا و إليه أشار ( ) بقوله ( والمفعول خلوق ) محدث مسبوق بالعدم ، فهو مقاير لفعله وتكوينه في التعقل والتعقق وصادر عنه تعالى بالاختيار كا هو المتبادر من الخلق، وكل ذلك أشير إليه في مواضع من الإرشاد والتبصرة والتعديل والتعدد إ

الأولى: الجواب عنم كون الفعل والتكوين راجعا إلى القدرة المقارنة بالإرادة وإليه أشار بيبان كون فعله تعالى صفة مستقلة أزلية فإنهما قديمتان قد أوجهها الذات فهما مما لوكاتا كافيتين لوجود القدور بلا احتياج إلى إيجاد اختيارى لزم قدم الحوادث كما في التصديل وإليه أشار بقوله هوالفاعل هو الله ولل مخلوق 200 ].

الثانية : أن مأخذ الاثنتقاق الذي هو للمني الصدري من الأمر الوجود المعرعنه بالحاصل بالمصدر ، وأن مرجع هذه الصفات الفطية ليس من الأمور الاعتبارية مثل الحدوث والإمكان بل من الأمور الثابتة فىالأعيان كالصفات الذانية ، وإليه أشار [ بقوله وفعله صفته فى الأزل وبينه <sup>(77</sup>] الإبام المساتر بدي فى التأويلات حيث قرر الاستلالل

<sup>(</sup>۱) ليس في «ط، ب، خ، .

<sup>(</sup>٣) ما ين الحاصرين عبارة « ز،ع » وليس في « ا ، ب ، ط » واليك عبارة « ا ، خ » : [ فقد أشاروا إلى أخذ الاشتقاق في كل دليل وإن لم يصرحوا به في بيض الأداة تفيها على كونه مفروغا عنه ، وليل ظهور الطلوب بقيام الدلائل المشقلة على كل مقدمة من مقدمات دليلة ، فليس كل

ماذكروه مستقلا لإثبات أصل المطلوب ] اه . (٣) ما ين الحاصرتين ساقط من « ١ » .

بأنه تعالى عَدَّح في كلامه الأزلى بالأسماء ألتى يشتق منها صفات الأفعال كما تَعَدَّح بالأسماء التى يشتق منها صفات الفات حيث قال: وهُوَ اللهُ ٱلْحَالِينُ الْبَارِئُ الْمُشَوَّرُ<sup>(17)</sup> ﴾ الآية إلى آخر ما مر من البيان

[الثالثة (٢٦] : الرد على من زعم أن التكوين حادث وأنه عين المكوّن بمسب التحقق في الحارج كالمتراة والأشعرية .

[الرابعة<sup>(۲۲)</sup>]: الرد على من زعم أنه حادث وقائم به تعالى كالكرَّامية وهـثام من المعترلة .

[الحامسة<sup>(4)</sup>] : الرد على مر\_ زعم أنه حادث لا فى محل كبشر بن المتسر وان الراوندى .

[ السادسة<sup>(ه)</sup> ] : الرد على من زعم أن محله الأثر كالملآف من المعترلة و إلى ذلك كله أشار بقوله صفته فى الأزل

[السابعة (١٠)]: أن ذلك للبدأ قديم يتجدد تعلقه بوجود الشي في وقت أراد أن يوجده فيه [ وإليه أشار بقوله وفعل الله غير مخلوق والفعول مخلوق ؛ أي موجد بعد العدم بالاختيار (١٠) فلا يلزم قدم المكون كا ظنه المخالفون ، ولا يلزم كون الإيجاد قديم ، ولأن حادثا مجرح سرى بعد مدة ، إذ لا يصح أن يقال : إنزال القرآن ليلة القدر قديم ، ولأن فعل المختلر لا يكون قديما ، فالمنشأ قديم وتأثيره حادث كا في التعديل ، وإيما ذكر بعض مشايخنا في رد قول المخالفين : إنه لا يعقل من التكوين إلا الإيجاد ، ولو كان أزليا بعض مشايخنا في رد قول المخالفين : إنه لا يعقل من التكوين إلا الإيجاد ، ولو كان أزليا أنه لما لم يكن هو وصفاته زمانيا كان نسبة ذاته وصفاته إلى جميع الأزمنة سواء ؛ فلم حورت من الأزل إلى الأبد معلولة له صادرة منه ، كل في وقته ؛ فهو من باب المجاراة ،

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آبة ٢٤ (٢) في نخة دا، ب، خ، ط، دالأولى، ..

<sup>(</sup>٥،٤،٣) هذه المبائل الثلاث جعلت في ﴿ ا ، بِ ، خ ، ط ، ﴿ الثانية ، .

<sup>(</sup>٣) في د ١، ب، خ، ط، د الثالثة ، .

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين ساقط من د ١، ب ، خ ، ط ،

و بيان ثبوت المطلوب على تغدير تسليم بعض المقدمات لإفادته في الإلزامُنيات ، و إلا فليس هو مذهب أنمتنا الأثبات كما فكنَّ من قصر النظر على ظاهر الكلمات .

فالحاصل<sup>(۱)</sup> أن التكوين ليس بمعنى التأثير بل صفة حقيقية بها التأثير والإيجاب ألبتة عند تعلق الإرادة والاختيار؛ كما دل الصفات المشتقات ، وإليه أشار بالصفة الأزلية ، وعدم المخلوقية والمغايرة المحلوق في المآل .

فإذا أحطت بمُنحوى المقال عرفت اندفاع وجوه من الدفع والإشكال عُدَّت صمابا في ظاهر الحال :

الأول : ماقيل نقول لهم : إن عنيتم نفس مؤثرية القدور فهى صفة نسبية والنسب لاتوجد إلا مع للتنسبين ، فيلزم من حدوث المكون حدوث التكوين ، و إن عنيتم به صفة مؤثرة فى حمة وجود الأثر فهى عين القدرة ، و إن عنيتم به أمراً الثائم فينيزه .

الثانى: ماقيل أنه لايمقل من التكوين إلا الإحداث ، و إخراج المدوم من العدم المدوم من العدم الوجود كما فسره التأثلون بالتكوين الأزلى ، ولا خفاء فى أنه إضافة يعتبرها العقل من نسبة المؤثر إلى الأثر ؛ فلا يكون موجوداً عينياً ثابتاً فى الأزل ، وأنه لوكان أزليا لزم أزلية المكوّنات ضرورة امتناع التأثير بالفعل بدون الأثر ، وأنهم أطبقوا على إثبات أزليته ومفايرته القدرة وكونه غير المسكون وسكتوا عا هو أصل الباب ، أعنى مفايرته القدرة من عيث تعلقها بأحد طرفى الفعل والترك واقترائها بإرادته .

الثالث: ماقيل اغـتراراً بذلك: أن ما ذكروه لا ينفي ماقاله الأشاعرة من أنه على تفاصيله ليس سوى صفة القدرة باعتبار تماقها بمتعلق خاص ، ولا يوجب كونه صفة أخرى لاترجم إلى القـدرة المتعلقة والإرادة المتعلقة ، ولا يرجب للأم خلك ، بل في كلام أي حنيفة رحمه المتعتمالي مايفيد أن ذلك على مافهم الأشاعرة على مانقله الطحاوى بقوله : « له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الخالقية ولا يخلوق » كا أنه على كل السحق بل إحيائهم ، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ؛ ذلك بأنه على كل

<sup>(</sup>١) في «١، ب، خ، ط، «الرابعة».

فانه تمايل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق بسبب قيام قدرته عليه في الأزل انتهى، بل هو مع مابعده من قوله : وكل شئ إليه فقير وكل أسر عليه يسبر، تعليل و بيان لكوته تعلل موصوفا [ بصفات الأفعال الدالة على الكال ، و بصفات اللذات من كونه موصوفا [ المائة م بالتحدم بلا ابتداء ، والدوام بلا انتهاء ، أو كونه حيًّا لابتوت ، ولا يتطرقه الفناء ، قيوما لابنام، مريداً كامل القدوة بحيث لايسجره. شئ من المقدورات ، فانه على كل شئ قدير ، مفتقر إليه كل شئ في الشكوين والإبقاء ، وقديم مستعن عن الحاجة كال الاستغناء ، فلفظة ذلك إشارة إلى كل ذلك كما صرح به في شرحه القاضي أبو حفص الفزنوى ، والإمام أبو شجاع الناصري .

الرابع: ماقيل أن الاستدلال بالآية لايطابق الرام لأنه حينئذ يعود إلى صفة الكلام ولايثبت صفة أخرى ، وأن دلالة الاشتقاق فى الصفات الحقيقية كالعلم والقدوة ؛ ولا نسلم أن التأثير والإيجاد كذلك بل هو مدى يعقل من إضافة المؤثر إلى الأثر فلا يكون إلا فيا لايزال ، ولا يفتقر إلا إلى صفة القدوة والإرادة .

الخامس : ما قبل أن القدرة لانأثير لهـا في كون المقدور في نفسه ممكن الوجود ، لأن الإمكان للممكن بالذات ، وما يكون بالذات لا يكون بالنــير ، بل القدرة صفة مؤثرة في وجود المقدور ، والتكوين هو تعلق القدرة بالمقدور حال إرادة إيجاده .

السادس: ماقيل أن التمدح بذلك كالتمدح بقوله تعالى: « يُستِحُ لَهُ مَانِي السَّمُواتِ وَالْمُرْضِ اللَّمُونَ اللَّمُونَ وَالْمُرْضِ اللَّهُ وَلَى اللَّمُونَ وَالْمُرْضِ اللَّهُ وَلَى اللَّمُونَ اللَّمُ فَى الأَوْل وَلاَشْكُ أَنْ ذَلْكَ الفَعل إنجال يكون فيا لايزال لافى الأول ، والإخبار عن الشيَّ فى الأول لا يتعضى ثبوته فيه ، كذلك الأرض والساء ، نم هو فى الأول محيث يحصل له هذه التلقات والإضافات فيا لايزال لما له من صفات الكال ، وإن النقص إنجا هو فيا يصح انصاف به فى الأول، ولا نسلم أن التكوين والإيجاد بالفعل كذلك ، نعم هو فى الأول عليه .

السابع: مافيل إيما يثبت بالدليل أن مبدأ التأثير بالنسبة إلى مقدور الواجب نفس

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار ١١٥ رقم ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آبة ٢٤ ﴿ ٣) سورة الزخرف آبة ٨٤

القدرة والإرادة ، وبالنسبة إلى صفاته نفس ذاته المتنازة بذاتها عن بنائر الذوات فلا يكون. التكو من صفة أخرى .

الثامن : ماقيل أنه إن أريد بمبدإ الاشتقاق المنى المصدري فسلم أن ثبوت الشقق الشيء لايتصور بدون المبسدإ لسكنه ليس بمقبق ؛ و إن أريد به الصفة الحقيقية فممنوع ، وكون المنى الصدري مستارما الذلك إنما هو في الشاهد ، وليس الأمن كذلك في إلغائب وإنه منقوض بمثل: الواجب وللوجود ، وإن أريد الثبوت بمنى الاتصاف به فنير مفيد .

وقدعرفت أن التول بأن تعلق القدرة على ونق الارادة موجود المقدورلوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجابا له ، و إذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ومحو ذلك ؛ فهو أمر اعتبارى يحصل فى العقل من نسبة القاعل إلى المفول وليس أمراً عقتاً [ مناراً المفعول فى الخارج ليس تحقيقاً ( ) في المقامل فى الخارف بينية التكوين للمكون. وتقريب له إلى الأفهام صرح به صاحب التعديل فى شرحه .

# فصــــــل

### في خصوصيات التكوين

تدام منها: التفضل والإنماء: في الدارين بالتوفيق للأصلح في الدنيا والدين، والتوفيق. الأصلح في الدنيا والدين، والتوفيق المطاعات والإنابة عليها: والدل: بالخذلان، وعدم التوفيق الثقافسو، الاختيار، وبالمعاقبة على المدامى (قال في الفقه الأكبر: والقاتمالي متفضل) أى محسن في الدارين بوجوه الإنسام بدلالة الإطلاق كالتوفيق للأصلح، والطاعات والاملف والإنابة بالزيادة على ما يستحق المبداد من الكرامات من غير وجوب شي من ذلك عليه تعالى بل من طبية وإحسانه (على) من شاء من (عباده) فإن الفضل هو الزيادة عن الانتصاد، وكل عطية لا تلزم من يعطى كان للقودات (وعادل) أى مماتب عالايزيد على الماسى الى اختارها من الجزاء كان القودات (وعادل) أى مماتب عالايزيد على الماسى الى اختارها من الجزاء

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين ساقط من « ۱ ، ب ، خ ، ط ، وثابت في « ز ، ع » .

بلا وجوب العقاب عليه تعالى لعدم الفاصل (على) من شاء من (عباده) العاصين أى عامل بعدله في بعضهم كما دل عليه التقابل ، فإن العدل هو المساواة في المكافأة كما في المدات وبينه بقوله (يعطى) من البيعم في الدارين كما دل الإطلاق (أضعاف مايستوجب العبد) أى يستحقه بالطاعات بمعنى الترتب على الأفعال والتروك، وملاءمة الإضافة إلىهما في مجاري المقول والعادات كما دل قوله ( تفضلا منه تعالى) و إحسانًا على العبد بالريادة على مايستحقه، فيعطى حالا ومآلا فوق ما يستحقه العبد من فضله تعالى كما دل الصيغة المطلقة ، فأشار إلى أن طاعات العبد و إن كثرت لاتني بشكر بعض ما أنعم الله تعالى عليه فيوقت ، فكيف يستحق عوضًا عنها في الآخرة فضلا عن الوجوب وتصور الظلم أو البخل في تركه ؟ ( وقد يعاقب العبد على الذنب) كبيرة كان أو صغيرة كما دل الإطلاق (عدلا منـــه) على سوء اختياره واقترافه من غير وجوب عليه كما بينه بقوله (وقد يعفو) ويترك عقوبة المجرم(١) فيهما بالتوبة وبدومها كما دل الإطلاق (فصلامت) وإحسانًا ، فأشار إلى أن اللطف والتوفيق و إثابة المطيع فضل منه ، وعقاب العاصي عدل منه تعالى من غير وجوب شيُّ من ذلك عليه ، فقد ترك العقاب فضلا منه تعالى ، و إلى الأخذ من قوله تعالى : « إنَّ اللهَ لَذُو فَضْل عَلَى النَّاس<sup>(٢)</sup> » وقوله : « مَنْ جَاء بِالحَسَنَةِ ۚ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَاكُمَــّا ، وَمَنْ جَاء بِالسِّنَّةَ ِ فَلَا بُحِزَّى إِلَّا مثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (٢٠٠) أي بنقص ثواب ، أو زيادة عقاب ، وفيه إشارات إلى مسائل:

الأولى : عدم وجوب رعاية اللطف ، أى ما يختار المكاف عنده الطاعة أو مجملها ، أو يقرب منها كالأرزاق والآجال ، والقوى والآلات ، ونصب الأدلة بممنى وجوب أقصى اللطف في ذلك كله كما قالً الممثرة .

وعدم وجوب العوض الحالى عن التمظيم على الآلام ، كما زعموا من قبح تركه لكونه ظلمًا .

الثانية : عدم وجوب اخترام المعدوم أو التائب إن علم الله فسقه لو أيقاه بناء على أن فى تركه تفويتاً للغرض بعد حصوله وهو تبييح كما زعمه بعضهم .

<sup>(</sup>۱) فى نسخة المروسى ونسخة الزكية « المحرم » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٣٤٣ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الأنعام آية ١٦٠ . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ١٩٠ . ﴿ ﴿ ﴿

الثالثة : عدم وجوب رغابة الأصاح الميناد عليه تمالى في الأمور الدينية والدنيوية عدى الأوفق للحكة كارعمته الممترلة البندادية \_ أوفي الدينية بمدى الأنفع في باب الدين كما رغمت الممترلة البصرية ، بمدى: كون تركه نقصاً ينزه عنه تمالى ، قياماً على أن الحكم إذا أمر بالطاعة وقدر على إعطاء ما يوصل المأمور إليها ولم يقمل عُدّ من زمرة البخلاء ، وأن منع اللطف نقض للغرض من الأمر وهو قبيح بجب تركه

الرابعة : عدم وجوب إثابة المطيع والتعظيم (١) كما زعمت المعتزلة البصرية .

الخاسة: عدم وجوب عقاب العاصى عليه تعالى كا زعم جميع المدرّلة تمسكا ـ بأن الزام الشاق من التكاليف بدون منفعة تقابلها ظلم، و إنه منزه عنه فلا بد من الثواب، وسبب وحبوب القمل إنما هو دفع المفرة، و إلا لوجب جميع الطاعات ، فيلزم استحقاق العقاب على تركه ليحسن الابجاب، و إن عدم وجوبهما يفضى إلى التوانى فى الطاعات والاجتراء على المعاصى ، لأن النفس لاتميل إلى الطاعات المخالفة لحواها إلا بعد القطع بلذات تربى على المراجع عن الشهوات إلا مع القطع بآلام تترتب عليها ـ و بأن الآيات عليها ، ولا تنزجر عن الشهوات إلا مع القطع بآلام تترتب عليها ـ و بأن الآيات الماحدث كثرت فى تحقق الثواب والمقاب يوم الجزاء ، فلو لم يجب وجاز العدم لزم الخلف والكذب.

وأشار الإمام إلى إثبات المرام ، والجواب عن شبه الخالفين فى المقام بوجوه :

الأول: ما أشار إليه بقوله في الفقه الأكبر (و) الله (يهدى) أى يخلق الاهتداء من المؤيان والطاعة كما دل الإطلاق في (من يشاء) الله هدايته من عباده لحسن اختياره (فضلا منه) و إحسانًا عليه بتوفيقه لذلك وتيسير أسبابه ، من غير وجوب رعاية الأصلح واللطف عليه (ويضل) أى يخلق الضلالة من الكفر والمصية كما دل الإطلاق في (من يشاه) الله ضلالته من عباده لتبح اختياره (عدلا منه) وعجازاة على سوء اختياره من غير وجوب القاب عليه تمالى ، وكين كونه عدلا منه على عبده مجازاة على سوء اختياره من غير

<sup>(</sup>١) ﴿ مَكَنَّا فَي : ع ، خ ، ز ، ١ ، ب ، ط ، .

<sup>(</sup> ١٠ - إشارات الرام )

إلزام المخالفين فيه بمنا اعترفوا به بقوله (و إضلاله ) للعبيد يلزمه (خدلانه ) . [ فهو تفسير باللازم ؛ لأن الإضلال بمدي خلق الشلاة عند أهل السنة كما أشار إليه في « فصل خلق الأعمال » حيث قال في قوله تناكى: « إِنَّا كُلَّ شَيْءٌ مُنَقَّنًا \* يَقَدِر (٣) » فا بق في العالم ثيئ إلا وهو داخل فيه ، وصرح به في شرح المقاصد وغيره ، و يلزمه الحذلان ؛ و بمنى الحذلان عند الممترلة كما في الكشاف والتبصرة (٣) ] ، ( وتفسير الحدثلان ) اتفاقا كما هو المتباور ( أن لا يوفق العبد) ولا يهيئ أنه أسباب الخير ولا يمينه ( على مارضاه عنه ) لاختيار العبد صد مارضاه ( وهو) أى عدم التوفيق على ما برضاه عن العبد من الطاعة لسوء اختياره ( عدل منه تمالى ) اتفاقا .

فإضلاله المستازم خذلانه عدل منه تعالى على العبد جزاء لسوء اختياره (وهو) أى العدل كما ثبت بالنصوص منه تعالى (عقو به المحذول) أى عقابه (على) قدر مااكتسبه الحذول من (المصية) سواء كان اكتسابه بالجوارح أو القلب كالعزم على المصية كما دل الإطلاق، فأبته يؤاخذ به عند عامة الساف كما قال البائلاني والقاضي عياض لقوله تعالى : « وَلَكِينَ بُوَّاحِذُ كُمْ عِمَّ كَسَبَّتَ قُلُو بُحُ<sup>رُّ (؟)</sup> هم كلى فنج البارى وغيره ، وفي شرح البخوري المكرماني ، وفي الآية دليل لما عليه الجهور أن أفعال القلب إذا استقرت يؤاخذ بها ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ اللهُ تَجَارَزُ لاِتَّتِي مَا حَدَّمَتُ مِو أَنْسَبَ ما لم يتكاموا ويعماوا به » محول على ما إذا لم يستقر ، وذلك معفو عنه بالاتفاق ، لأنه لا يمكن يتكاموا عنه خلاف الانتخار .

فأشار إلى منع وجوب اللطف ، ورعابة الأصلح للمباد عليه تعالى مستنداً بأنه لو وجب عليه لمساخلق الضلالة في أحد منهم ، ولمسا وجد كافر وفاصق ومبتلى حيث لا يرجد فيهم أقصى اللطف وقد قالوا بإيجابه ، فلا يندفع بأن الكل لايخلو عن لطف يتفاوت بالنسبة إليهم، وإليه أشار بقوله : « و يضل من يشاء عدلا منه» ، و إلى منع وجوب عقاب الماصى عليه تعالى فإنه إن أريد بالواجب مالابد من فعله لقيام الداعى وانتفاء الصارف فيو مضاد لقمسكنه من الترك فلا يكون مختاراً ، تعالى عن ذلك ، و إليه أشار بتعليق الهداية والإضلال بمشبئته تعالى؛

<sup>(</sup>١) سورة الفمر آية ٤٩ ٪ (٢) مايين القوسين ساقط من ١، ب، خ، ط، .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٢٥ .

و إن أريد أنه يفعله ألبتة ولايتركه و إن كان جائراً في نفسه كما فى العاديات على ما اختاره متأخرو المعتولة فهو مجرد تسبية مع اجتراء على ما يومم النقص عليمه تعالى ، و إلى أنهم مناقضون فى إيجاب الأصلح وغاية مقدور الألطاف ، والقول بالعدل فى ترك التوفيق ومنع الألطاف فهوا كد إلزام خنى بيانه على أقوام ، وفيه إشارات :

الأولى : أن القبح إنمـا هو فى اختيار المصية والضلالة دون خلقها بل هو من العدل والحجازاة ، وإليه أشار بقوله : وهو عقو بة المخذول على المصية .

الثانية : أن بين التوفيق والخذلان تقابل المدم وللدكة ، وإليه أشار بالنفسير وحمله على النفسير باللازم ، وجَمْلُ التقابل التضاد كما ظن غفول عن المذهب ، إذ ليس الخذلان عند الإمام بمنى خلق القدرة على المصية كما ظاله الوُّسَتُنفَقي ومن تبعه منا ، وإمام الحرمين ومن تبعه من الأشاعرة ؛ لأن القدرة صالحة للشدين على البدل عنده كما يأتى فهو بمعنى عدم التوفيق والإيمانة على الطاعة وترك العبد مع نفسه كما في المسابرة .

الثالثة : أن مشبئته تعالى الهداية ليست الجاء وجبراً ، بل فضل و إحسان منه تعالى ، و إليه أشار بقوله : « وَيَهدِى مَنْ يَشَاء (١) » فضلا منه أى لا إلجاء وجبراً كما زعمه المعترلة في الشيئة ، وخصصوها بالطاعة لأدائه إلى خلق الإيمان والكفر على الجبر كما في الإرشاد الرسَّمَة فقى ، ولكونه صرفا عن الظاهر بلا دليل .

الرابعة : أن هدايته تعالى العبد بخلق الاهتداء فيه ، وهو لازم الدلالة الموصلة لمن 
تعلق به الشيئة ، و إليه أشار بقوله : « وَيَهدِّى مَنْ يَشَاه » ، وحلهم الهداية على بيان 
طريق الحق أو الايرشاد إلى طريق الجنة فى الآخرة بردّه ورود الهداية فى النصوص القطمية 
مقيدة بالمشيئة ، فإن البيان عام للكل لايقبل التقييد ، و إرشاد طريق الجنة فى الآخرة 
عندهم ليس لغير المطيعين والتائين وفى حقهم أمر متحتم غير مقيد بالشيئة كما فى التبصرة . 
الخامسة : أن إضلاله تعالى للعبد خلقه الضلالة فيه عدلا منه على سوء اختياره و إليه

الحامسة : ال إصلاله نعانى للعبد حلته الصلاله فيه عدلا منه على شوء اختياره و إليا أشار بقوله : « وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاه ، عدلا منه » .

وحمام الإضلال على الوجدان ضالا أوالتسمية به أوالهلاك أوالمذاب يرده التقييد فيها مالمشيئة إذ لامعنى لتقييد ذلك بهاكما في شرح المقاصد .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ٨ .

وحملهم إياه على منع الألطاف بأنها لاتجدى ، أوالرسناد المجازي يرده عدم المنى في تقييده بالمشيئة لتحتمه مع العلم بعدم الجدوى ، و إنه مناقض لأصولهم ، وكيف يتصور في علام النيوب أن يفعل ضلا كالإندار ، والتم يكين على الطاعة يعلم قطعاً أنه لا يجدى بل يحصل ضده ؟ .

والمجب من المتراة كيف لا يعدون ذلك عبناً كافي شرح المقاصد ؟ و يرده عدم تمذر المخليقة ، بل كثير من النصوص يشهد المتأمل بأن إضافة الهداية والإضلال إلى الله ليست إلا بطريق الحقيقة كافى النبصرة وشرح المقاصد ، فليس لهم حمل النصوص المقيدة الهداية على إرشاد طريق الجنة في الآخرة ولا حملها ، وحمل إسناد الإضلال مطاقاً على التجوز كاظن ، نعم قد يسند الهداية إلى القرآن والرسل ، والإضلال إلى الأصنام والشياطين على عجاز النسب مع القرآن كما يأتى :

الثانى: أشار إليه بقوله ( وقال في الققه الأبسط: والله النفى لايطلب عن احتياج ) فإنه الغنى عن العالمين ( من العباد شيئاً ) من الطاعات لغرض وحاجة ، ولا بني بشكر نعمه الطاعات القولية والفعلية والمالية ( إنما هم يطلبون منه الخير ) لاحتياجهم إليه تعالى ، فكما أن الغنى لازم ذاته لايفارقه ، كذلك الاحتياج للعباد إلى ما عنده من الخير .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن إلزام التكاليف الشاقة على العباد ليس للاحتياج بل لفضله تعالى على العباد ، وإليه أشار بتقييد ننى الطلب بالاحتياج ، مشيرًا إلى أن الطلب منهم ليحصل لهم تطويع النفس الأبية عن الانقياد ، وتجريدها عن الشهوات النفسانية ، ليفوزوا بالسمادات الأبدية كما أشير اليه بقوله تعالى : « كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الشَّيَامُ كَمَّ كُتِّبَ عَلَى اللَّيْنَ مِنْ قَبَلِكُمْ أَلشَّيَامُ كُمَّ تَتَقُونَ (١٠ ) كا في شرح النونية .

الثانية : أن تعليل الإيجاب بالمنفعة ورفع الضرر مبنى على كون أفعاله تعالى وأحكامه معللة بالأغراض وهو فاسد لاستلزام كونها علة لعلية الفاعلية والاحتياج إليها فى العلية ، والله الغنى عن العالمين ، وإليه أشار بقوله « إنما هم يطلبون منه » .

الثالثة : أن العبادة حق الله على العباد شكراً للنعم والألطاف ، فلا تكون الألطاف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٣ .

واجمة عليه نعالى ، و إليه أشار باقتباس الحديث الشهور عن معاذ؟ وخذيفة بنالجان؛ وأنس؛ وأبي هر برة رضيا أله عنهم بتخريج البخارى وأحد بن حنبل والبزار وابن عساكر رحمهم الله تعالى بقوله (وَحَقَّ اللهُ عَلَيْهِم أَن بَعِيْدُهُ وَلاَ يُشِيرُ كُواهِم شَيئًا) لأن نعمة الوجود والسلامة وما يترتب عليها من النعم المترادفة العامة الشامة الأصناف اللطف ، والأصلح سبب لإيجاب الشكر بالتوحيد والعبادة ، فهي حق واجب فله في ذمم الناس لا انفكائه لهم عن أدائه ، والخروج عن عهدته كما يشعر به الحق ، ولو وجب عليه تعالى اللطف للعباد ورعاية الأصلح لهم لمما وجب على العباد شكره لكونه أداه الواجب عليه ، كن يؤدى دينًا لازما عليه وهو باطل اتفاقا ( فإذا فعلوا ذلك ) للذكور من التوحيد والعبادة ( فخفهم ) أى النابت لهم ( عليه ) بمتضى وعده من فضله ( أن ينفر لهم ) لتوله سبحانه وتعالى « إنَّ الحَسَنات بُذُهُ مِنْ السَّمَلَتِ (" ) ه وقوله : « إنْ تَجَعَيْهُ الكبائر مَّ التُهون عَنه أَسكنزً عَشَاتُ بيئنانيكم (" ) ه (ويثيهم عليه ) أى على ذلك المذكور بمقتضى الوعد بقوله تعالى « إنا لا تُضيعة أُجْرَ مَنْ أَحْسَنَ مَمَالاً ") وفيله تعالى الماله اله وفيه إشارات :

الأولى : أن شمول الوعد للطاعات والوعيد للماضى وغلبة ظن الوقاء بهما يكفى في الترغيب والترهيب ، وبجرد جواز الترك غير قادح ، و إليه أشار بقوله : « فإذا فعلوا ذلك فحقهم عليه أن يغفر لهم وشيبهم عليه ؟ مع أن الثابت بالنصوص الوتوع وهو لايستلزم الوجوب عليه تمالى فنعمل بمقتضى النصوص الواردة فى مواب المطبع ، وتقول بوقوعه لمن عمل بها ، لما أن الخلف فى الوعد نقص بجب تنزيه الشارع عنه ، وأماالنصوص الواردة فى مقاب الماصى فعمل بموجها ، ونقول بوقوعه فيمن تملق إدادته ومشيئته بهقابه لمثلا يتمطل قوله تمالى : « إنَّ الله لا يَعْمُوبُ أَنْ يُشْرَكُ يُهِ وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ كَنْ مُشَرِكً فيه وَلَمْ المؤلف فى الوعد كا فى شرح الدونة وسيأتى نقصيله .

الثانية : أن الأعمال لوكانت سبيا موجبا للإثابة والمقاب لما تخلف واللازم باطل لثبوت المفو والفنرة في البعض كما في التوبة انقاقاً وثبوت الهدم والإحباط عمن عاش على

<sup>(</sup>١) سورة هود عايه الـــلام آية ١١٤ (٢) سورة النـــاء آية ٣١ .

<sup>(</sup>ع) سورة الناء آية ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ٣٠

الكفر ثم آمن أو على الإيمان ثم كفر ، واشتراطُ الموت على ذلك للاستحقاق يبطل الاستحقاق أصلا لمدم الشرط عند تحقق العلة وانقضاء العلة عند تحققه كما فى شرح المقاصد و إليه أشار بقوله فحقهم عليه أن يغفر لهم .

الثالثة : منعه لانص الدال على تكفير الصغائر بالعبادات وعلى ما لاتستارمها الأعمال من المغفرة لعدم استلزامها بالإبجاب وفاقا فهومحضافضله ، فكيف يتصور الظلم أوالبخل فيحقه؟. (و) النَّالث : ما ( قال في رواية محمد رحمه الله تعالى) وفي مسند الحارثي والخوارزي ، ( قال عطاء بن أبي رباح ) المكي القرشي سمع ابن عباس وابن عمر وأيا هريرة وأيا معيد الخدري وجابرا رضي الله تعالى عنهم ؟ روى عنه الجاعة كما في تاريخ البخاري وهو من شيوخ الإمام قال في حقه : ما رأيت أفضل منه كما في الميزان للذهبي ، ولذا نقل عنه هذا البرهان ( لو عذب الله أهل سمواته ) الملائكة المطيعين في جميع ما يؤمرون ( وأهل أرضه ) من المطيمين والعاصين أجمعين كما دلت الإضافة حيث لاعهد ( لعذبهم وهو غير ظالم لهم ) في ذلك ولا واضع للشيء في غير موضعه بخلوَّه عن عاقبة حميدة ( أليس دلهم على الطاعة ) بالآيات التكوينية والتنزيلية (وألهمهم إياها) بتركيب العقول والإقدار على الاستدلال وكشف حسن الطاعة على قلوبهم ( وصبرهم عليها ) بتوفيقهم للطاعة وتوطين قلوبهم عليها المشار إليه بإنزال السكينة ( أمّا هذه ) الأمور ( نعم ) جليلة و إحسانات موصلة إلى جريل الكرامات (أنعم الله بها عليهم؟) من غير سبق لاستحقاقهم ومن غير وجوب عليه تعالى اتفاقاً ( فلوطالبهم بشكر هذه النعم ) الواجب عليهم باطباق العقل والنقل ( ما قدروا عليه وقصَّہ وا ) .

وفيه إشارة إلى أن كل ما يفعله العبد من الطاعات لا يكافئ نعمة حياته المتارنة لهـا ولا نعمة إقداره إياه على أدائما وغيرها من النعم السابقة لسكترتها وعظمها وحقارة أفعال العباد وتلتها بالنسبة إليها ، فالنعالى : « وَ إِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ أَلْتِهِ لاَ تُحْشُوهَا (\*\*) » ، [ فسكيف يستحق عوضا عنها فى الآخرة فضلا عن الوجوب وتصور الظلم أو البخل فى تركه (\*\*) ]، ( وكان له أن يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم ) فأشار إلى منع الظلم أو البخل

<sup>(</sup>١) سورة الراهيمآية ٣٤، وسورة النحل آية ١٨ . ﴿ ٢) مابين الحاصرتين ساقط من الحيرية .

فى منع اللطف والأصلح والعوض فإنه كان عدلا منــه ومجازاة على النقصير فى واجب الشكر لاظاما أو بخلا أو نقطا الغرض كما زعموا ، وفيه إشارات :

الأولى : [أنه تعالى لو منع التكفار بعض المصالح والألطاف لزم ترك الواجب والظلم على أصلهم ، و يجب حيننذ سلب القدرة عنهم رأسا لكونه أصلح لهم بل عدم إبقائهم إلى بلوغهم ؛ والواقع خلانه و إليه أشار بقوله : «أليس دلهم على الطاعة وألهمهم إياها وصبرهم عليها أ<sup>(7)</sup> ] ، [ ومنه أخد الأشعرى الزام أستاذه الجيائى ، فقال له لو أن صبيا مات فرأى منزلة رفيعة لبالغ مسلم ، فقال يا رب إلم آم تدم حيانى حتى أبلغ فأجتهد مثله ؟ فالى يقول الله تعدل علم المائلة على المائلة على المائلة فالمباء ، قال : فينادى الكفار من دركات لظى : يا إلهنا لما علمت أنا إذا بلغنا عصينا فهلا أمتنا في الصبا، فناقهام الجبائى ، فتاب الأشعرى عن الاعتزال كما في المسابرة .

وهو أظهر مما في المواتف وغيره أنه ناظره في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيراً وألزمه في قول العاصى يارب لم آم تمتني صغيرا ؟ لئالا أعمى لك أمراً فلا أدخل النار لما يتخيل أن لهم دفع الإلزام به بأن إماته للصغير في صغره للالم يأنه لو بلغ لمكتر وأضل غيره فياماته لمصلحة الغير سيا إذا كان الغير كثيرا لظهور رجحانه وليس في إبقاء العامى ذلك كما تصدى أبو الحيين لدمع الإلزام به عن شيخه الجبائي بعد أربعة أدوار أو أكثر لمكنه تحكم كافي النفسير المكبير ويلزمهم منع النفع عن لاجناية له لإصلاح غيره وهو ظلم عندهم فإن مذهبهم وجوب الأصلح بالنسبة إلى الشخص لا بالنسبة إلى الكل من حيث الكل كا ذهب إليه الفلاسفة في نظام العالم كافي شرح العضدية وغيره ، وأنه لو منعه لذلك ، فكيف لم يُمت قبل البلوغ فرعون ، وزردشت وغيرها من المضاين ؟ لإصلاح كثير من العالمين كا في التبصرة وشرح المقاصد .

فلا وجه لما قيل أن الجبائي أن يقول : الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه حفظ أصلح آخرموجه بالنسبة إلى شخصآخر ؛ فلمله كان إماتة الأخ الكافرموجية لكفر

<sup>(</sup>١) ماين الحاصرتين ساقط من الحيرية .

أبرية وأخيه لمكال الجزع على موته فكان الأصلح لهم حياته ، فلما حفظ هذا الأصلح وجب فوت الأصلح له ، ولدله كان فى نسله صلحاء كان الأصلح لهم إيجادهم فلرعاية الكثيرين فات الأصلح له ، ولما كان الخذلان فى سلب الإيمان يتراءى منافيا لما قروم من البيان تعرض لدفعه (1)

الثانية <sup>(۱۲)</sup> : أنه تعالى لوعذبهم جميعا على تقصيرهم لكان حسنا مترتبا عليه عاقبة حميدة لكنه تركه إلى أحسن منه وهو عفوه من فضله .

الثالثة (٢٠ : أن أصل البرهان مروى مرفوعا أو موقوقا رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وارد وابن ماجه ، وابن حبان ، وأبو يعلى ، والطبرانى ، والطبالسى ، والبيهتى ، والضياء المقدسى ، وعبد بن حميد رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وحديمة بن البان رضى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال همان أه وان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لمذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعالهم » لكنه لما كان من الآحاد الغير المقيدة في المقام لم يسنده عطاء بل أورده مردعنا مفيداً للازام .

الرابع: ما أشار إليه بقوله (وقال في القعه الأكبر: خلق الخلق) أى المخلوقين من الثقلين بذلالة الخبر (سليم) أى خاليا ( من الكفر والإثبان ) لأشها ليسا من ذاتيات الأشخاص ولا من لوازم تعيناتهم ، وفي تقديم السلامة من الكفر إشمار بالاحتمام والأنسبية ( أن بالمتفضل على الأنام في التكوين سليما من أكبر الآثام ( نم خاطبهم ) أى أظهر تعلق الخطاب لهم بارسال الرسل ( وأمرهم ) بالإيمان والطاعات بتبليغهم ( ونهام ) عن الكفر والسيئات بعد بلوغهم وخلق القدرة الصالحة للأمرين فيهم كما أشار إليه بثم ً ، وترتيب الأسم والنعى ( فسكنر ) بعد نعمة السلامة ( من كفر بغمله ) أى كسبه وصوه عزيته ( و إنكاره ) للحق بعد ظهوره بالآيات التكوينية والتغريلية ( وجعوده ) أى نتي مائبت في جبلته من

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين مذكور في الحيرية بعد قوله في المنّ « بتوفيق الله إياه ونصرته له ، .

<sup>(</sup>٢) في الخبرية ﴿ الأولى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الحيرية ﴿ الثَانِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى الخيرية: والأنسبية للمقام من إثبات التفضل الج.

دلالة فطرته كما أشير إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود بولد على الفطرة فأبراه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ، ( بخذلان الله إله ) أى بسبب عدم توفيقه له ( وآمن من آمن بغمله ) أى كسبه من حسن عزمه (و إقراره) بلسانه عند تمكنه (وتصديقه ) بقلبه وكلامه في نفسه ( كل ذلك ) من ضله أى عزمه ومن إقراره وتصديقه ( بتوفيق الله إله ونصرته له ) بتسهيل ذلك له وكشف حسنه على قلبه ، وفيه إشارة إلى الأخذ من قوله أمان الله يك وكشف حسنه على قلبه ، وفيه إشارة إلى الأخذ من قوله أى الله يك عند الله كم أن خلق كم خلاله المحالات ، ومع ذلك فعضكم مختار المكتر أى خلف كاسب له ، وكان كاسب له ، وكان الوجب علي خلاف ما يستدعيه خلقته و بعضكم مختار للريمان كاسب له ، وكان الوجب عليكم جميعا أن تكونوا مختار بن للإيمان شاكر بن لنصه تعالى كما في الإرشاد ،

الأولى : أن النوفيق هو النصرة والتيسيركما أشير إليه فى المسايرة ، وإليه أشار بعطف النفسير لإخلق قدرة الطاعة كما ذهب إليسه المحدّثون وواقتهم الأشعرى ، وإن لم يقل بتأثير القدرة .

الثانية : أن التوفيق ليس بمعنى خلق الطاعة كما ذهب إليه إمام الحرمين ومن تبعه لأن القدرة صالحة الضدين كما سر ، والطاعة متوقفة على التوفيق فهو سببها .

انثالثة : أن الخذلان عدم النصرة فينهما تقابل العدم والملكة دون التضادكما ظن . و إليه أشار بالتقابل بين الحذلان والتوفيق منه تعالى و بيانه بالنصرة .

الرابعة : أن تخسيصهما بالذكر للاهنها ، ثم أشار إلى تعميم الرام وتعبين ما هو الحق من التوسط بين القدر والجبر في محل الخصام وقال فيسه ( ولا يجوز أن ) نعتقد و ( نقول يسلب الله الايمان ) والتصديق القلبي ( من عبد مؤمن قهراً ) من غير أن يتركه [ العبد باختيارة ومباشرته لأسباب الكفر ( ولكن العبد بدع الايمان ) أي يتركه <sup>(7)</sup> ] اختياراً وعزما على الكفر يخذلان الله إياه ( فإذا ترك ) العبد التصديق اختياراً ( فينلذ يسلب منه ) الإيمان والتصديق : أي يستولى على قلبه ( الشيطان ) بتسليط الله تعالى [ عجازة عليه

 <sup>(</sup>١) سورة التغان آیة ۲ . (۲) ماین الفوسین ساقط من الحیریة .

فأشار إلى منع وجوب اخترام المصوم أو التائب إن علم الله فسقه لو أبقاه بناء على كونه تفويتا للغرض بعد حصوله ؟ إذ لو وجب اخترامه لوجب قبل سلب الشيطان منه الإيمان واللازم باطل وكذا الفرض ، وكيف يتعقل استحقاق النيم الدائم بمجرد كملة في آخر عره مملا حتى يكون غرضا ؟ وكذا العذاب المعتد بشرب قطرة من خركا في شرح المناصد<sup>(7)</sup> وفيه إشارات إلا من قطرة بن خركا في شرح المناصد<sup>(7)</sup> أبني أبياني لكن المناخذ من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِيادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ الْمَبْكَ مِنْ اللهُ وَنَ اللهُ عِياراتُهُم عَنِ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِ

الأولى : الرد على المعترلة المسكر من للتسليط ، وقد احتج أسحابنا فيه بقوله نمالى : 
﴿إِنَّاجَمَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُوْلِياءً لِلَّذِينَ لاَ يُوْمِئُونَ (٢) على أنه تعالى هو الذي سلطالشيطان 
عليهم حتى أضاهم وأغوام ؛ ويتأكد هـذا النص بقوله تعالى : « أَلَمَّ مَرَّ أَنَّا أَرْسَلْنَا 
الشَّيَاطِينَ كَلَى الْسَكَا فَوِينَ (٤) . وحمله المعترلة على الحسكم بأن الشيطان ولى لمن لا يؤمن ، 
وحلوا الإرسال على التخلية بين الشياطين وينهم . وردَّ بأنه إذا قيل إن فلانا جعل هذا 
الثوب أبيض ، لم يفهم منه أنه حكم بذلك ، فوجب هل الجعل على التأثير والتحصيل ، 
لا على مجرد الحسكم كما في التفسير السكير في سودة الأعراف .

وروى البيهتى وأبو يعلى وأبونسيم عن أسامة بن زيد عنه عليه الصلاة والسلام a أنه تقل فى فم صبى وقال : اخرج يا عدو الله ؛ فإنى رسول الله ، ثم ناوله إلى أمّه وقال : خذيه فلا بأس عليه » .

ورواه أحمد بن حنبل وأبو داود والطبراني من حديث أمّ أبان ، واختاره الأشعرى والباقلاني كما في «لقط المرجان» للسيوطي وغيره ، وصرح به الإمام أبو المدين فيجر الكلام. الثانية : أنه لو وجب اللطف ورعاية الأصلح عليه تعالى ، لمما ترك ذلك في حق أحد بخذلانه وتسليط الشيطان وذريته ، واليهما أشار بقوله : فإذا ترك فحينئذ يسلب منه الشيطان ، ولو وجب وأبقاه لزم كون إمانة الأثيباء والملماء المرشدين بعد حين وتبقية الشيطان وذرياته المضلين إلى يوم الدين — أصاحر للمباد .

 <sup>(</sup>١) مَا يَن الحاصرتين ساقط من الخيرية .
 (٣) سورة الحجر آية ٤٢
 (٣) سورة الأعراف آية ٤٧

الثالثة : أنه لايمكن القول بوجوب الأصاح إلا مع القول بأن كل ماوقع في الدار بن فهو الأصلح للمباد ، والأس بخلانه كما في شرح المقاصد ، وإليه أشار بقوله : ولكن المديد يدع الإيمان ، وقد صرح إمام الحرمين بقهم هذا المدى من كلام الكممي ، فنادى لسان الحال في كل ناد : أنه لو وجب على الله الأصلح واللطف بالعباد ، لما ضلت المستزلة طريق الرشاد .

### فص\_\_ا

لما بين [أنَّ] من خصوصيات التكوين التفضل العام للعالمين شرع في بيان بعض منها عام كذلك للعالمين (قال في الوصية : والله خالق العباد ووازقهم) أي معطى رزقهم المقسد في مدة حياتهم ، وأراد بالعباد مايشمل البهائم تفليها كما في شرح المقاصد (ومميتهم) أي خالق الموت فيهم في أجابهم ، وآخرمدة قدرت لحياتهم . والرزق بمني المرزوق : ما انفع به الحي سواء كان بالتغذي أو بغيره مباحا كان أوحراما كا دل الإطلاق ، وقيل : مايتر بي به الحيوان من الأغذية والأشربة عندنا . والمحلوك عند المترالة ، وهو يختص بالمباح ، فيصير الأضاعرة ، وليس بصواب كما ظل ، فإن إقامة البراهين في كتب الأكثر بن تدل على أنه نزاع معنوى في مطابق الرزق .

والمتربَّى به كالمملوك بعض من محل النزاع وصرح به الإمام الرازى والآمدى وشارح المواقف والمقاصد .

ومن فسره بالمتندَّى به من مشايخنا كصاحب النبصرة والكفاية والاعمَاد فقد تسامح فيه اعمَاداً على النصريح بالتعميم ؛ فني النبصرة أن الرزق يقع عندنا على العدّاء أو اللك جميعاً ، وفى السكماية أنه يقع عندنا على اللك والمأكول والمدد<sup>(1)</sup> الذي يصل إلى العبد

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فَى الأَصُولُ الَّتِي بِأَيْدِينَا .

تواسطته. ويدل على أنه لا بخنص بالمترقي به أنه مأمور بالإنفاق من الرزق ، والمتربى به ليس كذلك ، كما في التفسير الكبير . وقالت المسترلة : ليس الحرام المنتفع به رزقا ؛ ويتضع الشخص برزق غيره ، تجسكاً بأنه لوكان رزقا لماجاز دفعه عنه ، ولاالله ولاالمقاب عليه ؛ وبأن الرزق يحصل من أفعالهم وملك لهم ، والملك لا يثبت في الحرام كما في التبصرة والتسديد ، وسيأتي جواله .

وأما الإمانة فى الوقت الذى علم الله فى الأزل وقدر بطلان حياة الحيوان فيه ، فهو أيضا بفعله تعالى وخلقه سواء أكان الحيوان مقتولاً أو لا .

وهو واحد لا تعدُّدَ ولا تعليق فيه كما دل الإطلاق .

وقال أكتر المنزلة: إن موت القتول تولد من فعل القاتل فهو من أفعاله — لافعل الله ، وأنه لو لم 'يَقَتْل لعاش إلى أمد هو — أجله ، فهو متعدد ، وادَّعوا فيه الضرورة واستشهدوا عليه بذم القاتل ، ولوكان ميتا بأجله الذى قدر الله له لمات ، وإن لم يقتله فهو لم يجلب حينئذ بفعله أمراً الهباشرة ولا توليداً .

فكان لايستحق النم عقلا ولا شرعا ، وهو باطل قطعا وأيدوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاَ يَزِيدُ فِي الْمُمْرِ إِذَّ الْبِرُ » ونحوه من النقليات كما في شرح المقاصد وسيأتي جوانه .

وقال كثير من المحدَّلين : إن الأجل متعدد : منجز، ومعلق : بأن يثبت في سحيفة الملائكة مطلقاً ، وفي علم اللائكة مطلقاً ، وفي علم الله ، متسكين الملائكة مطلقاً ، وفي علم الله ، متسكين بقوله تعالى : « يَحْشُو اللهُ ، متسكين بقوله تعالى : « يَحْشُو اللهُ عَلَيْكَ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَى أَجْلِ مُستَّعِى عَلَيْدَهُ \* وَقَوْلهُ مَا يَشَاهُ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

وليس القول به من الأوجهية فى شىء كما ظن . واستدل الإمام على كون الرزق والأجل متدَّر بن فى الأزل معينين بتقديره ، مشيراً إلى دفع متسك المحالفين بوجوه :

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ٣٩ (٣) سورة الأنعام آية ٣ (٣) سورة نوح آية ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر آية ١١

الأول: ما أشار إليه بقوله فى الوصية ( لقوله تعالى : ﴿ اللهُ الَّذِي خَانَكُمْ ثُمُّ مُوَّاكُمْ مُمُّ اللهِ عَلَيْكُمْ مُكَمْ مُكَالِّهِ وَخُوامِهَا ، ﴿ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَخُوامِهَا ، وَلَهُ تعالى أَنْتُ كَأَيْكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ تَنْ عَلَيْكُمْ مِنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ مُنْ مُرَكَانِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ مَنْ مُنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ فَلِيكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مَنْ فَيْكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ فَلِيكُمْ مَنْ فَيْكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مَنْ فَيْكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مُنْ وَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ يَقْعَلُ مُنْ فَيْكُمْ مَنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْلِيمُ لِلْهِ فَيْعِيرُ لِلَّهِ فَيْ فَيْعُلِمُ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْعِلِمُ لَهُ مِنْ فَيْكُولُمْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْعُولُونَا لِلْهِ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَلِيكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَلِيكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْعُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَلِكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْعِلِكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَلْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُونُ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ فَلْكُمْ مِنْ فَلْعِلْمُ فَيْكُمْ مِنْ فَيْكُونُ مِنْ فَيْكُونُ فَالِهِ فَيْكُمْ فِي فَالْمُونُ وَلِي فَيْكُونُ مِنْ فَالْمُعْلِكُمْ مِنْ فِلْمُعْلِكُمْ مِنْ فَلِهِ فَيْعِلْمُ فِي فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُونُ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَلْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالِمُ مِنْ فَلْمُعْلِمُ فِلْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَلِمُونُ مِنْ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُلْعُلِمُ فَلِيْكُمْ مُنْ فِلْمِلْمُولِهِ فَالْمُعْلِمُ فَلْمُوا مِنْ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُع

الأولى: أن الرزق حلالاكان أو حراما ؛ والإمانة فى الأجل بقتل كان أولاً — بخلفه تعالى وتقديره وفعله وتعيينه دون أحد غيره ؛ كما دل الإضافة إليه تعالى والنفى عن الغير سواء كان الانتفاع والإمانة متعلق الذم والعقاب على الكاسب بسوء اختياره و إقدامه أولا ؛ كا دل الإطلاق ، ودعوى الضرورة غير مسموعة فى مقام المنازعة سما بتقابلة القطعيات .

به من المحادي ، ورسوى السرورو عير مسعوف ي معام السراع علي العالم على الم فقطيات . الثانية : أنه ليس التقدير أن زيداً إذا فعل كذا أو لم يكن كذا طال عمره ، وإن لم يعط ينقص عمره ؛ فيجوز أن يزيد العمر أو ينقص . لأنا نقول : الواقع لايخلو عن أحدها معينا ، فالمقدر عند الله ذلك الواقع ، وإن العمر ليس في صرفه أو جلبه تأثير لأحد كما صرح به في التعديل وغيره ، وإليه أشير بقوله : « تُمَّ مُيعتُكُمْ » فإنه بمنى يخاق الموت أو يقدره فيكم ، وعلى كلا المنيين هو منه تعالى على حسب علمه المتعلق بأحدها معينا .

الثالثة : أن في المدول عن الاستدلال الشهور : من أن الحرام لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذّى به طول عمره مرزوقا ، واللازم باطل ، لقوله تعالى : « وَتَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ هَلَى الله رِزْقُها (٢٣٠ فَإِنَّه يدل على وصول الزق الموعود لـكل أحد إشارة إلى ورود المنع عليه ؛ لعدم استزام انتفاء الأخص انتفاء الأعم ، فلا يلزم عدم كونه مرزوقا لانتفاعه بالأشياء المباحة سيا الخديسة ، وأنه إن لم يجد غيره فلا حرمة لاضطراره ، وإن وجد وأعرض عنه بسوء اختياره فلا يلزم عدم وصول الرزق إليه .'

(و) الثانى ما ( قال فى رواية ) محمد والحافظ طلحة والحارثى وأبي عبد الله بن خسرو ( البلخى و ) القاضى أبي عبد الله محمد ( الخوارزمى ) رحمهم الله تعالى ( حدثنى يزمد

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية ٤٠ . (٢) سورة هود آية ٢

ابن عبد الرحمن الأودى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم عن النبى صلى الله عليه من النبى صلى الله ولم أنه قال : تكون النبها في مرحد في الرحم (أربعين ليلة ، ثم تكون علقه أربعين ليلة ، ثم تكون من أن مسعود ، وسيأتى تفصيل المقام و بيان وجوه المرام (ثم ينشئه الله خلقا) أي يُحرر و أيم مادة خلقه كا فسره روابتهما «ثم يجمع خلقه» (فيقول الملك) أي يسل الله إليه الملك قبل أن ينفخ فيه الرح فيقول مستكشفا للقضاء السابق طالبا الإظهاره الملائك أي المداركة (أي رب أذكر) هذا الخاوق (أم أتنى ؟ أسعيد) أي عن وجبت له المبلة بالإعد (أم أتنى ؟ أسميد) أي عن وجبت له المبلة أي ما مارزقه إلى المارزقه إلى المبارفية و سينته (ما أثره ؟) أي عمله بيان لسمادته وشقاوته (فيكتب) روى على صيغة المجهول والمدوم (ما يريد الله به ) بما ذكر من الأحوال والرزق والأجل (السميد صيغة المجهول والمدوم (ما يريد الله به ) بما ذكر من الأحوال والرزق والأجل (السميد من وعظ بغيره ) أي وفق للخيرات بالاستدلال بحال غيره وما أدى إليه أمره للالاته على سبق القضاء بالسمادة في حقه (والشق من شق في بطن أمه ) أي قدر له الشادة في رحم المذهوم من قبيل ذكر السمادة في وقيه إشارات :

الأولى : بيان أن الأعمال أمارات وليست بموجبات ، وإليه أشير بقوله : « فالسميد من وعظ بنيره » فإن مصير الأمور في النهاية إلى ما جرى به القدر في البــداية اــكن لايخرجه عن القابلية .

فتتدبر السمادة له قبل أن يولد يدخله فى حيز ضرورة السمادة وكذا تقدير الشقاوة له قبل أن يولد لايخرجه عن قابلية السمادة كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «كُلُّ مَوْلُورٍ يُولدُّ كَلَّى النَّطِرُةِ » وذلك لأن التقدير تابع للما التابع للمعلوم فى المماهية وهو صادر باختياره فكذا التقدير مقيد به كما حققه العلامة ابن الكال وغيره .

الثانية : أنه حديث مشهور و إليه أشار بالاستدلال به فى الاعتقاد ، فإنه روى القدر المشترك منه سبعة عشر سحابيا : أمير المؤمنين عمر ، وعلى ، وابن مسمود، وابن عباس ، وحذيفة بن أسيد ، وأبو ذر ، وأبو هر برة ، والمؤس<sup>(۱)</sup> بن تجييرة وعاشة وغيرهم

 <sup>(</sup>١) العرس بن عميرة الكندى: أخو عدى بن عميرة حديثه عند أهل النام .
 روى عنه زحدم بن الحارث أن الني صل الله عليه وسلم قال : « من كذب على متعدداً فلينبوأ مقعده

من الــار ، اه ملخصا من الإسابة [ ٤ - ٣٣٤ ] وأسد النابة [ ٣ - ٤٠٠ ] .

رضى الله تعالى عنهم وروى عنهم بأ كثر من نحو أر بعين طريقا كإسيانى ، وهو دال على كتب الرزق والأجل مطلقا : أى إئبانه وتعيينه كا أراده الله سواء كان رزقه مباحاً أو لا وأجله بقتل أولا متعلقا للذم والعقاب للكاسب بســوء الاختيار والإقدام أولا كا دل الإطلاق .

الثالثة : أن الأجل ليس منه فى حميفة الملائكة غير ما فى إرادة الله وعلمه وعلى أنه واحد لايجرى فيه المحو والإتبات ، وإليه أشار بقوله فيكتب ما يريد الله به حيث دل على كتب ما تعلق به الإرادة على الاستمرار للدلول من الصيغة .

الرابعة : أن رزق كل أحد معين له لاينتفع به غيره ولا يملكه لغيره إلا عند نفاذ انتفاعه به وخروجه من رزقه كما في التبصرة ، و إليه أشار بإضافة الرزق إليه ، وأشار إلى دفع تمسكهم بظواهر النصوص بقوله في رواية المذكورين ( وعليه ) يُخرَّج ( ما روى ) غبدالله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجمد عن ( ثوبان ) رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لايزيد في العمر ) يؤول ببركته وطيب عيشه ( إلا البر ) فإنه يطيبه كأنه يزيد فيه ( ولا يرد القدر ) أي ما يخاف نروله وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفتن ويكون القضاء الإلهى جاريا بأن يصان عنه العبد الموفق للدعاء ، فإذا أتى به حدْس من حلول ذلك كما في الفتح المبين فيكون دعاؤه كالراد لماكان يظن حلوله ويتوقع نزوله فكأنه لا يرده (إلا الدعاء، و إن العبد ليحرم ) أى يمنع ( الرزق ) أى بركته أو سعته أو الشكر عليه ( بالذنب يصيبه ) أى بشؤم كسبه للذنب، يمنع بركة الرزق لانفس الرزق المقدر ، لما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود والطبرانى وأيونعيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « إِن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها» والحديث رواه بتمامه أحمد بن حنبل والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو يعلى وابن منيع والضياء المقدسي والروياني عن ثوبان، ورواه الترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي سوى الجلة الأخيرة ، وفيه إشارات :

الأولى : أنه خبرواحد ، والآحاد كالظواهر،تؤول بماترجع إلىالمحكات ؛ ومشهورات الروايات ، وإليه أشار بتغريع التأويل ، فلا يثبت بها نقص الرزق القدر وعدم وصول كله وتعدد الأجل وازدياده عن المقدر بنحو صلة أو صدقة أوغير ذلك من وجوه البر ، ظاراد بالزيادة والحرمان فيهما لازمهما مما ذكرنا من الخير والبركة والزاحة وعدمها كما يتجوز بارادة اللازم فى قولهم : ذكر الفتى عره الثانى .

وكشف عنه قوله عليه الصلاة والسلام : « لَنْ يُؤخِّرَ اللهُ نَسَىا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا » ولكن زيادة العمر ذرية صالحة يرزقها العبد يدعو له بعد موته فيلحقه دعاؤه في قبره مثلك الزيادة في العمر رواه الحافظان ابن النجار والطبراني عن أبي الدرداء عشه عليه الصلاة والسلام

الثانية : أن الرق والأجل مخصصان من عموم قوله تعالى : « يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُنْفِّنُ<sup>(1)</sup> » وعليه جمهور المفسرين و إليه أشار بالحسكم بتأويل الحديث مع موافقته لعموم الآية ولم يحدله على بيانه .

الثالثة : أن الأجل واحد وما يدل على تمدد أو تغير مؤول ، و إليه أشار أيضا بغو يع الثأويل ، فالأجل المفيى محول على الموت ، والأجل المسمى عنده على البعث من القبور كا عليه الجمهور لحكم قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتابًا مُوجًلاً مُن لِيفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِيدَا اللهِ وَلَهُ تَعَلَيْهُ وَلَا يَسْتَقَلُو وَنَّ سَامَةً وَلاَ يَسْتَقَلُو وَنَّ أَهُ مُوجًلاً مَا وَمِد الحجيء لا يتعلق المنافى النقدم فلا يحتاج أي إذا قدر وتعلق التقدير به لأن الحجيء لازم له وبعد الحجيء لايتصور التقدم فلا يحتاج إلى صرف المطف إلى المجموع كافى أمالى المحقق ابن الحاجب وقوله تعالى : « وَيُؤخّرُ كُمْ الْمَا المُعْلِور .

وبه يتوافق الآيات ويدل عليه قوله تعالى : « إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَيُوْخَرُ<sup>(1)</sup> » وقوله تعالى : « وَمَا يُمُمَّرُ مِنْ مُمُسَرٌ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ مُحُرُو<sup>(2)</sup> » مجول على إرادة النقص عن الخير والبركة كما فى شرح المقاصد وغيره أو مؤول بارجاع الضمير إلى مطلق العمر لا الشخص المعر بعينه كما يقال لى درهم ونصفه : أى لاينقص عمر شخص من أعار

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ٣٩. ﴿ (٢) سورة آل عمران آية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) والأعراف: آية ٣٤. (٤) سورة نوح عليه السلام: آية ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر : آية ١١ .

أضرابه « إلا في كتاب » كما في التبصرة ، والكفاية ، وغيرها وعليه جهور القسر بن ، وتصحيح الإرجاع إلى الشخص المسر بعينه مع وحدة الأجل كما ظن بناء على أنه مقدّر بالأشاس المددرة دون الأزمان المحدودة ، واختلاف الأنفاس بالسرعة والبطء بحسب الصحة واراحة والمرض والآفة ليس بذلك ، لأن التقدير تابع لهلم الشامل الزمانيات وأرستها ، وإن كان متمالياً عن التغير بتغير الأزمان ، كما س عن التعديل والصحائف.

فيشمل الأزمان المحدودة ، الواقعة فيها الأنقاس المدودة ، لأن التقدير بمدى التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة التابعة للملم ، أو نتيجة الحكمة التابعة له كما في التعديل وغيره .

(و)الثالث: ما (قال في الوسية: والكسبُ) أي تحرى مافيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ كا في الفردات ( وجمعُ المال من الحلال حلال ) أي مأذون فيه شرعا ، مستمار من حَلَّ المقدة كا في الفردات ، وفيه إشارة إلى الرد على المتشفة المانيين عن الكسب كما في محر الكلام ( وجعُ المال من الحرام حرام ) أي ممنوع عنه شرعا ، وفيه إشارات :

الأولى: أن مطلق الكسّب يشمل الجمع من الحلال ، وهو بجب عند الجاجة لقوله عليه السلاة والسلام : ﴿ كَسْبُ الحَلَالِ فَرِيضَةٌ تَبَدُّ الْفَرِيضَةِ ﴾ رواء الطبراني والبيهقى عن ابن مسعود رضى الله عنه عليه الصلاة والسلام ، ويستنجب عند قصد النوسمة على نفسه وعياله ، ويباح عند قصد التكثير من غير ارتكاب منهى عنه كما دل الإطلاق .

الثانية : أنه يشمل الجمع من الحرام وغير اللك وهوعند ارتكاب المنهى عنه كالغصب والسرقة والربا ، و إليه أشار بإطلاق الحرام .

الثالثة : أن رفع الجوازعته والذم والعقاب إنما هو باعتبار الكسب وسوه الاختيار وإليه أشار بالمجع ، فلا يلزم أن لا يكون رزقا ، والله تعالى وعد المباده الرزق المطاق إلا أنه جوال أبهاب الأرزاق بأيدى العباد ، وأحرجم أن يطلبوها من وجوه حلها بالأسباب التي جواز مباشرتها والجمع بها ، وإليه أشار بالكسب ، فإذا أقدم العبد بهواه ، وطلب الرزق من غير وجهه ، والجمع من غير حله ، أوصل الله إليه من ذلك الوجه بناه على اختياره ، ويتحقق ما وعده الله تعالى من إيصال الرزق ، ولكن يستحق عقابه على سوء اختياره ، ومخالفة أمره كما في الكفاية والتسديد .

#### فصل

ولما بيِّن [أنَّ] من خصوصيات التكوين مايم العالمين شرع في بعض منها خاص بالعاملين وذكرمنها ما يتوقف عليه العمل (قال في الوصية: والاستطاعة مع الفعل) وهي: «جملة» ما يتمكن به العبد من العمل إذا انضم إليها اختياره «الصالحة» الصدين على البدل كما فى التعديل وغيره، فهي عبارة عن أمور بعضها عدى ، وهو سلامة الأسباب والآلات الظاهرة ، كسلامة اللسان عن الخرس ، واليد عن الشلل ، والبدن عن المرض ، لعدم تصوَّر صدور الأفعال بنلك العلل كما في التسديد وغيره ، و بعضها : وجودى وهو تيسير الأسباب الخفية ، من خلق الشعور ، والقدرة ، وسائرمايتوقف عليه الاختيار، فإن الفعلالاختياري مسبوق بخمسة أمور : العلم ، والإرادة ، والقدرة ، والقصد المصم ، والإبجادكا في الصحائف ، وبعضها وجودی ، وعرضی وهو اختیار الفاعل و إرادته من تلك الخمـــة ، كما أشار إلى جميع تلك الأمور قوله تعــالى : « مَنْ كَانَ يُرِيد الْعَاجِلَةَ ۖ تَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَنْ نُريدُ ثمَّ جَمَلْنَا لَهُ جَهَيْمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَذْمُورًا . وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَكَى لَمَا سَلبَهَمَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكُ كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا . كُلاَّ نُمِدُّ هٰوْلاَء وَهٰوْلاَء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ تَمْخَلُورٌ ا<sup>(١)</sup> » . حيث دل بطريق الاحتباك وترتيب خلق أمور العاجلة والآجلة على إرادة العبد وسعيه إليهما وكونهما بلإمداد بسلامة الأسباب والآلات، وتبسير الأسباب الخيات من عطائه تعالى كما هوالظاهر من إطلاق الإمداد أوشموله، على أن حصول مطالب الدنيا والآخرة عند إرادة العبد يخلقه تعالى فيمن أراد بحسب جرىعادته ، وعلى أن الحصول موقوف على مشيئته تعالى ، فإذا قد يتخلف المراد عن إرادة العبد ، وعلى أن المذمومية واستحقاق الجحيم لسوء إرادة العبــد وصرفها إلى المعصية ، والمشكورية ، واستحقاق النعيم القيم لحسن إرادة العبد وصرفها إلى الطاعة ، فلله الحجة البالغة كما في تفسير العلامة أبن الكال، فلا يتجه ماظن أن للرجع بالقدرة في حقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقول ، و إن كان إلى أمر آخر ففيــه النزاع ، وتلك الجلة هى المرادة بمــا في التبصرة وغيرها من أن الاستطاعة الحقيقية عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ .

الاختيارية فإنه تسمية للمركب بأخص أجزائه ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى: أنها مقارنة الفعل بمنى أن المجموع المركب هما يتمكن به الفاعل من الفعل مع القعل مع القعل مع اختياره ، أى ترجيحه الطرف المعين من الطرفين المشكن فيهما مقارن قاميئة الحاصلة بالمصدد لكونه علة لها ، وامتناع تخلف المعلول عن علته التامة كما صرح به في التيصرة والتعديل والتعلوج وغيرها لا شرط لها كما ظن ونسب إلى بعض أصحابنا ، فإن ماقالوه إنما هو في الاستطاعة الجهازية المشروط بها التكليف .

الثانية : أن فى ذكرها على وجه الثبوت دون البرهنة على إنتيها إشارة إلى أن طريق موضها الوجدان واختاره الأشاعرة ، فإن العاقل بحد من نفسه أن له صفة يمتكن بها من الفعل والترك بالنظر إلى نفس حركة البطش مع قطع النظر عن الأمور الخارجية بخلاف حركة المرتش ، فلا يتجه ماظن أن الاختيار قبل النمل باطل عندكم ، ومعه ممتنع لاستناع المدم حال الوجود ، وأيضاً حصول الحركة حال ماخلتها الله ضرورى وقبلها محال ، فأن الاختيار ؟ وأيضاً حصول الفعل عند استواء الدواعى محال ، وعند عدم الاستواء بحب الراجح ، و يمتنع المرجوح فلا تثبت المكمة ، فإن جميع ما ذكر لا ينانى تساوى الطرفين ، بالنظر إلى نفس القدرة كما في شرح المناصد

الثالثة : أن الوجدان يدل على كونها صفة زائدة على للزاج الذى هو وآثاره من الكيفيات المحسوسة ، وهو على سلامة البنية كا ذهب إليه بشر بن للمتسر .

الرابعة : أنه يدل على أنها ليست من تبيل الأجرام كما ذهب إليه ضرار وهشام من الممترلة حيث قالا : القدرة بعض القادرة أى القدرة على البطش هم اليد السليمة ، والقدرة على المشرلة حيث الرجل السليمة ، وعلى أنها ليست بعض القدور كما ذهب إليه بعضهم كما في المواقف وغيره ، وأشار إلى صلاحية الاستطاعة الحقيقية للشدين على البدل ( وقال فى ) بعض نسخ ( القته الأبسط : والاستطاعة التي يعمل بها العبد المصية ) النهى عنها ( هى بعينها ) لابمثلها ولا يمني الاستطاعة السابقة كما صرح به في التعديل وغيره ( تصلح لأن يعمل بها الطاعة ) المأمور بها بدل تلك المصية ، فأشار إلى أنها قدرة صالحة لهما ، وإن كانت مقارنة الفعل كمكنة النرك ، ورواه عن الإمام في القالات الماتريدية والنبصرة والكفاية والتعديل

والاعماد ، واختاره الإمام القلانسى ، وابن سريج البندادي كما فى النبصرتين البندادية والنسفية ، واختاره كثير من الأشاعرة كما فى شرح المواقف خلافا للا شعرى وجمهور أسحابه وواهمهم بعض المساتريدية والنجارية ، وتمسكوا فيه بوجوه :

الأول : أنها لو تعلقت بالضــدين لزم اجباعهما ، لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة بهما .

الثانى : أنَّ ما نجده عند صدور أحد القدورين منا منابر لمــا نجده عند صدور الآخر كما فى شرح المواقف .

الثالث: أنها لو صلحت لهما لزم قدرة العصة في الكافر ، والخسلان في المؤسن ، أوكل منها في وقت واحسد ، واللازم باطل لبطلان الوصف بذلك إجماعاً كما في التبصرة والتسديد ، وسيأتي جواب الكل، وأشار إلى الرد على الممترلة والكرامية بنفي سبق الاستطاعة الحقيقية على الفمل (وقال في الوصية: وهي لا توجد قبل الفمل ) كما قاله أكثر الممترلة وتبعهم الكرامية ( ولا بعده ) بأن ينفك عنه ولا يقارنه ، فهو تأكيد لبيان مقارتها الفعل بنفي أضدادها رادًا على المخالفين في المقام ، وهم تمسكوا بأن القدرة لو لم تتعلق بالفعل إلا حال وجوده وحدوثه لزم محالات :

الأول: جم المتنافيين؛ لأن القدرة وكونها معالفعل متنافيان، إذ القدرة يلزمها كونها محتاجا إليها لأجل أن يدخـل الفعل من العدم إلى الوجود، وكونها مع الفعل يلزمه أن يستغنى عنها؛ لأن حال وجود الفعل صار الفعل موجوداً ، فلاحاجة إليها لأن يدخل من العدم إلى الوجود، وتنافى الملزومات لازم للتنافى بين اللوازم، فالفدرة لا تكون مع الفعل كما فى شرح التجريد.

الثانى : قدم جميع المكنات الواقعة بقدرة الله القديمة كما قلتم ، لأن المقارن للازلى أزلى بالضرورة .

الثالث : بطلان التكليف لأن التكليف بالفعل إنما يكون قبل حصوله ضرورة أنه لاممنى لطلب حصول الحاصل فإذا كان الفعل قبل الوقوع غير مقدور كان جميع التكاليف الواقعة تكليف ما لايطاق وهو غيرجائز فى الكل بالانفاق .

الرابع : لزوم إمجاد الموجود وتحصيل الحاصل ؛ لأن هذا معنى تعلق القدرة كما في شرح

المقاصد وغــيره . وأشار الإمام إلى إنبات المرام من مقارنة الاستطاعة الحقيقية للممل وصلاحيتها للضدين ، مع الإشارة إلى جواب متسكات المخالفين فيها بوجهين :

الأول : ما أشار إليه بقوله في الوصية ( لأنه ) أي مايستطاع به ( لو كان قبل الفعل ) \_ ومنجملته عرض لايستى زمانين \_ كامر ، فلو لم يحتج إلى وجود قدرة مقارنة للفعل (ايكان العبد) في فعله ( مستغنيا عن ) فضل (الله تعالى ) و إعطائه القدرة (وقت الحاجة ) إلى القدرة ضرورة احتياج المعلول إلى العلة وعدم بقاء الجلة المتمكن بها السابقة من حيث هي جلة ( وهذا ) أي استغناء العبد عن فضله تعالى (خلاف حكم النص لقوله تعالى : وَاللهُ الْمُدِّيُّ ) عن العالمين ، وغناه لازم ذاته الواجب الوجود (وَأَنْتُمُ ۖ الْفَقَرَاهُ (١) } إلى فضله والاحتياج إليه تعالى لازم لكم لايفارقكم ضرورة لزوم الإمكان للمكن (والله خالق الخلق و) الحال أنه (لم يكن لهم طاقة) على القمل مطلقاً (لأبهم ضعفاء) بمقتضى الإسكان (عاجرون) حينة عن طاعة أوعصيان ، ثم تفضل عليهم بالإقدار والتمكين من العلم والاختيار ، فأشار إلى الجواب بالقلب بأن الاستطاعة لو كانت قبل الفمل لزم وجود المفدور بدون القدرة ، واستغناء المعلول عن العلة إذ لا يحصل الفعل بالقدرة السابقة الزائلة ، بل لابد من القدرة الحاصلة للعباد مقارنة للفعل وكون الشيُّ معلولا ومستغنيا عن العلة متنافيان ، و إليه أشار بقوله : ﴿ لَكَانَ العبد مستغنيا عن الله وقت الحاجة ﴾ و إلى منغ لزوم قدم المكنات ، مستنداً بأن قدرة البارى تعالى مخلاف قدرة العباد لأنها أزلية دائمة وليست من قبيل الأعراض ، و إليه أشار بقوله: « والله خلق الخلق ولم يكن لهم طاقة ثم أقدرهم، فقدرتهم ليست كقدرته فلا يلزم قدم المكنات لأنه إنما يتم لو كانت القدرة القديمة والحادثة متاثلتين ليلزم من كون الثانية مع الفعل لاقبله كون الأولى كذلك ، وكونها قديمة ثابتة لاينافي كون تعلقها الذي يترتب عليه الوجود في الوقت المراد مقارنا ، فلا يلزم من كون تعلقها مع الغمل قدم الحوادث كمازعموا مخلاف قدرة العبد فإنها عرض لايبقي زمانين عندنا وعندجههوره فحتى يقارن تعلقها كاظن. الثاني : ما أشار إليه بقوله فيها : (ولوكان) مايستطاع به ( بعد الفمل) يعني لم يقارنه ولم يكن صالحا لهما (لكان) حصول مطلق الفعل (من المحال) أي عما جم فيمه بين للتناقضين كما في الفردات ( لأنه حصول بلا استطاعة وطاقة ) على الفعل مطلقا وحصول

<sup>(</sup>١) سورة القتال آية ٣٨ .

المداول بدون العسلة محال بالفسرورة ، فأشار إلى الجواب بالقلب بأن الاستطاعة يستحيل تعلقها بالفعل الحاصل بدوتها ، فلو لم تكن مقارفة للفعل بطل التكليف به مطلقا لكوفه تكليفا بما لايطاق ، وكان الحصول من المحال لأن السابقة كاللاحقة في الانعدام وقت الحاجة لكونها عرضا لايبق ، وإليه أشار بالتعرض لعدم الطاقة لولا المقارنة ، وإلى منع زوم إيجاد الموجود ، مستنداً بأن المحال إيجاد الموجود بوجود حاصل بغير هدا الايجاد، وأما بهذا الإيجاد فلا ، وإليه أشار بالتعرض للاستحالة لوكان بعد إيجاد الفعل ، وفي المقام إشارات :

الأولى: أن المذهب وهو إثبات أحر, بين أمرين ، مبنى على أن الاستطاعة مع الفلم وأنها تصلح للضدين ولا توجيه كما فى التعديل ، و إليه أشار ببيانهما قبل ذلك ، قال فى شرح التعديل : قد توهم بعض الناس أن كل من يقول بأن الندرة مع الفعل فهوقائل بأن القدرة لا تصلح للضدين ، وكل من يقول بأن القدرة سابقة ، فهو قائل بأنها تصلح للضدين لكن هذا غلط ، بل المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها مقارنة ، ومع ذلك تصلح للشدين .

الثانية : أن القدرة الحقيقية أى جلة مايتمكن به الفاعل من العمل مع اختياره وإن كانت مقارنة الفعل والهيئة الحاصلة فإنها تصلح الشدين على البدل بمعنى أنه لا بجب معها صدور الفعل بل يتمكن الفاعل المختار من الترك أيضاً ، وإليه أشار بصلاحية استطاعة المصية بعينها الطاعة ، فإن من تلك الجلة التي يتوقف عليها الفعل الأمر المدى أوالحال ، كالإيقاع وتعلق الإرادة ، وصدوره عن العلة النامة بالأولوية دون الوجوب ، كن التعديل والمقدمة .

الثالثة : من التوضيح على أن الوجوب بالاختيار لايدنى الاختيار مل يحقه ، أنَّ القادر الخيار هو الذى يتصور منه اختيار القرك بدلا عن اختيار القمل و بالدكس بحسب الدواعى المختلفة ، وهذا المعنى متحقق بعد كون الفعل واجباً عن العلة فلا إيجاب كما سمر ولذا قال في شرح التعديل إن المجموع المركب عما يتمكن به الفاعل من القعل مع المختلف المعين علة المهيئة الحاصلة بالمصدر فيا يتمكن به الفاعل هو القدرة المحقيقية ، وهى مقارنة للفعل إذا وجد القعل لكن تصلح للضدين ، أى لا يجب معها الفعل بإن المختلف الغمل عمها الفعل عما الختار يفعل بلا وجوب فتخلف الفعل عمها عكن .

الرابعة : أن الاستطاعة المقارنة للفعل لو لم تكن صالحــة للضدين على البدل لكان التكليف والعقاب بلا طاقة حقيقية ولزم الجبر و إن وجد مناطها بمعنى سلامة الأسباب ، وإليه أشار باستلزام كونه حصولا بلا استطاعة وطاقة ؛ فني التعديل أن لزوم تكليف غير القادر ، فالأشمري يلتزمه ويقول إن الله يعاقب على الترك مع عدم القـــدرة ، ولا يصح هذا منه ، وأما نحن فلا نلتزمه بل نقول لما لم يمكن جعل الحقيقة لخفائها مناطًّا للتكليف ، إذ لاشعور بها إلا عند الفعل فجعلت مظنتها وهي السابقة الظاهرة مناطا على وجه يفيده ، إذ يمكنه السعى إلى الإتيان بالمأمور به ولا يلزم العقاب على التركُ بدون القدرة وذلك لأن الحقيقية تصلح للضدين كما هو المنقول عن أبي حنيفة رحمــه الله تعالى خلافا للأشعرى ، إذ لابجب بها الفعل بدون الاختيار أي ترجيح الطرف المعين ، فإذا تعلق التكايف بالسابقة مَإِن خَلَقَ اللَّهُ الْحَقَيْقِيةَ فَمَا وَقَّعَ العَبِدِ الفَعْلِ يُثَابٍ ، و إِن لم يُوقع يستحق العقاب ، و إن لم مخلقها لايصدر الفمل ، فالعبد إن لم يقصد أصلا يستحق العقاب أيضا لاختياره الترك و إن قصد ، لكن لم يصدرلمدم الحقيقية ، فالمرجو أن لايعاقب ، فعلم أن استحقاق العمَّاب إنما هو على تقدير أن يخلق الله القدرة الحقيقية ، ومع ذلك لم يوقع العبد الفعل ولم يقصد الفعل أصلا ، فلا لمزم العقاب على الترك مع عدم القدرة . فإن قيل هو لازم في الإبمان بدون الحقيقية فإنهاغير زائدة على ما هو مناط التكليف فيه ، لأنها لو لم تخلق فقصــد العبد برجي أن لايعاقب. قلنا لا نسلم ، أما من علم التحدى والمجزة فالحقيقية على تصديق النبي فيها أتى به ثابتة . وأما الشاهق ونحوه فلا يعاقب لا على نرك تصديق ما يدل عليه صريح العقل كوجود الصانع ، فإذا قصد التصديق حصل الإيمان بخلاف أفعال الجوارح ، إذ لايلزم من قصدها وجودها .

وقد انضح بتحقيق المرام من إشارات الإمام اندفاع. وجوه من الإشكال فى المقام : أحدها لزوم اجتماع القدور ين لوجوب مقارنتهما لنلك القدرة التعلقة بهما .

الثانى : لزرم قدرة العصمة فى الكافر والخذلان فى المؤمن ، وكل منهمافى وقت واحد . الثالث : لزوم امحاد القدرة مع مفارة مانجده عند صدور أحد المقدور بن لما نجده عند صدور الآخر . الرابع : لزوم تسلُّم كونها قبل العل في القول بصلاحيتها للصَّدين على البدل .

الخامس: لزم تعلقها بالصدين بل القدورين مع امتناعه ضرورة أن الشرائط المخصصة لهذا غير المخصصة لذاك كما في شرح المواقف والمناصد وغيرها

## فصـــــل

ولما استازم توقف القمل على الاستطاعة عدم التكليف به بلا استطاعة على الذهب المنتصور بين عدم جواز التكليف بما لايطاق فيا رواه الإمام عبد الله الحارثي في الكشف والإمام أبو الحسل على المنتف على المذهب والإمام أبو عبدالله العسيرى، والإمام والأمام أبو الحسل أبو المستى: والله لايكاف الدائن تكليف إيجاب كا هو المتبادر من الإطلاق (مالايطيقون) من الأهال كجمع التيفين ؛ لأنه لا يكلف المبادل لا يليق بحكنه وفضله (ولا أواد منهم ما لايعلون) بل جعلهم عقلاء قادر من على الاستدلال لا يليق بحكنه وفضله (ولا أواد منهم ما لايعلون) بل جعلهم عقلاء قادر من على الاستدلال من المنتفذات والأعمال ، تقد دهم عليها ، ومكتهم من الدلم بها كما قال الله تعالى : « أَوَلَمُ نَسِيرًا كُمُ مَا يَشَدُرُ كُو مَا يَشَدُ كُرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَ كَرُ وَيهِ مَنْ تَذَكَ كَرَ وَبَاءًا مُمُ النَّذِيرُ (١) » فأشار إلى أنه يحيل المقامنه سبحانه وتعالى أن يكلف العباد بتحصيل ما المخافة لهم عليه بمنى استحقاقهم المقاب على تركه لأنه قبيح أي خال عن العاقبة الحيدة ، والله تعالى شأنه حكيم لا يقعل إلا ماله عاقبة حميدة ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أنه من باب التنزيهات كاستجالة صدور ماهو نقص منه تعالى كما صرح به فى التبصرة والتمديل والتسديد والاعتماد والتوضيح ، وإليه أشار بنفى تكليف ما لايطاق ونفى إرادته ، وليس عدم جواز التكليف به بمنى لزوم تركه عليه تعالى وهو أصلح للمباد فيثول إلى وجوب الأصلح عليه تعالى شأنه كما ظن فاعترض به .

الثانية : الأخذ من قوله تعالى: « لاَ يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْتَعَمَّا " » فإنه لو جاز

<sup>(</sup>۱) سورة داطر آية ۳۷ . (۲) سورة البقرة آية ۲۸۲ ·

التكليف به لجاز كذب هذا الخبر وهو محال ، فالمازوم مثله كما في التلويح .

الثالثة : أن التكليف والأمر لايستلزم الإرادة وإعما يكون كذلك لو كان فائدة الأمر منحصراً في إيتاع المأمور به وهو ممنوع ، و إليه أشار بعطف نني الإرادة على نفي التكليف بما لايطاق ولم يقتصر عليه ، واختاره من الأشاعرة الأستاذ أبو إسحَّق كما فى التهصرة وغيرها ، وأبوحامد الاسفرايني كما فى شرح السبكى لعقيدة أبى منصور خلافاً لَّلاً شعرى وجمهور أسحابه ، فإن الأشعرى صرّح في كتابه المسمى « بالنوادر » أن تكليف ما لايطاق جائز ، وأن الله تعالى لو أمر عبده بالجمع بين الضدين لم يكن سفهاً ولا مستحيلا كما في التبصرة النسفية في فصل صلاحية القدرة للصدين، وصرّحبه إمام الحرمين في الإرشاد حيث قال ، فإِن قيل ماجوّ رتموه عقلا من تكليف الحال هل انفق وقوعه شرعا ؟ قلنا عند شيخنا ذلك واقع شرعًا ، فإن الربتعالي أمرأبا لهب بأن يصدق محمدا و يؤمن به في جيم مايخبر عنه وقد أخبر عنه بأنه لايؤمن ، فقد أمره أن يصدقه بأنه لايصدُّقه وذلك جم بين النَّقيضين وهكذا ذكر الإمام الرازى في المطالب العالية . وتحرير محل النزاع أن ما لايطاق عنـــدهم ، إما أن يكون ممتنما لذاته كا عدام القديم وقلب الحقائق وجمع الضدين ، و إما أن يكون ممتنما لغيره بأن يكون ممكنا لنفسه ، لكن لايجوز وقوعه عن الكاف لانتفاء شرطه كحاق الجسم والصعود إلى السهاء ، أولا يجوز وقوعه عنه لوجمود مانع عنه من علم الله أنه لا يقع أو إخباره بذلك، ولا تراع فى وقوع التكليف بالقسم الأخير لتكليف العصاة والكفار لكنه ليس تكليفا بما لايطق عندنا ، لأن العبد قادر على القصد وصرف الاختيار إليه والإخبار بالشيُّ تابع للما به التابع للمعلوم في الماهية كما سيأتى الإشارة إليه . وأما القسمان الأولان فجمهورهم على عدم وقوع التكليف به والآيات ناطقة به ، و يجوز التكليف به عند بعضهم ؛ وقال بعضهم بجواز التكليف بالقسم الثانى دون الأول ، و بعضهم يوقوع التكليف بمـا يرجع إلى القسم الأولكما مر من الإرشاد والمطالب العالية ، وذكره الآمدى وغيره فلا إجماع على عدم التكليف به كما قُيل ، ولا ينحصر الجواز عنــدهم على الثاني ، بل صرح البيضاوي في مرصاد الأنهام بأنه إنما النزاع في المتنع لذاته ، وليس منسوبا إلى الأشعرى لقوله بعدم تأثير قدرة العبد ، وكون الاستطاعة مع الفمل والتكليف قبله كما قيل

لاستلزامه كون جميع التكاليف تكليفا بما لايطاق ، ولم يقل به أحد بل النبوت تصريحه بذلك فى كتاب النوادر ، والقول بأن تجويز التكايف به فرع تصوّره ، وأن من أسحابنا من قال به ينانى القول بأن كثيراً من أدلتهم نصب لها فى غير محل النزاع ؛ وقد استدلوا غليه بوجوه :

الأول : أنه لو لم يجز تكليف العباد مالايطيقونه لمـا جاز منهم سؤال دفعــه ، وقد جوّزه الله فى قوله : « وَلاَ تَحِيثُنُنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِرِ<sup>(١)</sup> » كما فى قواعد الغزالى ، و إنما يستماذ عما وقع فى الجلة .

الثانى : ماس من الإرشاد وغيره من تكليف من أخبر أنه لايؤمن ، وأمره أن يؤمن بأنه لايؤمن كأبي لهب .

الثالث :أن الأمر بتحصيل الإيمان مع العلم بعدمه أمر بجمع الوجود والمدم لاستحالة وجود الإيمان مع العلم بعدمه ضرورة أن العلم يقتضى المطابقة ، وذلك بعدم الإيمان كما في المطالب العالية ، وأشار الإمام إلى إثبات المرام ، والجواب عما تمسك به المخالفون في المقام بقوله فيها (و) الله ( لايعاقبهم ) ولايليق بحكمته أن يعاقبهم ( بمــا لم يكن لهم أن يعلموا ) ولم يتمكنوا من الملم به (ولا يسألم عما لم يعلموا ) مما لم ينصب دليله (ولارضي لهم بالخوض) والدخول فىالنفكر( فيا ليسلم به علم ) ولا تَمَكُّنُ منه فضلا عن النكايف به (والله يعلم ) فيالأزل (عانحن فيه) من الاختيار في إيقاع الفعل وتركه فيتحقق الخلق بحسبه لجرى عادته تعالى علىذلك كابينه (وقال في الفقه الأكبر: يعلم من يكفر ) بصرف قدرته واختياره إليه مع كونه مأمورا بالإبمـان وصرف قدرته فيه ( في حال كفره كافرا ) العلمه بمجميع الأشياء على ما هي عليه (و إذا آمن بعد ذلك) بصرف اختياره إلى الإيمـان المأمور به ( علمه مؤمنا في حال إيمانه وأحبه) في ذلك ، فأشار إلى أنَّ التكليف لايتعلق إلا بما هو مقدور الوقوع في زمان وجوده وتحصيله بمعنى ترتب العقاب على تركه ، فإن المقاب لايليق في الحكمة إلا على مايتمكن العبد من العلم به وتحصيله والقدرة عليه فلا يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا يطلب دفعه على الحتيقة ، وسؤال دفعه بمعنى طلب الإعناء عما يشق أوعن العقو بة ، و إليـــه أشار بقوله : ولا رضى لهم بالخوض فيا ليس لهم به علم ؛ و إلى منع وقوع النكليف بمعنى ترتب

<sup>(</sup>١) سورة البغرة آية ٢٨٦ .

العقاب على الترك بما لايمن ولا يعلم إيقاعه كجمع النفيضين فلا تكليف به في تكايف أبى لهب بالإيمان الإجمالي ، فلا يلزم جم النفيضين أصلا ، وكذا بعد الإخبار بعدم إيمانه ، إذ غابة ما نزل في حته : « سَيْسَلَى نَارًا النفيضين أصلا ، وكذا بعد الإخبار بعدم إيمانه ، إذ غابة ما نزل في حته : « سَيْسَلَى نَارًا كَمَ فَعَن مَنْ أَنَّ كُمْ الله المؤمن لنسقه ، ولو سلم فهو كأجناره نوحا بقوله : « لَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَن الله في وحين ما علم ذلك كاخباره نوحا بقوله : « لَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَن الله في موصود المناب المتعالى المتعالى المدار القالم الميضاوى ، واختازه المحتم الديم المناب المنا

الأوقى : أنه تعالى يعلم الأشياء كما هى فيهم أن زيداً يؤمن أو لايؤمن باختياره وقدرته ، وإليه أشار بقوله « يعلم من يكفر فى حال كفره كافراً» وكذا فى الإخبار لأنه تابع العلم الناتيكون هو على طبق العلم الناتيكون هو على طبق العلم الناتيكون هو على طبق العلم فى المحاجد كما خدتمه الشرويد ، فيعلم أن القمل العلم فى المحاجد كما خواترى شرح التجويد ، فيعلم أن القمل القلاني بقم بقدرتي و إرادتي وخلق ، والقمل القلاني بكسب العبد و إرادتي، فينبني أن يكون وقوع نلك كذلك لامتناع الجهل على الله تعالى ، وحينظذ لا يلزم عدم قدرته تعالى يكون وقوعه ، فلا يحلم الما المحالف لا فى الوجود ؛ بمعنى أنه لايتملق به أو لا يكون ، وحينظذ يلزم الوجوب أو الامتناع ، ويظهر اندفاع ما ظن أن جميع المقالاء لواجتموا لم يقدروا أن يوردوا على هذا حرفا إلا يالنزام مذهب هشام وهو أنه لايعلم الأخياء وقوعها ، تعالى على عذا حوفا إلا يالنزام مذهب هشام وهو أنه لايعلم الأخياء قبل وقوعها ، تعالى على عذاك علوا كبيراً .

الثانية : أن عـلم الله تعلى بفعل العبد لايستارم الاضطرار ولاسلبه الاختيار فانه تعالى يعلم الأشياء على ما هى واقعة عليه من الصدور بالاختيار وكذا فى تنبره ، وإليه أشار بقوله : وإذا آمن بعدذلك علمه مؤمنا ، فإذا علم أنه يفعل باختياره فهذا المنى إن

 <sup>(</sup>١) سورة المد آية ٣ . (٢) سورة هود عليه الملام آية ٣٦ .

أوجب الجبَر فيا فعل واستحالة الطرف الآخر ينقلب علمه جهلا سيا إذا تغير اختياره ووقع الطرف الآخر، تعالى عن ذلك علوا كبيراً كما صرح به فى النمديل وغيره .

الثالثة : أن الفعل فى فسه ممكن ؛ والوجوب بتعاقى الدام والخبر به لا يخرجه عن المحافة في فسه ممكن ؛ والرجوب بتعاقى الدام والممكنة فى فسه ممكن ؛ والركان لاخروج عن معلوم الله ؛ لما أن معلومه أنه يضل باختياره كما فى الاعتماد ، وإليه أشار بقوله علمه مؤمنا فى حال إعمانه وأحبه على إيمانه » ، فإن عبد الله لعبده بمنى استحاده كما فى كشف الكشاف وغيره ، وليس الفعل الاضطرارى مناط المدح والذم بالانماق ، وليس المعافى حالة تأمة أنه بل مع الإرادة والاختيار الزائدين عليه كما فى المواقف ؛ والاختيار عممى صرف القدرة إلى أحد المتدور بن وهو غير محلوق كما بساقى بياته .

## فصـــــل

لما فرغ من بيان ما يتوقف عليه الممل شرع في بيان كونه بخاق الله وتكوينه ( وقال في الوصية : والعبد) أي المعلوك فقه من اللّك والإنس والجن (مع أعماله ) أي المعلوك فقه من اللّك والإنس والجن (مع أعماله ) أي المعلوك من أعمال المختارة ، فإن العمل هواقعل الصادر عن قصد كما في المغرارج والقلوب كالمعرفة والتصديق كما دل الإطلاق ، وبينه بقوله ( و إقراره وممرفته ) المجد مع جميع ما صدر منه ؛ ومنه الإيمان ( مخلوق ) موجد بعد المدم بإيجاد الله تعالى ، فوجود العمل بخلق الله تعالى وكسب العبد كما جميع عليه السلف من الصحابة والتابين رضى الله تعالى عليه المعالمة والتابين رضى المتعانمة والمالية والمجبرة .

أما للمترّلة ورئيسهم واصل بن عطاء البصرى فانهم خالقوا الإجماع وقالوا : العباد مُوجدون لأضالهم الاختيارية . وقال الجبائية منهم : خالقون لها فرد عليهم في ذلك وأشار إلى تقوّرِم بَعوله ( فَلُما كَانَ القَاعَل عَلْوقاً فأنساله ) الصادرة عنه بصرف قدرته الحلوقة فيه كا دل الإضافة لسكونها تمكّنة في عَدَمها صادرة من المخلوق ( أولى أن تكون مخلوقة ) مقدورة لله تعالى لشمول قدرته تعالي للمكنات بأسرها ولا شىء من مقدور الله واقعا بقدرة العبد موجودًا بايجاده للتمانع كما س ، وفيه إشارات :

الأولى : أن فعل الغاعل الحجّنار مسبوق بالقصد والاختيار غالبًا ، و إليه أشار بقوله ﴿ والعبد مع أعماله › .

الثانية : أن الكاسب يوصف بالناعل على الجقيّة ، وإليه أشار بصيفة القاعل فهو يطلق بمنى من صدر عنه الفمل كسباكما قد يطلق على من صدر منه إيجادا .

الثالثة : أن الإيمان بمدى الحاصل بالمصدر تحلوق كما فى التمديل والاعتاد وإليه أشار بقوله ٥ و إقراره ومعرفت مخلوق » واختاره مشايخ سمرقند كما فى السايرة خلافا للبخار يبن فإنهم قالوا إنه بمدى الهداية غير مخلوق : و يمنى الاقرار والأخذ فى الأسباب وهو الامتداء مخلوق وحملوا عليه قول الإمام مع أعماله و إقراره ومعرفته مخلوق كما فى التسديد وغيره . وأجيب بأن الهداية شرط حصوله لا ركنه كما ترالطاعات والكلام فيه فهو من اشتباه شرط الشيء بركنه

وفى شرح الوصية لشيخ الإمام أكل الدين البابرتى : لايجوز أن يكون الإيمان اسما للهداية والتوفيق وإن كان لايوجد إلا بهما كما زعم من قال إنه غير محلوق لأنه مأمور به، والأسم إنما يكون بما هو داخل تحت قدرته وماكن كذلك كان محلوقا .

وفى شرح المشكاة الهيتمى: اختلف هل الإيمان مخلوق أولا؟ فنال بالأول الحارث المحاسبي وعبد الله بن سميد وجاعة ؛ وبالثانى أخد بن حدل وجاعة ، والخلاف الفظى . وما فى شرح المسابرة نقلا عن الأشعرى أن إطلاق الإيمان يشمل ما فام به تعالى من مدلول اسمه المؤمن وهو غير مخلوق فخارج عن محل الخلاف ، وما فى بعض القتاوى من إكفار الفائل بخلقه . فني شرح المقاصد أن الصواب أن يحى ذلك عن الكتاب .

وأما المجبرة ورئيسهم جهم من صفوان الترمذى فانهم خالفوه أيضا وفالوا لافعل للمبد أصلا ولا اختيار ولا قدرة له على فعله ؛ وأفعاله إضطرار ية كحركات الرتمش وحركات العروق النابضة و إضافتها إلى الخلق مجاز على حسب ما يضاف إلى محله لا محسّله ، وأشار إلى الرد

عليهم متضمنا للرد على من نفى تأثير قدرة العبد واختياره أصلاً ( وقال فى الفقه الأكبر: ولم يُجبر أحدا من خلقه على الكفر ) بخلقه فيه وإلجائه إليه ( ولا على الإبمــان ) بخلقه فيه والجائه إليه ( ولا خلقه ) أى أحداً حال كونه ( مؤمنا ) بخلق الإيمان فيه ابتداء من غير مدخل لاختياره وكسبه ( ولا كافراً ) بخلق الكفر فيه ابتداء من غير مدخل لاختياره الصالح له ولضده ، وأشار إلى تنويره بقوله ( ولكن خلتهم ) أى أوجدهم حال كونهم (أشخاصا) أي متشخصين بمما يعيِّنُهُم من الذاتيات ولوازم التعينات ، وليس الإيمان والكفر بالانفاق من تلك المشخصات المتوقف عليها تمايز الموجودات ، فلم يخلقهم حال كونهم مؤمنين ولا كافرين من غير مدخل للاختيارات ( و لإبمان والكفر فعل المباد ) أي كسبهم بصرف استطاعتهم ، وايس من الأمور الضرورية منهم للفرق الضروري بين ما صدر من العبد بحسب قصده وداعيته كالإيمان والكفر وبين ما يصدر منه باصطراره كحركة نبضه ورعشته ، فلإيمان والكفر من العباد من غير اضطرار ولا وجوب ، و بينه بقواً فيه ( وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون ) تنصيصا على ما يعم الجميع ، لأن أفعال العباد لا تخلو عن الحركة والسكون ويقتسيان الأفعال الاختيارية كلها ، لأن المراد بالحركة ما يعم الحركة الأينية وغيرها ؛ ونحوُ الصوم والكف عن المناهى غير خارج عنهما (كسبهم على الحقيقة) بتأثير قدرتهم في الاتصاف بها ( والله خالقها ) بتأثير قدرته تعالى في إيجادها فلا يلزم اجتماع المؤثرين المستقلين على أثر واحد .

و بيان المرام بتحرير محل النزاع والخصام على ماذكره المحتقون أِن الفعل بمعنى الهيئة الحاصلة فى الخارج إما بقدرة الله وحدها أو بقدرة العبد وحدها أو بمجموعهما .

والأول : إما أن يحصل بها بلا اختيار من العبد أصلا وهو مذهب الجبرية المحضة كجهم وأصحابه متسكين بأن فعل العبد لوكان بقدرته لزم اجتاع المؤثرين لشبول قدرته تعالى وكان العبد عالما بتفاصيل أحواله و بطلان اللازم يظهر فى النائم والماشى والناطق والكانب ، وإما أن يكون مقارنا لاختيار من العبد غير مؤثر أصلا وهو مذهب أهل الجبر المتوسط كالأشعرى وجهور أسحابه ؛ وبه صرح إمام الحربين فى الإرشاد متسكين . لا بد من ترجيح الفعل على الترك بمرجح لا يكون منه و يجب عنه الفعل لامتناع الترجيح بلا مرجح وامتناع تسلسل المرجحات ووجود الأثر بدون الوجوب ، و بأن معلوم الله من فعل العبد إما وقوعه فيجب ، أو لاوقوعه فيمتنع ، فلا يبقى فى مكنة العبد و إن كان ممكنا فى غسه .

والثانى: إما بأن يصدر من العبد على الإيجاب بأن يوجب البارى تعالى للعبد القدرة والإرادة وها وجبان وجود المقدور وهو مذهب النلاحةة ونقل عن إمام الحرمين، وإما بأن يصدر من العبد على الاختيار بأن يوجد البارى تعالى فى العبد القوى والقدر بالاختيار وجها مع الإرادة الحاصلة من العبد يوجد المفادى تعالى فى العبد القوى والقدر بالاختيار به الإيادة الحاصلة من العبد يوجد المفادة كما صرح والدي وأشار إليه صاحب المواقف متسكين بأبه: لولا استفلال العبد لبطل المدح والذم ولأمر والنمى والثواب والعقاب ونوائد الوعد والوعيد وإرسال الرسل وإلزال المناد بطل من المحتب والفرق بين الكفر والإيمان والإسامة والإحسان، وبأن من الأنفال قباع بقبح من الحكيم خلقها كالمثام والشرك وإثبات الولد وتحو ذلك ، وبأن أفعال العباد واقعة على وفق تصورهم ودواعيهم وسيأتى جواب المكل، وليس القوى واتمدر تمام العلة حتى يلزم الوجوب بل مع الإرادة والعزم وهو ليس بانجاده تعالى عندهم كما فى كاشف المحصول للأصفهانى وغيره ، فليس مذهبهم عين مذهب الفلاحقة كما ظن ، بل الصدور من الملة أيضا بالأولوية عند بعضهم كما فى قواعد المقادد للنصير العاومي.

والثالث : إما بأن يكون أصل الفعل بمجموع القدرتين بمدى أن قدرة العبد غير متعلقة بالقعل بالتأثير إلا إذا انشف إليها قدرة الله تعالى فتؤثر باعاشها كما فى الأربعين والصحائف وغيرها ، فلا يلزم توارد المؤثرين المستقلين على أثر واحد وهو مذهب الأستاذ أبي إسحق الاسترائية والمسترائي بأن فعل العبد ممكن وكل ممكن مقدور الله تعالى ؛ والضرورة فارقة بين أفعاله الاختيارية والاضطرارية ، ولافرق إلا بالاختيار الماروف تأثيره على إذنه تعالى و إعانته إذ لا أثر لحجرد مقارنته بالضرورة ، و بأن فعل العبد ممكن وكل تمكن مترجح الواجب تعالى ، وأيضا فعلمه متوقف على مشيئته ومشيئته مترقفة على مشيئته ومشيئته مترقفة على مشيئته والمنافقة به دخل فى الوجود و إلا فلا كا

فى شرح الطوالع للأسنهانى واستقر عليه رأى إمام الحرمين فى الرسالة النظامية حيث صرح فيها فى مواضع بأن تأثير قدرة العبد فى فعله بإذن الله تعالى إيما هو بالاختيار، ثم قال هذا والله هو الحق الذى لاغطاه دونه ولا مراء به لمن وعاه حق وعيه ، وإما بأن يكون أصل العمل بقدرة الله ، والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة الديد وهو مذهب جهبور الماتر بدية ؛ فنى التوضيح أن مشايخنا ينفون عن العبد قدرة الإيجاد والتكوين فلاخالق ولا مكون إلا الله ، لمكن يقولون إن العبد قدرة ما على وجه لا يلزم منه وجود أمر حقيق لم يكن بل إنما يختلف بقدرته النسب والإضافات فقط كتميين أحد النساو بين وترجيعه

وف الاعتاد أن وجوب النمل بقدرة الله تعالى وكونه حركة وسكونا وطاعة ومعصية بقدرة العبد ومثله فى المسايرة وغيرها بما سيأتى ، واختاره القاضى أبو بكر الباقلانى ومن تبعه من المحققين من أهل السنة كما فى التلويح ، وفيه التوسط بين القولين والأس بين الأمرين .

قال فيشرح الصحائف: وقال قوم من الدلماء : إن المؤتر مجموع قدرة الله وقدرة العبد وهذا المدهب وسط بين الجبر والقدر وهو أقرب إلى الحق، وإليه أشار بقوله : «كسبم على الحقيقة والله خالتها » أى يتأثير اختيارهم في الاتصاف نانه الكسب على الحقيقة دون مجرد مقارنة الاختيار أو المدخلية في الإيجاد، فإن الخلق أمر إضافي يجب أن يقم به المقدور لا في محل القدور ويصح انفراد القادر بايقاع المقدور بذلك الأمر، ، فالكسب لا يوجب وحود المقدور بل يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور ؟ واختلاف الإضافات ككونة طاعة أو معصية أو حسنة أو قبيحة مبنى على الكسب لا على الخلق بالإضافات ككونة طاعة أو معصية أو حسنة أو قبيحة مبنى على الكسب لا على الخلق كان التوضيح و بين ذلك الإمام ( وقال في رواية يوسف بن خالد السمتى ) من رواية أمان والمكردرى في المناقب وأبي شكور السالمي في المجمد ( وعبد الكريم الحرجافي) في رواية القاضي أبي الماد الصاعدى وأبي شجاع الماض في البرمان الساطم أنه الذول بالجبر والقول بالقدر ( أيما مال ) يعنى أي طرف مال إليه من مقتضى الأدلة أى القول من توقع توجع العمل على المقدوم كون المنبد ومن كون المعبد ومن كون المناهد ومن كون المناهد ومن كون

تفاصيل أحوال الأفعال غير معلومة ومن كونه منبع النقصان وغير ذلك ، ومقنضى الأدلة المثبتة للاختيار من أنه لو لم يكن قادراً على فعله لمما حسن للدح واللم والأمر والنهى ومن أن أفعاله واقمة على وفق قصده وداعيته وكثرة السفه والعبث والقبح فى أفعاله وغير ذلك كما فى المتاصد ( ملت معه ) بالقول بتأثير القدرتين جميعا .

ففي التلويح أن المحققين من أهل السنة على نفي الجبر والقدر و إثبات أمر بين الأمرين ، وهو أن المؤثر في فعل العبد أي أصله ووصفه مجموع خلق الله تعالى واختيار العبد لا الأول فقط ليكون جبراً ، ولا الثاني فقط ليكون قدراً فكان القول بتأثير القدرتين قِدْرَةَ اللهُ فِي الْإِيجَادِ وقدرة العبد في الكسب والانصاف كما دل مجموع الكلام قولا متوسطًا جامعًا مقتضى جميع الأدلة (كما قال محمد بن على ) بن الحسين رضي الله تعالى عنهم (الاجبر) على العباد فيما يصدر منهم من الأفعل ولا اضطرار لهم فيه كما قال الجبرية ( ولا تقويض ) إليهم فيه ولا إيجاد لهم عن اختيار كما قاله القدرية ( ولا تسليط ) لهم على ما يصدر منهم ولا إبجاب عن دواعيهم كما قال الفلاسفة ، فإن بعض أفعال العبد لا شعور له بها كالنمو وهضم الغذاء، و بعضها مشعور به لكن ليس بارادته كرضه وسحته ونومه و يقظته، و بعضها ممـا له قصد إلى صدوره ، وسحة الصدور غير القصد إد ربمـا يصح صدور فعل لا يقصده وربما يقصد ما لايصدر أو لايصح صدوره عنه ، قصحة الصدور واللاصدور هي المسمى بالقدرة وهي لا تكني في الصدور إلا بعد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر والترجيح بالوصف المسمى بالقصد والإرادة وكل فعل يصدر عن فاعل بسبب حصول قدرته و إرادته فهو باختياره ، وكل مالا يكون كدلك فهو ليس باختياره ثم حصول قدرته لابد وأن يستند إلى مالا يكون بقدرته دفعا للتسلسل ، وحصول مقدوره أيضا لابد وأن يستند إلى مالا يكون منه لتخلفه عنه بعد حصول قدرته و إرادته وسلامة أسبابه وآلاته وشمول قدرة الواجب تعالى لجميم المكنات التي منها فعله ، فدل على أن المؤثر فيه كلا القدرتين ، فالحق القول بهما جميعا مأخوذاً من أهل بيت النبوة ، وقد رواه الإمام الشافعي والحافظ ابن عساكر والسيوطي عن عبد الله بن جعفر عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال السائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف ، فلما ألج عليه قال: أما إذ أبيت فإنه أسر بين أمرين لاجر ولا تفويض ، ولما كان محمد الباقر من شيوخ الإمام مشافها له بالكلام أسند إليه مشيرًا إلى سطوع برهانه للأفهام .

وأوضح صاحب التوضيح المقام حيث قال : التفرقة ضرورية بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية ، وليس النفرقة لجردكون الأفعال موافقة لإرادة المبد؛ لأن الارادة. إن كانت صفة يرجح الفاعل أحد المتساويين ويخصص الأشياء عـا هي عليه من الخصوصيات كان الترجيح والتخصيص من العبد فلا جبر و إن لم يكن كذلك فلا يكون إلا مجرد شوق فيجب أن لا يقع فرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية التي لا يشتاق إلىها كحركة نبضنا على نسق يشتهي أن يكون عليه ، لكما نفرق بينهما ونعلم أن الأولى بفعلنا لاالثانية ، وأيضا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه وبين مالا نقدر على تركه كالانحدار إلى صبب ؟ أي منخفض بالمدو الشديد الذي لانقدر على الإمساك عنه ، وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر على الفعل و بين ما لانقدر ؛ وأيضا نفعل بداعية وقد نفعل بلا داعية فعلم أن العلم الوجدانى قاض بأما نفعل من غير اضطرار ولا وجوب وترجح أحد المتساويين والمرجوح وهذا الترجيج هو الاختيار والقصد ثم مع ذلك نشاهد خوارق العادات في صدور الأممال كالحركات القوية من القوى الصعيفة كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين وأشاله وكذا في عدم صدورها كما تواتر في أخبار الأنبياء والصدّيةين أن الكفار قصدوهم بأنواع الأذى فلم يقدروا على ذلك مع سلامة الآلات وتوافر الدواعى والارادات مع قدرتهم في ذلك الزمان على أمور أشق من ذلك .

فطر أن الؤثر فى وجود الحركة : أى الحالة المذكورة ليس قدرة العبد و إرادته — إذ لوكان لم يخالف إرادته

ولوكان مؤتراً (6 طبعاً فيا جرى عليه العادة لم يوجد خوارق العادات ؛ وأيضاً لا يمكن الحركات إلا تتمديد الأعصاب و إرخائها ولا شعور لنا بكيفية خروج الحروف عن مخارجها. فعلم من وجدان ما يدل على الاختيار ووجسدان أن اختيار العبد ليس مؤثراً في وجود الحالة المذكورة أنه جرت عادمه تعالى أنا متى تصدياً الحركة الاختيارية قصداً

<sup>(</sup>١) مكذا في « خ » وفي « ز ، ع » مؤثر .

جازما من غير اضطرار إلى القصد - محلق الله تعالى عقيبه الحانة المذكورة الاختيارية ، وإن لم نفصد لم يخلق ، ثم القصد مخلوق الله ؛ ممنى أنه تعالى خلق قدرة : أى كلية يصرفها العبد إلى الفعل وتركه على سبيل البدل .

ثم صرفها إلى واحد معين فعل العبد وهو القصد والاختيار أى الجزئى ؛ فهذا القصد خلوق الله تعالى عمنى استناده لاعلى سبيل الوجوب إلى موجودات هي مخلوقات الله تعالى ، لا أن الله تعالى خلق هذا الصرف مقصوداً ، لأن هذا يناف خلق القدرة في حصول الحالة للذكروة بمجموع خلق الله تعالى واختيار العبد ، وإليه أشار الإمام (وقال في) بعض نستخ (الفقه الأبسط: والعبد معاقب في صرف الاستطاعة التي أحدثها الله فيه وأمر بأن يستعملها في الطاعة دون المصية ) فأشار إلى أن الاستطاعة الحقيقية نخلق الله تعالى وإحدائه في العبد وأن صرف تلك الاستطاعة الحقيقية الصالحة للشدين إلى أحدهما مميناً من العبد ، وفيه إشارات إلى مدائل :

الأولى : أن ذلك الصرف هو الاختيار والـكسب للعبر عنه بالعزم المصم ، و إليـــه أشار بقوله : « وأسم بأن يستعمالها في الطاعة » أي يصرفها فيها ، لأن متماق الأمر ذلك .

الثانية : أنه مناط الماتية وكذا الإنابة لمدم الفاصل بينهما ، وإليه أشار بقوله «والعبد معاقب في صرف الاستطاعة »

الثالثة : أنه ليس مخلق الله تعالى وإحدائه بل عدى كما دل السوق عاية ، وتخصيص الإحداث بالاستطاعة هون الصرف إذ لا وجود له فى الخارج فلا يتعاق به الخلق والإيجاد كما فى التوضيح ، أو موقوف ، على أس عدى هو القابلية كما فى حواشى فصول البدائم للملامة الفنارى .

وقال العلامة التفتازاني في تفسير القائمة في مبحث الاستمادة : المختار هو القرل بالكسب الذي به يتحقق الواسطة ؛ وكسب العبد عبارة عن أمر نسبي يقوم به ويُعدُّه محلاً لأن يخلق الله سبحانه فيه فعلا يناسبه تلك النسبة .

وليسهذا الكسب منالله ، إذ لكونه عدميا غير موجود لم ينسب إلىخلقه و إمجاده

ولاتصاف العبد به صار له مدخل ف محلية خلق الله وقابلية ذلك الحلق فيه ، و بيان القابلية أن يكون شرط الخلق والنائير لاجزءاً منه .

فلأن تحصيل شرط القابلية يتوقف على العبد ينتني الجبر، ولأن ليس العبد جزء من الفاعلية ينتني القدر ، لذلك قال عليه الصلاة والسلام : « فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْمَيْحُمْدِ اللهُ ، وَمَنْ لاَ فَكْرَ يَلِدَمِنَّ إِلاَّ نَشْمُهُ »ُ.

فذلك الأسم النسبي للنبر عنده بالكسب ، والاختيار ، والقدرة الكاسبة ، وتوجه المد ، واقتصد : هو مدار النكاف ، ومناط الثواب والمقاب ، وضبهه عما إذا أسر ملك علم صدق وعده بأن ينادى في ملك ، أن كل من حاذى منظرته يوم كذا يعطيه أنف دينار فن حاذى أخذه ومن لا فلار فلار خذ تحصيل هذه النسبة التي هي محاذاة النظرة وهي أمر لا وجود له ؟ والإعطاء الملك ليس إلا ، لكنه يتوقف على ذلك التحصيل على ما عُم من عادته ، فالآخذ بها لا يجبور ولا نادر على تحصيل دينار ، إنحا قدرته الكاسبة على تحصيل نسبة المح وقد أنه ذاة فقط ، إذا تحقق هذا أكن دفع أسئلة الطرفين :

الرابعة : ننى الجبر فيه أصلا ، وإليه أشار بييان كون العاقبة فى صرف الاستطاعة الصالحة للصدين على البدل ، وبيان كون الاستطاعة هى الخاوقة فيه .

[ وتحقيقه أن المرجح إرادة العبد وذلك معلوم بالفيرورة ، وهي و إن كانت مستندة بالأخرة إلى قدرة الله تعالى فإنها قد تستند إلى الحركات الخيالية المنتقلة من الشي قالى الحركات الخيالية المنتقلة من الشي قالى لازمه أوضده أولازمها ؛ فقد تنتهى حركاته إلى تصور أشياء باعثه للارادة ؟ وأصل الإرادة العلم ؟ والخيال و إن كان بخلق الله تعالى لكن ذلك لا يقدح في كون الأرادة مرجعة ، لأن شبب السبب لا يخرج السبب عن كونه سبباً ، وأيضا إن مقدور العبد ليس إلا حركاته وحكناته ، وصرف قدرته إلى مأر به وحاجاته لا يقدح فيه كون ماسواه مما لابد منه في حصول القعل القدور كأصل القدرة الكيلية والإرادة والشعور وكالالات والقوابل حاصلة بقدرة الله ومشيئته تعالى ، فإنها غير مختصة بطرف واحد من القدل والترك حتى يلزم عدم تمكن العبد بل صالحة لكل منهما ، والعبد يصرفها إلى أحدها

فلا يلزم الجبركما فى الصحائف، ولا يتعبه (<sup>(1)</sup>] قول الأشعرى إن الاختيار من الله بالجبر والاضطرار؛ فنحن مختارون فى أفعالنا، مضطوون فى اختيارنا، وهو مخالف لقول الساف لاجبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، إذلا فرق بينه و بين الجبر الحض فى الحقيقة، فأى نفع فى وجود اختيار اضطرارى؟ كما فى الطريقة.

واستدل عليه الشيخ الأشعرى بأن فاعل القبيح إذا لم يشكن من تركه فعدله اضطرارى ، وإن تمكن فإن لم يتوقف على مرجح كان اتفاقيا ، وإن توقف بجب عنده لأنا فرضناه مرجحا تاما وائلا يترجح المرجوح ولا يكون المرجع باختياره لشلا يتسلسل فيكون اضطراريا ، ورد بأنه استدلال في مقابلة التفرقة الضرورية بين الاختيار بة والضرورية ، لما أن الجبر على فعل — نقيض عدم اتقدرة عليه ؟ فلا يندنم بما قبل أن الفارق وجود القدرة لانائيرها ، وأجاب عنه في التنتيج بأن توقفه على مرجح لا يوجب كونه اضطراريا لأن لاختياره تأثيراً في فعله أيضاً ، وتحقيقه أن الرحج سواء كان اختيار بأ وداعياً موجبا لأن الاضطرارى ما لا يوجبه الاختيار ، وغير موجب يدفع توجه الانفاق ، لأن الانفاق ما لا يرجحه الاختيار .

وأما إذا كان داعيا فلأن الداعى إلى الاختيار لاينافيه ، كما أن الدام والقدرة والإرادة الأزليات التي تميّن أحد الطرفين باختيار العبد لانتافيه مل تحققه كلى نصول البداع . وقال فى التوضيح : اعم أن كثيراً من العاماء اعتقدوا هذا الدليل يقينيا، والبمض الذى لايعتقدونه يقينيا لم يوردوا على مقدماته متما يمكن أن يقال إنه شئ ، وقد غني علي كلا الفريقين مواقع الغلط فيه ، وأنا أسمك ماستح بخاطري ، وهذا عبئ على ربع مقدمات ،

<sup>(</sup>١) هيئا اختلت الذخ ، والذي أنبتاه بين الحاصرين هو عبارة : وع ، ز ، وبوجد بدل هذه العبارة : وع ، ز ، وبوجد بدل هذه العبارة في ح ن ما نصه قال في التعديل : من قال بأن الغدرة مع النسل لكنها لا تصلح الشدين فقد وقع في الحيام المنافزة على المنافزة على المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة يصر مفوما إلى الهداء .

وأنا أطلعك عليها إجمالا لتمتدى إلى سواء السبيل ، ولا تضل في فيافي التفصيل .

المتدمة الأولى : أن لفظ الفعل قد يطلق على مدى ثابت قائم بالفاعل حاصل بالمصدر كما إذا تحوك زيد فحصل له الحركة ، وقد يطلق على إيقاع ذلك المدى ، والموجود هو الأول دون الثانى .

القدمة الثانية : أنه لابد لكل تمكن من علة يجب وجوده عنـــد وجودها وعدمه عند عدمها

وقال البعض بعدم الوجوب عند وجودها [لكنه ليس بحق لأنه مع حصول الأولوية إنجاز حصول الطرف الآخر لما كانت الأولوية أولوية ، وإن لم بحز فهو الوجوب و إنما غيروا الفظ دون المفين (٢٠٠] .

المقدمة الثانثة : أن جملة ما يتوقف عليه الحادث لابد أن يدخل فيها أمور لاموجودة ولامعدومة ، أعنى الحال كالإبقاع وتعلق الإرادة لخروجه عن العدم وعدم صيرورته حقيقة مخصوصة فى الخارج؛ فيين الوجود والعدم تقابل الملكة والعدم ، وأن استنادها إلى العلة يكون بطريق الصحة دون الوجوب .

القدمة الرابعة: أن وجود المكن بلا موجد وكذا الإيجاد بلا موجد عال ، وأما ترجيح أحد المتساويين أو المرجوح فواقع ، إذا عرفت هذا فيحصول جوابه أنا مختار أنه سمكن من الترك ، وأن فعله يتوقف على مرجح ، فقوله بجب الفعل عند تمام المرجح حقل الذا : إن أواد بالفعل الحالة الحاصلة بالمصدر فضيع وجوبه أصلا بناء على القول بوجود الفعل عند المرجح مما عدا العمل عن المختار بلا وجوب كما قال البعض ؛ ولو سلم فلانه وجوبه عند المرجح مما عدا الإيقاع لجواز توقفه على أمر آخر كالإيقاع [ ولا نسلم الوجوب عنده لاستناده بطريق الصحة دون الوجوب ()] ولوسلم الوجوب عنده فلا نسلم لزوم الجبر والاضطرار لجواز أن يكون فذلك المرجح اختيار العبد ، وإليه لوح الإمام بقوله : ولم بجبر أحدا من خلقه إلى آخره.

<sup>(</sup>٢،١) مابين الحاصرتين ساقط من الحبرية .

قلنا: اختيارالاختيار عين الاختيار، أو يلتزم جوازالتسلسل فى الأمورالإضافية، وإليه لوجود الإصافية واليه الإضافية، والمحالا المبتلط المجتلفة المحافظة المحافظة

وهو ضربان: ما هو لازم فى زعم الجتهد ، كندار المسح و يسمى بالفرض الظنى ، وما هو دون الفرض ، وفوق السنة كالفاتحة و يسمى بالواجب ، ولذا اكتنى بالفريضة عنه فإنه فرض عملا .

وما فى شرح الوصية وغيره أن الفرض ما ثبت بدليل قطبى لاشبه فيه ؛ فنيه أنه لايشمل بعضا من التأفي ويدخل بعض الندوب محوالثابت بقوله : « وَافْسَالُها التَّفْيُرُ ( ٢٠) » و بعض المباح محوالثابت بقوله : « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ( ٢٠) » كما فى شرح التقابة للقهستانى (وفضيلة) لغة الزيادة ، وشرعًا : هايشاب على فله ولا يعاقب على تركه من غير عذر مما صدر عنه عليه الصلاة والسلام ، أوعن الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم من العبادات بالمواظبة فى الجلة من غير أمر وجوب وهو السنة المؤكدة وتسمى سنة المدى ، وعلى ما لايعاتب أيضاً فى تركه .

<sup>(</sup>١) راجع ماعلقـاه في الصفحة «٥٠٠ تحت رقم ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٧٧ (٣) سورة البغرة آية ١٨٧ .

وهو ضرباق : ماصدر عنه عليه الصلاة والسلام من العبادات بلا مواظية وهوالمندوب وَمَن العادات ويسمى سنة الزوائد وما كان خيرا موضوعاً () ويسمى النوافل (ومعصية) لغة : الخروج عن الطاعة كما في الفردات ، وشرعا : فعل الحرام والمكروه تحر بما اختياراً (فالفريضة مأم الله تعالى) أي ثابت رتوله الدال على الطلب حازما (ومشيئته) أي إرادته ، وفيه إشارة إلى أن الأمر منفك عن الإرادة كما مر وإلى الرد على الممتزلة القائلة بأن مدلول الأمر هو الإرادة ، فكل ما أمر به أراد وجوده و إن لم يوجد ، وكل مالم يرده لم يأمر به ، و إليه أشار بالعطف (ومحبته) أي استحاده (ورضاه) أي تركه الاعتراض عليه ، وفيه إشارة إلى أن المحبة تغاير الرضاكما مر ، و إلى أنهما غير المشيئة لعمومها وخصوصهما بالطاعات . قال الله تعالى : « وَ لاَ يَرْضَى لِمبَادِهِ الْكُفُرُ (٢) » وقال : « لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢) » وقال : « لاَ يُحُبُّ الْمُتَدَنِّ ( ) » وقال : « يُحِبُّ الْمُتَمِينَ ( ) » ، « كُتُّ الْمُصْدِينَ ( ) » ، و إلى الرد على من قال بأن الكل تعنى واحد كجمهور الأشاعرة ، وهم أوَّلوا الآمة بوجهين :

الأول: أنه لاترضى الكفر دينا مل ساقب عليه.

الثاني : أن المراد بالعباد مر • ي وفق للإيمان كما أشير إليه بالإضافة كما في الأبكار للا مدى ، ورد بعدم ظهوره في كثير من النصوص كما في المسايرة (وقضائه) أي خلقه (وقدره) أي تقديره (وعلمه) الشامل للكل على ماهو عليه ، وفيه إشارات إلى مسائل:

الأولى: أن القضاء والقدر غير الإرادة ، وإليه أشار بالعطف ؛ ففي القاصد أن القضاء ممنى الخلق ، والقدر بمعنى التقدير ، وفي الإرشاد والتبصرة النسفية والاعتماد : أن القضاء هو الحلق؛ والقدر: جعل كل شي على ماهو عليه وسيأتي النصر يح به، وما مر أنهما من الصفات بلاكيف، فالمراد به عدم العلم بكنه الكيفية، فإنه أمر بين الأمرين.

الثانية : الرد على من أرجعهما إلى الإرادة كجمهور الأشاعرة حيث قالوا : القضاء هو

<sup>(</sup>١) في الحيية و محضا عاما ، . (٢) سورة الزمراية: ٧

<sup>(</sup>٣) سورة الفرة آية: ٢٠٥. (٤) سورة البقرة آية : ١٩٠ وسورة الأعراف آية : ٥٥

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٧٦ وسورة التولة آية ٤ . (٦) سورة آل عمران آنة تا ١٣٤٠.

الإرادة الأرلية المتنفية لنظام الموجودات على ترتيب خاص ، والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها المخصوصة .

الثالثة : الرد على من أرجمهما إلى الما كالفلامنة حيث قالواً : الفضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغى أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكل الانتظام ، وهو المسمى عندهم بالمناية الأزلية التي هى مبدأ لليضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجود وأكلها . والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها على الوجه الذى تفرر في القضاء .

الرابعة : الرد على المعتراة المنكر من للقضاء والقدر فى الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد ، ويثبتون علمه تمالى بهذه الأفعال ، ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى اختيار العباد وقدرتهم كما فى شرح المواقف .

الخامسة: الرد على من ننى العلم بذلك أيضا من قدمائهم؛ وأكفرهم الإمام به فيا سيأتى، وصرح بكذرهم فى ذلك كثير من الأثمة منهم الشافىي وأحمد رحمهما الله تعالى، كما فى الفتح المبين للعلامة الهيتمي (وحكمه) إيجابه (وتوفيقه) أى تهيئته لأسباب الخير وتنحيته لأسباب الشر (وكتابته فى اللوح المحفوظ) أى إثباته فى اللوح المحفوظ عن التغير لما فيه كإثبات الكاتب مافى علمه بقلمه على لوحه كما يونه فيا بعده،

واللوح من درة بيضاء فى عظم لايوصف ، والقلم من جوهم كذلك ينبع منه النور نبوع المداد من الأقلام ، فيه كتب جميع ماكان ونا يكون ، على ماورد فى الأحاديث الصحيحة عنه عليه السلاة والسلام ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن القضاء غير الحكم والكِتبة (١)

الثانية : الرد على الممرّلة القائلة بكون القضاء بمدى الإعلام والكتبة، أو بمدى الإلزام في الواجبات خاصة كما في القاصد .

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وإسكان ثانيه مصدر سماعي لكتب كالكتاب والكتابة.

قال في شرح المناسد : وقد يراد بهما ( أى الفضاء والفدر ) الإعلام والدين كفوله تعالى \* وقضينا لمل بني إسرائيل » الآية ، وقوله تعالى : « إلا اصرأته قدرناها من الفابرين » أى أعلمنا بذلك ، وكنيناه في اللوح

أثاثاثة: الرد على الفلاسفة القائلة بأن اللوح هو العقل النعال للنتشق بصور الكائنات على ماهى عليه ؛ منه ينطبع العلوم فى عقول الناس ، وعلى القائلين منهم بأنه النفس الكلى للغلك الأعظم . ( والفضيلة ليست بأمر الله ) لعدم الطلب جزما فيها ( ولكن بمشيئته ) لشول إرادته ( وعجبته ) لشمول الاستحاد لها ( ورضاه وتضائه وقدره وعلمه وحكمه ) أى ندبه بقرينة المقام .

فإن الحسكم : ما ثبت بالخطاب المتعلق بالأفعال بالاقتضاء جرّما للفعل كالايجاب ، أوالنزك كالحرمة أو بالتخيير وهو الإباحة أو النزك كالحرمة أو بالتخيير وهو الإباحة كالى النوضية و كتابته في اللوح الحفوظ) وفي بعض النسخة : وتخليقه في المتأمين، وهو معنى الفضاء فيكرن تأكيدًا . (والمصية ليست بأمر الله تعالى) « إن الله لا يأمّرُث أو المنافقة المتاب الموجود في وقت محصوص لعموم الشيئة والمتحدية ) ووالله لأحُيْثِ السّادة ؟ (وقضائه) أي خلقه لسوه اختيار الناعل (لابرضاه) فإنه ينعمى عن الفحشاء والمنكر ( و بتقديره لا بتوفيقه ) لعدم تيسير أسباب الخير له ( و بخذلانه ) أي ترك اللهد مع نفسه لا بنصره ( وعلم وكتابته في اللوح الحفوظ ) لشمول علمه تعالى وكتابته في اللوح الحفوظ ) لشمول من اختيارات العباد ؛ وفي المتام إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن كل ما علم الله سبحانه أنه يوجد أراد وجوده سواء أمن به أو لم يأس ، وما علم أنه لايوجد لم يرد وجوده سواء أمن به أو لم يأس

الثانية : أنه أراد المصية من العاصى كسبا له قبيحا مذموما أى خصصها بالوجود فى وقت مخصوص لمـا مر أن الإرادة صفـة تنتفى تخصيص أحد المقدورين بالوقوع فى وقت مخصوص

الثالثة : الرد على المبترلة النافين لإرادة الله وقضائه المعصية القاتلين بأن كل ما أحر الله به أراد وجوده وإن علم أنه لا يوجد وكل ما نحى عنه كره وجوده وأراد أن لا يوجد وإن علم أنه يوجد، ثم أشار إلى تعميم المتام بجميع الأقسام . ف( قال فى الفته الأكبر: قدر الأشياء ) أى جميع الوجودات من الأعيان والأعراض من القرائض والفضائل والمعاصى (١) سورة الأعراف آية ٢٨ (٢) سورة البرة آية ٢٠٠٠. والباحات ( وقضاها ) أي خلقها في العباد بحسب الاختيارات ( ولا يكون في الدنيا والآخرة شيء إلا بمثينته وعلمه وقضائه وقدره) لشمول ذلك لمـا في الدارين مر · \_ الموجودات وشمول العلم للمعدومات أيضا والمستحيلات ؛ وفيه إشارة إلى الرد على من قال من المعتزلة بعدم مشيئة الله المياحات .

ثم فصل أدلة المرام من شمول المشيئة والقضاء وغير ذلك للأقسام ف( تمال في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى ) من رواية أبي شجاع الناصري في البرهان والقاضي أبي الملاء الصاعدي في كتاب الاعتقاد أنه قال : قال في الإستدلال على ذلك مع نني القدر $^{(1)}($  لقوله تعالى : « إِنَّا كُلَّ شَيْءُ خَنَّمْنَاهُ بِقَدَّر (٢٣) ) أى بتقدير سبق فى علمنا و إرادتنا ، فهو رد للقدرية كما قال : عمر ، وابن عباس ، وأنس رضي الله تعالى عنهم كما في التيسير ، وفيه إشارات :

الأرلى : أن الآية على عمومًا قطعية في مدلولها ، إذ الشيء بمغنى مُشَاء الوجود ، فلا تخصيص فيها ، وإليه أشار بقوله ( فما بقى فى العالم ) أى ما يعلم به الصانع وصفاته من الجواهر والأعراض (شيء ) أي موجود من الأعيان والأعمال (إلا وهو داخل فيه) . الثانية : أن المهنى خلقنا كل مُشاء الوجود ممكن من الممكنات بتقدير وقصد أي على

مقدار مخصوص مطابق للمصلحة ؛ و إليه أشار في التفريع .

فال في شرح المقاصد ولإفادة هذا المهنى — كان المختار نصب كل شيء ، إذ لو رفع لتوهم أنَّ خلقناه — صفة — و بقدر — خبر — والمدنى : أن كل شيء خلقناه فهو بقدر ، فلم يفد أن كل شيء مخلوق له بل ر بما أفاد أن من الأشياء مالم يخلقه فليس بقدر .

الثالثة : أن الشيء اسم للموجود و إليه أشار بالبقاء في العالم والدخول و بكونه اسما له ومقيداً به ، اندفع ما قيل إنه لابد من تقييد الشيء بالخاوق على تقدير النصب أيضا ، لأنه لولم يخلق ما لايتناهي من المكنات مع وقوع اسم الشيء عليه ، وحينئذ لايبقي فرق بين النصب والرفع ؛ ولا بين «جمل» خلقنا خبراً أو صفة . على أنه لو سلم التقييد بالمخلوق فالفرق ظاهم لأن الحبر يفيد أن كل محلوق محلوق له بخلاف الصفة . ( وقال فىالفقه الأبسط : قال

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول التي بأيدينا ، ولعل صعة العبارة « مع نني قول أهل القدر ، كما هو الظاهر (٢) سورة القمر آية : ٤٩

تعالى : ﴿ فَهِ مُهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ ﴾ ) أي اختلفت الأمم ؛ فمنهم من اختار تصديق الرسل واتباعهم فأرشدهم الله لذلك وخلق فيهم الهداية (١٥ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَّتْ عَلَيْمِ الشَّلاَلَةُ (١٠) » ) أى من اختار تكذُّيهم ومخالفتهم فخدلهم الله وخاق فيهم الصلالة فتحقَّت لهم الضلالة كما في التيسير (وقال : « يُضِلُّ مَنْ يَشَاء » ) أن يضله لاستحبابه الضلال وصرف اختياره إليه ( ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (٢) ﴾ أي يهديه لصرف اختياره إلى الهدي وهو دليل ظاهر على أن الهداية والإصلال بخلق الله تعالى ( وقال : « وَلَوْ أَنَّنَا نَرَّانُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَانِكَةَ » ) أى إلى المقترحين نزول الملائكة ( « وَكَلَّمَهُمُ المونَّى » ) أي وأحيينا لهم كل الأموات فشهدوا بالنبوة ( « وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ » ) أي جمعنا ( « كُلُّ شَيْءَ قُبُلًا » ) أي كفلاء عما بشروا به وأنذروا به أو مقابلين ( « مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا » ) أي ماصح لهم الإيمـان لغلوهم في النمرد والطنيان ( « إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ( ٢٠) » ) أي لم يؤمنوا برؤية هذه الآيات في حال إلا حال مشيئة الله إيمانهم ؛ وفيه دليل على أن الآية و إن عظمت فإنها لانضطر إلى الإعمان . ومَن عَلم الله منه اختيار الإيمان شاء له ذلك . ومن علم منه اختيار الكفر والإصرار عليه شاء له ذلك كما في النأو يلات الماتريدية ﴿ وَقَالَ تَمَالَى : ﴿ وَلَوْ شُهُ رَبُّكُ ﴾ أى إيمـان من فى الأرض من الثقايين ( « كَلْمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضَ كُلُّهُمْ » ) بحيث لايشذ عنهم أحد ( « جَمِيمًا (\*) ) أي مجتمعين على الإيمان لايختلفون في الكنه لايشاؤه لمحانمته الحكمة التي بني عليها أساس التكوين والتشريع

وفيه دليل على كال قدرته ونفوذ مشيشه أنه لوشاء لآمن من فى الأرض كالهم فلا يبق فيها إلا مؤمن موحد ، ولكنه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمـان به وشاء أن لايؤمن به من علم أنه يختار الكفر ولايؤمن بهكا فىالتيسير (وقال تعالى وتركاكان لِنفسي ») أى ماصح وما استقام لنفس من النفوس التي علم الله تعالى انها تؤمن ( « أنْ

<sup>(</sup>١) سورة الحل آية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحل آية : ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية : ١١١.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس آية : ٩٩ .

تُؤْمِنَ إِلا بِإِذْنِ ٱللهِ (1) ه أى بمشيئته وتوفيقه وكتابته ولا يحتمل الأمر لأنه كم من مأمور بايمان لم يؤمن به ، ولا الإاحة لأنه لايباح ترك الإيمان بحال كما في التأو بلات المـا تريدية ( وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ رَبِكَ كَلَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحدَةً ٣٠ » ) أي وفقهم للاعبان والطاعات كما قال : « وَلَوْ شَاءَ اللهُ كَلِمَعَهُمْ عَلَى الْمُدَى (٢) » وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة وأنه تعالى لم يرد الإيمـان من كل أحد وأن ما أراده يجب وقوعه كَا فِي تفسير البيضاوي ( « وَلاَ يَزَا لُونَ نَحْتَلفِينَ <sup>(٤)</sup> » ) أي ولكن شا. أن يكو وا مختلفين بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل لمبا علم منهم اختيار ذلك فلا يرالون مختلفين « إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَّ بُكَ ﴾ فعصمه عن الاختلاف لمـا علم منه اختيار الحق ووفقه للنظر والاستدلال فأدرك الحق ( « وَ لِذَلِكَ » ) الرحمة ( « خَلَفَهُمْ <sup>(ه)</sup> » ) أى الذين رحمهم كما قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك وقتادة رضي الله تعالى عنهم كما في النيسير ( وقال تعالى : « وَمَا تَشَاءُ ونَ » ) أي اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في وقت منه الأوقات كما في الإرشاد ( ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاء اللهُ (٧٠ ﴾ ) إلا وقت أن يشاء الله مشيئنكم أو تحصيل السبيل لكم كما دل سوق الآية ؛ ففيـــــه دليل على أنه لادخل لمشيئة العبد إلا في الكسب، وإنما الإيجاد بمشيئة الله وتقديره . وإليه أشار بقوله : ( أي بقدر الله . وقال شعيب عليه السلام «وَمَا يَكُونُ لَذَهِ) أي ما يصح وما يستقيم لنا (﴿ أَنْ نَمُودَ وَسِهَا ﴾) أى ملتهم في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات ( ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّهُ رَبُّنا (٧) ، ) أى إلا في حال مشيئة الله أو وقت مشيئته لخذلاننا ، وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله -كما في تفسير البيضاوي ، فقد خاف شعيب أن يكون سبق منه زلة أو تقصير يقع منه

سورة يونى آية: ١٠٠

<sup>(</sup>٤،٢) سورة هود آية : ١١٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية : ٣٥

<sup>(</sup>٥) سورة هود آبه : ١١٩

<sup>(</sup>١) سورة النكوبر آبة : ٢٩

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراب آية : ٨٩

الاختيار لذلك فيشاء الله ذلك ، و إن كانوا معصومين لدكمهم خافوا ذلك وكان خولهم أكثر من خوف غيرهم كما فى النأو يلات للاتريدية ، والتيسير .

وقيل إلا حال مشيئته لمودنا فيها وذلك مستحيل كما ينبى عنه التعرض لدنوان الربوبية والتنجية منها كأنه قيل : وماكان النا أن بنود فيها إلا أن يشاء الله وهيهات ذلك ، فنيه دليل على أن الكنو ليس بمحبته ولارضاء كما في الإرشاد(وقال نوح عليه السلام: « وَلاَ يَنفُهُ كُمْ نُصْعِي ٥ ) ولا تقيلونه ( « إِنْ أَرْدَتُ أَنْ أَنفُتَحَ لَسُكُم إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْوَبِكُم ( ۱) ) والنصح إمحاض إرادة الخير من الدلالة ، وقيل إعلام موضع النحق ليتق الرئد ليقتنى ، وفيه إشارات :

الأولى : الإبذان بأن ما سبق منه ليس بطريق الجدال والخصام ، بل بطريق النصيحة لهم والشنقة عليهم .

الثانية : أنه لم يأل جهداً فى إرشادهم إلى الحق ولكن لا ينفعهم ذلك عند إرادة الله إغواءهم .

الثالثة: أن تقييد عدم نفع النصح بإرادته مع أنه متحقق لا محاله الديدان بأن ذلك النصح منه مقارن للارادة والاهتمام به ولتحقيق القابلة بين ذلك و بين ما وقع بإزائه من إرادته نما لى لاردادة الله تعالى يصح تعلقها إرادته نما لى لا غوائهم كافى الإرشاد، وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن خلاف مراده محال كافى تفسير البيضاوى (وقال تعالى: ۵ قارة على المنافع معاملة الحتبر ليظهر منهم بقعلهم ما كان فى علمنا وتقديرنا أنهم يفعلونه؛ يعنى ابتلاء الذين خلفهم موسى مع هارون بعبادة الدجل، وفيه دليل على أن أنهمية بعلقه تعالى وقال تعلى المنافعة على المنافعة التبيعة وهي أن لنصرف عند دواعى الزنا كا دل السوق (٥ وَالْمَنْحَشَاءُ مَاكُ وَ ) أى القعلة القبيعة وهي

<sup>(</sup>١) سورة هود آنة : ٣٤

 <sup>(</sup>۲) سورة طه آية : ۵۸

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية : ٢٤

الزناء وفيه دليل على أن الأعمال بخلق الله وقضائه وقدره ، و إليه أشير بصرف السوء عنه لاستازامه فعل الكف وأن همَّ بوسف ليس يهمَّ عزم بل هم خطرة ؛ ولا منع فيا يخطر بالقلب، وهو قول الحسن، ويحتمل أن يكون قوله « وَهَمَّ بِهَا » متعلمًا بالشرط المذكور بعده وهو « لَوْلا أَنْ رَأَى بُرُّهانَ رَبَّهُ ١٠٠ » أى نداء جبر بل يابوسف بن يعقوب اسمك فى الأنبياء مكتوب فلا يكن عملك عمل الفجار ، كا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كما فى التبسير .

قال فى شرح القاصد وللمعرّلة فى تلك الآيات تأويلات فاسدة وتعسفات باردة يتعجب منها الناظر ويتحقى أبهم محجو بون و بوصنها محفومون .

والمفهور الحق فى هذه السألة يكاد عامتهم به يعترفون وبجرى على أاستنهم أن ما لم يشأ الله لا يكون .

ثم الممدة القصوى لهم فى الجواب عن أكثر الآيات حمل المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء وحين سئلوا عن معناها تحيروا

مقال الملاف: معناها خلق الايمان والهداية فيهم بلا اختيار مبهم، ورد بأن المؤمن حينفذ يكون هو الله لا العبد على مازعتم في الزاءنا لما قانا بأن الخالق هو الله تعالى مع قدرتنا واختيارنا وكبنا، فكيف بدون ذلك ؟ مقال الجبائى: معناها خلق العماللشرورى بصحة الايمان، و إقامة الدلائل المثبتة لذلك العلم الضرورى، ورد بأن هذا لا يكون إيمانا والكلام فيه على أن في بعض الآيات دلالة على أنهم لو رأوا كل آية ودليل لا يؤمنون أبانية المبتة ؛ قال ابنه أبوهاشم معناها أن يخلق لهم العلم بأنهم لو رأوا كل آية ودليل لا يؤمنون وهذا أيضا فاسد، لأن كثيراً من المكفار كانوا يعلمون ذلك ، ولا يؤمنون ؛ على أن قوله تعالى: « وَوَلَمْ شِنْنَا لَا تَبْنَا كُلُّ فَلْسِ هُدَاها وَلِيكِنْ حَقَّ النَّولُ مِنْي لَا فَللاً على أن الم المنافق المنافق المبارة على أن المجاني والمدالة بطريق الحبر لا يخرجهم عن لمبتى الحكم بمل وجنم؛ ولا خفاه في أن الإيمان والهداية بطريق الحبر لا يخرجهم عن

<sup>(</sup>١) سورة بوسف آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة آية ١٣.

استعقاق جم عنده (وحدثنا حماد عن إراهيم عن غلقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ خَلْنَ) أي ما يقوم ه خلق (أحد كُم يُحْتُمُ عَلَيْهَ أَمُو يُطْفَةً ) أي يضم البعض إلى بعض بعد الانتشار (أرتبين يَوْمًا) كذا في رواية يحبى القطان ، ووكيم ، وجبر م، وغيمى من يونس ، أيضًا عن شعبة عن الأعش عن ان بسعود رضى الله تعالى عنه ، وفي واية المن المن عنه المنطان ، مي بذلك الرطوبة التي المراد اليوم بليلته والليلة بيوم ا (ثمَّ عَلَيْقَةً ) أي دما جامدا غليظًا ، سمي بذلك الرطوبة التي فيه وتعلقه عم ارشل وليك أل عشل مدة الزمان الذكور (ثمَّ مُشَفَةً ) أي يأمر طلك الرحم مهيت بذلك الأنها بقدر ما يضغ (شل وليك أن عن مثل الذكور (ثمَّ مُشَفَةً ) أي يأمر طلك الرحم كا في الله الناس عين عالى المناس والهستال في (يَكَتُبُ تَعْلَيْدُ رَوْقَهُ وَلَجَلُهُ وَتَشَيِّرًا) أي ما مستحقا للبنا واليه مستحقا للبنا في مستحقا للبنا في مستحقا للبنا في مستحقا للبنا عن من عينه المناس والهستال في المناس والمستعقا للبنا من ان عرواية أي ولاينقس ، أو بين عينيه كا ينه دواية أي عليه له والي ذر وضى الله تعنه تم يطول التعدد .

والمراد بكتابة الرق تقديره قليلا كذا أو كثيراً ، وصفته حراما أو حلالا ، وبالأجل تقديره طويلا كذا أوقصراً ، وبالعمل كتب أنه شقى ماكلا ، أوكتب أنه سهيد ماكلا ، والظاهر شقارته وسعادته ؛ عدل عنه لأن الكلام مسوق إليها ، والتفشيل وارد عليها ، وكتب الملك بعد ما يقال : أن انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطاقة فينطائق فيجد ذلك كما بينه في رواية يحيى بن ذكريا عن الأعمش عن ابن مسعود (والذي لا إله غيره ) مرفوع لامدرج كما بينه في رواية أحد بن حنيل رحمه الله تعالى عن عاشة رضى الله تعالى عنها ، والبخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضى الله عنه ، ومسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضى الله عنه ، والبزار عن ابن عر ، والعرس بن عيرة والطايراني عن ابن عرو بن الناص ، وأ كم بن أبي الجون ، وما وقع في رواية سلمة بن كبيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود : والذي نفس عبد الله بيده ، فلتحقيق الخبر في نفسه لا الإدراج وهب عن ابن مسعود : والذي ذه إنَّ الرجُل) وفي بعض الوايات ه إن أحدكم (ليَسْلُمُ بنسَلُ بسَلُمُ وَلِي في المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى المنظم عليكا في في المناسرة والمناسكة بن كيل عن ذيد بن في القسم عليكا في فتح الباري (هإنَّ الرجُل) وفي بعض الوايات ه إن أحدكم (ليَسْلُمُ بسَلُم في المناسكة بن كيل على المنظم في القسم عليكا في في عنه المناسكة عنه المناسكة عنه المناسكة عنه المناسكة بالمناسكة بن المناسكة عنه المناسكة بن كيل عن ولياسكة بن المناسكة بن المناسكة بن المناسكة بناسكة بن المناسكة بناسكة بناسكة بناسكة بن كيل عن ولياسكة بناسكة ب

أهل النار) أى يتابس بأعمال أهل النار من العاصى والفحور (حتى مايكون) بالرام وحتى ابتدائية ، وقيل بالنصب وهي ناصبة (بينه و بينها إلا ذراع) تمثيل لقرب حاله من النار عند الموت بحال من بينه و بين المكان القصود مقدار ذراع أو باع كما فى بعض الروايات (فيسبق عليه الكتاب) أى يغلب سابقا عليه المكتوب على طبق مافى الاوح المحفوظ . والمهنى يتعارض عمله في اقتضاء الشقاوة ، والمكتوب في اقتضاء السعادة ، فيتحقق مقتضي المكتوب، فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون السبوق ( فيعمل بعمل من أعمال أهل الجنة ) أي يتلبس بعمل من أعمالهم مرخ الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية (فيموت فيدخلها) أي يستحق الجنة ، عبر به تحقيةً لذلك (و إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أعمال أهل النار فيموت فيدخلها ) على هذا الترتيب في رواية أبي الأحوص أيضا ، وقدم ذكر العمل بعمل أهل الجنة في أكثر الروايات ، وهو يعم المؤمنَ المطيع يختم له بعمل العاصي ، أوالكافر، والعاصيّ يخم له بعمل المطيع، ومجرد الدخول صادق على العاصي والكافر، وطاعاته أى الصورية يحتمل أن يكتبها الحفظة ، فيجازى على البعض بأن تخفف عذابه و يرد . البعض ، و يحتمل أن يكتبها ثم تمحى تخسيرًا له كما فى فتح البارى؛ وهو حديث مشهور رواه سبعة عشر صحابيا : عمر ، وعلى ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة ، وأنس، وأبوهريرة، وأبوذر، وجابر، وابن عمرو بن العاص، وحذيفة بن أسيد، وسهيل ان سميد ، والعرس بن عمسيرة ، ومالك بن الحويرث ، ورباح اللخمي ، وأكثر بن أبى الجون رضى الله تعالى عنهم ، وروى عنهم ثمانية عشر شيخا بأكثر من نحو أربعين طريقا [ رواه البخاري عن ابن مسعود ، وأنس ، وسهل بن سعد ، ومسلم عن أبي هريرة ، وحذيفة بن أسيد ، والترمذي عن أبي هريرة وأنس ، والطيراني عن على ، وابن عيرة ، وابن العاص ، ومالك بن الحويرث ، وأكثم بن أبى الجون ، والفريابى عن ابن عمر ، وأنى ذر، وجابر، وأحمد بن حنبل، والبزار عن عائشة، والبزار عن أهير المؤمنين عمر، والعُرُس من عميرة ، والدارقطني عن ابن عمر ، والُخَلِّص عن ابن عباس ، وابن مردو يه عن ر باح اللخمى ، وأبو نعيم عن مالك من الحويرث ، وابن منده عن أكثم بن أبى الجون ، ( ۱۸ - إشارات الرام )

والنسائى ، وتمام الرازى عن ابن مسعود ؛ وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه عن ابن مسعود ، وأحمد ، ومسلم ، وابن حبان ، والطابرانى ، وأبو عوانة عن حذيفة بن أسيد الغفارى . وحديث ابن مسعود لم يختلف فى ذكر الأربعين ، وكذا فى كثير من الأحاديث ؛ وغالبها كحديث أنس لاتحديد فيه ؛ وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ نقلته ، فيمضهم جزم بالأربسين ، وبعضهم زاد اثنين أو ثلانا أو خسا ، ثم مهم من جزم ، ومنهم من تردد ؛ وقد جمع بينها القاضى عياض بأنه ليس فى رواية أبن مسعود أن ذلك يقع فى أوائل الأربين الثانية ، ويحتمل أن يقع الاختلاف فى المدد الزائد بحسب اختلاف الأجنة كا فى فتح البارى (٢) ] وهو ضريح فى الدلالة على أن السكل بقضاء الذه وتدار هو المدد وعلمه وتوفيقه أو خذلانه وكتابته .

ثم أكد ذلك المرام ببيان الوعيد الشديد لمن أنكره . ( وقال في رواية محمد ، والحارثي ، والأنصارى : وحدثنى نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «يجي، قوم ) أى نظهر فرقة ( يقولون لاقدر ) أى ليس لله تقدير أعال العباد ( فإذا تقيتموم فلا تسلموا عليم ، و إن مرضوا فلا تمودوم ) إهانة لهم و بفضا في الدين ( و إن مانوا فلا تشهدوا جنازتهم ) أى لاتصاوا عليم لشلالهم ( فأبهم شيمة الدجال أى من أنباع من يستر الحق من الدجائين أو الدجال المهود قبل الساعة ( وبحوس القائلين بأن إيجاد الأفعال من الساء المجوس القائلين بأن إيجاد الأمال من الساد المجوس القائلين بأن إيجاد الشهرو من الشيطان ( حتا على الله ) أى ثابتا يمتشفى وعيده وحكمه ( أن يلحقهم بهم ٤٠) أى بالمجوس في دار الشكال لضلالهم بذلك . وفيه إشارات :

الأولى: أن ما ورد فى الأحاديث المشهورة من لدن القدرية ، فالمراد بهم القاتلون بنفى كون الخير والشركله بتقدير الله ومشيئته ، سموا بذلك لمبالغتهم فى نفيه وكثرة مدافعتهم إياه، وقيل لإنباتهم للعبد قدرة الإيجاد وليس بشىء؛ لأن المناسب خيندالقدرى بضم القاف. وقالت المفترلة القدرية هم القائلون بأن الخير والشركله من الله و بتقديره ومشيئته لأن الشائع نسبة الشخص إلى ما يتبته ويقول به لا إلى ما ينفيه، ونص الحديث برد علهم

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ثابت في د ز ،ع ، وساقط من د خ ، ١ ، -

ويعين أنهم الذين يقولون : لاقدر ، ولأن من يضيف القدر إلى نفسه ويدي كونه الناعل والمقدِّر أولى باسم القدر بمن يضيف الدر به [كافي شمه ويدي كونه الناعل في المكشف قال الكشاف تجاوز الله عنه ما القدر الم لأفعال الله تعالى خاصة لايفهم المرب من القدر إلا هذا ، فهن أدخل في القدر ماليس منه وهو فعل المبد فقد أغرب ؛ فوجب أن يلقب به كما يلقب بالأشياء الخارجة عن المعادة ؛ وأما من لايسمى بالقدر إلا أفعال الله خاصة فإيات بشيء غريب حتى يستحق التنزية ؛ وفي الحواشي عن المطرزي: القدرية هم الغرق المجبرة الذين يثبتون كل أمر بقدر الله تعالى وينسبون القبائح إليه . وأما تسميتهم بذلك أهل المدل والتوحيد فمن تعكيسهم لأن الشيء إنحا ينسب إليه المثبت لا النافى، ومن رعم أنهم يثبتون القدر لأنسهم لأن الشيء إنحا ينسب إليه المثبت لا النافى، ومن رعم أنهم يثبتون القدر لأنسهم فكانوا به أولى فيو جاهل بكلام العرب .

أقول: أراد أن يدفع عن المترئة أنهم بحوس هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ﴿ الْفَلْدَرِيَّةُ مَجُوسُ هُذَهِ اللَّامَّةِ ﴾ والتحقيق فيه أن الاسم في الأصل يحتمل الملح والذم إلا أنه اشتهر في الثاني فأرادوا دفعه عن أنفسهم ، وما ذكروه من وجه الغرابة معارض بأن من أثبت المبد ما يختص به تعالى من الإيجاد فقد أغرب واستحق النبذ ، ثم الطائفتان متفقتان على أن كل شيء بقدر إلا أن أحد الطريقين يقول هو تقدير معلوم .

والثانى يقول معلوم مقدور ، فمن خص القدر بالعلوم فقد أغرب وفرق بين أمرين لا يفترقان فاستحق النبذ ؛ والقصود أن النبذ على الوجيين جار على قانون العربية ؛ لسكن الحديث على في عنقهم ، فإن الجموس قائلون بمبدأين مستقلين هما الظلمة، والنور هأو يزدان» لا وأهرمن » والممترلة كذلك تجعل الله تعالى ، [والعبد] سواسية بغني قدرته ـ عز ّ وعلا ـ عما يقدر عليه عبده ، وبالعكس .

فإن قلت : الجماعة لما أثبتوا شابهوا المجوس فى الشرك بل زادوا عايهم ، فاتشبيه فى الحديث لاينافى ما ذكراه . قلت لم بجمادها واجبة بذاتها بل بوجوب الذات فلا برد . على أن المجوس أشركوا فى الأنسال كالمنتراة فيظهر التخصيص بهؤلا ، من بين الشركين . هذا وما يرويه أبر داود رحمه الله عن حذيقة رضى الله تعالى عنه .عن النبي صلى الله عليه وسلم « ليكلُّ أُمَّةً يَجُوسُ وَيَجُوسُ هَذِهِ الْأَكْمَةِ النَّبِينَ يَمْوُلُونَ لَا قَدَرَ » نص فى أنهم المرادون ، وأما قوله فمن أدخل فى القدر ما ليس منه فهو حجة عليه لأن المنتزلة أثبتوا فعل الله لأنفسهم ، وقالوا بالقدر أى بأن للمبد قدرة مستقل<sup>(٢١)</sup> ]

وقال فى فتح البارى : حكى عن طوائف من القدرية إنكاركون البارى عالمـا بشىء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم و إنما يعلمها بعد كوبها . قال الفرطبي وغيره قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحداً ينسب إليه من للتأخرين .

والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها ، و إنما خالفوا السلف فى زعمهم أن أضال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع بطلانه أخف من المذهب الأول .

الثالثة : أن للحديث شواهد كثيرة معينة أيضا لمــا هو المراد من القدرية و إليه أشار بمــا أردفه فيا روى الأنمة المزمورون أنه قال ( وحدثني سالم عن أبيه عبد الله من عر

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين ساقط من ١ ، ب ، خ ، ط ، .

<sup>(</sup>۲) ما بن الحاصرتين ثابت في و ز ، ع ، وساقط من و خ ، ۱ ، .

رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لَمَنَ اللهُ النَّدَرِيَّةَ مَا مِنْ نَبِيّ بَشَنَهُ اللهُ تَمَالَى قَبْدِلِي إِلاَّ حَذَّرَ أَنْتُتُهُ مِنْهُمْ وَلَمَهُمْ ﴾ .

واللمن: الإبعاد على وجه الطرد وصار في العرف دعا،، وخرَّ ج معناه الدارقطني عن على رضى الله تعالى عنه ، والديلمي عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « لُعِنْتِ القَّدَر يَّةُ عَلَى لِسانِ سَبْدٍ بِنَ نَعِيًّا » فَهُو مروى من طرق متعددة ، و إليه أشار فقال(وحدثني به علقمة بن مرئد عن سليان بن بريدة عن أبيه عنه عليه الصلاة والسلام، وحدثنا الهيثم عن عامر الشعبي) أبي عمرو بن شراحيل بن عبيد النسوب إلىشعب همدان التابعي المجتهد الجليل أدرك سبعين بدريا صحابيا . اتى أر بعائة صحابي كما في تاريخ نپسابور للخاكم ( عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه خطب الناس على منبر المكوفة فقال : ليس منا ) أي من فرقتنا وهي الفرقة التيكان عليها الرسول وأصحابه ( من لم يؤمن بالقدر خيره وشره) أي بأن جميع الأمور والأعمال من الخير والطاعة والشر والمصية بمخلق الله وتقديره ( وحدثني موسى بن أبي كثير عن عمر بن عبد العزيز ) الأموى الخليفة العادل المجتهد التابعي ( أنه قال : آية القدر ) أي الآية الدالة على أن جميع الأمور والأعمال بتقدير الله تعالى مصرح بها ( في كتاب الله تعالى علمها من شاء ) الله أن يعلم ( وجهابها من شاء ﴾ أن لا يعلم ذلك ﴿ وهمي قوله تعالى : ﴿ إِنَّـكُمْ ۖ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهُنْمٌ ﴾ أى مرى به في جهنم هم والأصنام التي عبدوها لزيادة عذابهم فإنها حجارة تحمى فيعذبون بها لزيادة حسرتهم فإنهم عبدوها راجين نفعها فحرموه فنالهم بها زيادة ضرر ( « أَنْتُمْ كَمَا وَارِدُون<sup>(١١</sup>)» ) أي سبق القضاء والتقدير بشقاوتهم وورودهم الناز لما يختارونه من الكفر (وقوله تعالى: « إِنَّـكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ» ) من الأصنام ( «مَا أَنْـتُمْ عَلَيْهِ» ) أَى حاملين على عبادته ( « بِفَانْنِدِينَ » ) أي موقعين في الفتنة أحدا ( « إِلاَّ مَنْ هُوَ صَال الجَحِيمِ (٢٠)» ) أى من قدر عليه أنه يصلى الجحيم ؛ يعنى من علم الله منه احتيار الكفر

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية : ٩٨

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آية : ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣

والإصرار عليه فقدر عليه الكفر والإصرار ودخول الناركما في التمسير .

وفى التفسير الكبيرالامام الرازى أن عمر بن عبد الدرير كان يحتج بهذه الآية فى إثبات هذا المطلوب فإن الله تعالى منه من المسلوب فإن الله تعالى منه من المسلوب فإن الله تعالى بين أن لاتأثير لكلام المصلين فى وقوع التمتنة ، ثم استشى منه من ووسال الجحيم ، وجلك تحكم أف حكم الله بالسعادة والشقاوة عن اختياره ( وقال فى الوصية : فلو زعم أحد أن تقدير الخير دالشر من غيره تعالى ) وأن لا تقدير الله تعالى فى ذلك ولا علم به قبل وقوعه على ما هو لازمه كا زعم غلاة القدرية ( اصار كابرًا بالله و بطل توحيده ) لإنكاره ما ثبت بالضرورة الدينية من شمول علمه تعالى فى الأدل كما فى الحاوى و إجماع الكشف الكبير .

و إليه يشير التعرض للتوحيد الذي هو مبنى الإيمـان تمــا علم بالفــرورة مجيء الرسول به واختاره كثير من الأتمة

قال العلامة الهيتمي في شرح الأربيين: إن كثيرا من الأنمة منهم الشانبي وأحمد التحديد نفو وشر عند نفو وشر وتحد نفو أله المباد من خير وشر وكنه أنه المباد من خير وشر وكنه أنه أنه أم أشار إلى إثبات الرام مع نفي الجبر والقدر في القام . ( وقال تعالى : ه وكان شيء فعكوه أ) أى الأمم السالفة ( ه في الربح ألى أن في دواوين الحفظة أو في أم الكتاب جم تنبيها على اشتاله على أصناف المكتوب ( و وكن صَغِير وكبير ») من أعمال العباد ( «مُستقرد () ») مكتوب فيها أو مسطور في اللوح المحفوظ بحسب ماسيتم من اغتيارات العباد كا بين باستدراكه (وقال في الفقه الأكبر : كتبه في اللوح المحفوظ) على حسب مابق من اختيارات العباد دون الجبر عليهم كا بين ذلك ، وقال في الفقه الأكبر ( ولكن كتبه بالوصف ) أى منوطا بالأحباب الكسبية المؤثرة في الانتصاف والمبادئ الاختيارية مقيدا بها فإن الأوصاف قيود لموصوفاتها؛ (لا بالحكم) أى لم يكتب بالجزم والإلزام من غير ربط بذلك ، فإنه تمالي دبر الأشياء على ما يشاء وربط بعضها بيمض وجملها أسباب وسببات بمقتضى حكمته وجملها السباب وسببات بمقتضى حكمته وجملها المباب وسببات بمقتضى حكمته وجرى عادته ، وإن كان في قدرته إيجاد الكل بلا أسباب وسببات بمقتضى حكمته وجرى عادته ، وإن كان في قدرته إيجاد الكل بلا أسباب

<sup>(</sup>١) سورة القمر آية : ٥٣ ، ٣٥ .

فن قدر وكتب أنه من أهل الجنة قدر له ما يقربُه إليها من الأعمال ووقعة الملك بإقداره وتمكينه منه ونحر يضه عليه بالترغيب والترهيب و إلانة قلبه لقبول الحق وترجيعه. ومن قدر وكتب أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك وخذله حتى انبع هواه وران على قلبه الشهوات ولم يفنه النذر والآيات ، فأنى بأعمال أهل النار ورجمها وأصر عليها حتى طوى على سحينة عوه وكان ما يدخله النار ملاك أمره كما في شرح المصابيح البيضاوى وأثبت ذلك مشيرا إلى الحديث المرفوع من طرق متعددة ( وقال في الوصية : أمر النلم بأن يكتب ) أى أمر الله تعالى القلم أن يثبت في اللوح المخفوظ إثبات الكاتب ما في ذهنه بقله على لوحه ليطلع الملائكة على ما سيقع لبزدادوا بوقوعه إيحانا وتصديقا وليعلموا من يستحق الملح والذم فيمرفوا لكل مرتبته كما في شرح المشكاة الهينتين ( فقال النلم ماذا أكتب يا رب؛ فقال الله تعالى اكتب ماهو كأن إلى يوم القيامة) أي سيوجد من الخلائق ذواتا وصفات خيرها وشرها على مايختارونه موافقاً لما تعلق به إرادته تعالى في الأزل ، وميه إشارات :

الأولى : أنه تعالى بقديم علمه المتعاق بالأشياء رتبها منوطة بتلك الأسباب إلى يوم القيامة و إليه أشار بما هو كائن إلى يوم القيامة قال في الصحاف : إن ماسوى الله تعالى عتاج إليه تعالى في جميع ماله من القوى وغيرها في الحصول والبقاء ، فلا يكون تأثير فهرة الله تعالى الله تعالى منقطا في تأثير المؤتر حالة تأثيره في الشيء فاعل بالحقيقة في ذلك الشيء ، فعلم أن الجميع واقع بقدرة الله تعالى وجمهور الأشاعرة و إن اجتنبوا عن التزام هذه القاعدة لأمهم ذهبوا إلى نفي الأسباب أى تأثيرها وكون الترتب بالعادة لكتم الجست عما يأباه الشرع بل المقل والشرع خاهدان عليها لما ورد في الكتب المنزلة وأخبار الأنبياء ذكر الأسباب و إناطة مصالح العباد إلى مدرات الأمر بل فيه زيادة قدرة وحكمة لأن خلق السبب يتضمن قدرتين وحكمتين خلق نفسه وخلق قوة تأثيره؛ ونظام الوجود ، وإفاضة الجود تبارك الله أحسن الخالفين . وتحقيقه ما في كشف الكشاف أن البارى جل شأنه بقديم علمه المنسل بالأشيا، تعلقا عاريا عن النسبة إلى الزمان وتقديره على وقي علمه المذه عن تطرق

الحدثان وموجب إرادته الموجعة لهـــا إبرازا حسب العلم الشامل والتقدير السكامل وقدرته المؤثرة التى يفيض بها ما رجحته الإرادة من وجود المساهيات وصفاتها فى الأعيان أوجد الأشياء مرتبا ترتيبا حكميا لاتتحول عنه لعدم التحول فى العلم والنقدير ثم قال و إن فى هذا الترتيب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة والحكمة البالغة

الثانية : أنه أمر القلم بأن يكتب كذلك ، ولا يلزم منه امتناع وجود ما على الله عدمه التانية وجود ما على الله عدم الموجود ما على الله كل أن لا يمكن ، ويسلب اختيار المبد رأسا ، فإن استحالة الشي بالنبر لا عنم كونه بالذات مقدوراً للبد الحياراً له ، كين وما من مقدور إلا وهو ممتنع بالنبر قبل تملق قدرته ضرورة أن كل واقع وجوداً كان أو عدما لا يقع إلا بعد ما وجب، ويقال لذلك الوجوب السابق ، ويرانه امتناع الطرف الآخر ، وإليه أشار بكتب ما هو كائن . قال الملامة ابن الكال ويوب السابق ، في رسالة القدر : الثابت عندنا أن ما علم الله علم ما هو كائن . قال الملامة ابن الكال في رسالة القدر : الثابت عندنا أن ما علم الله علم ما هو كائن . قال الملامة ابن الكال على المنابع ، وشأن النابع أن لا يؤثر في المتبوع لا يجاباً ولا منا أن المنابع الله تم المنابع الله المنابع والمنابع ، ومنان النابع أن لا يؤثر في المتبوع لا يجاباً ولا عدمه وتقديره وكتبه الله على واختياره ، بل يتماق على حسب ماه يقال المنابع ، فالما الاختيارى، ولذلك أمر القالم بأن يكتب ماهو كائن ، على اختيار الهباد في أنعالهم ؛ ولم يؤمر بأن يكتب ما أريد [أن يكون (؟ ) عليه .

الثالثة : أنه ثابت بحديث مشهور ، و إليه أشار بالاكتفاء عن بيان الرواية ، وهو حديث مشهور عن عُبادة بن الصامت ، وابن عباس رضى الله عنهم ، وروى عنهما بأ كثر من خسة عشر طريقاً : رواه أبو داود ، والبهتي ، والطبراني ، والضياء المقدسي ، والترمذي ، رحمهم الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه ، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أوّلُ ما خَلَقَ اللهُ: النّم مَ مَقَالَ لهُ : أَ كُتُبُ ، قَالَ : يَارَبُ وَمَا أَ كُنبُ ؟ قَالَ أَكَتُبُ مَقَادِيرَ كُلِّ مَنْ هَمَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، مَنْ مَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْنْ مِنِّى » ورواه الترمذي وأبو داود ، والطيالسي عنه بلفظ : « أَكْتُبُ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَاهُو كَانُنْ .

 <sup>(</sup>١) في اأصول: « فليكن عليه » فأصلحناها إلى ماترى .

إِلَى الْأَبَدِ ﴾ ورواه : أحمد بن حنبل، وابن جرير، والطبراني، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى ، وابن منيع ، والضياء القدسي عنه بلفظ : ﴿ فَقَالَ : مَا أَكُنُّكُ ؟ قَالَ الْنَدَرَ ، تَخْرَى في تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيِاكَةِ » وروى البيهتي وأبو نسم وان النجار عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما ، عنه عليــه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ أُوِّلُ شَيْءٍ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ ، فَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْءَ يَكُونُ » ، ونوَّر المقام بحديث صريح في المرام مشهور بين الأعلام ( وقال في رواية محمد والحارثي والأنصاري : حدثني أبو الزبير عن جار بن عبد الله الأنصاري أن سراقة بن مالك الأنصاري ) وهو ابن جعشم المدلجي الكنابي كان يمزل قديدا روى عنه الجماعة (قال : يارسول الله حدثنا عن ديننا) أي عن حقيقة أمره في حكم ربنا وقصائه وقدره (كأنا ولدنا له) أي دبر الله أمورنا قبل وجودنا وخلقنا لأجله ( أنعمل لشيء جرت به المفادير ) أي الأقدار ( وجنت به الأفلام ) أي فيما عينه التقدير الأزلى تعيينا بتًا لا يمكن وقوع خلافه بالنسبة لمـا فى علمه القديم المعبر عنه بأم الكتاب وفرع من كتابته القلم أى تم وانقضى ، فجفاف القلم كناية عن التمام والفراغ بالانقضاء ، لأن الصحيفة حال كتابتها لا بد وأن تكون رطبة المداد أو بعضه ولا يبدل ولا يغير بعد جفافه فذلك كناية بليغة عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها فى أمد بعيد؛ وجمع المقادير والأقلام بالنسبة إِلَى المواد والأفراد ( أو لئبي. مستقبل ) أى في شيء معلق بالمستقبل كأن يكتب فلان يسعد مثلا إن زاد أو أحسن ويشقي إن لم يفعل ، وهذا هو الذي يقبل الحو والإثبات المذكورين في قولة تعالى : « يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءَ وَ بُثْنُتُ وَعندُهُ أَمْ الكِتاب (١٦) أي التي لا محو فيها ولا إثبات فلا يقع منها إلاما وافق ما أبرم، واللام في الموضعين بمعنى في وقد روى ذلك أيضا (فقال النبي صلى الله عايه وسلم لما جرت به المقادير وجفت به الأقلام ) أي العمل في شيء جرت به الأقدار الأزلية وفرغت عنها وجفت بها الأقلام من كل عمل في سعادة أو شقاوة تصدر عن الأنام ( قال ) أي سراقة الأنصاري (فغيُّ العمل؟) أي المطلوب من العبد شرعا مع أنه مخلوق فيه قطعاً ، وأي فائدة

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ٣٩.

العمل ، فإن الخير لاينفع إذا كان التقدير والكتاب على خلافه (فقال:اعملا) أي قال النبئ عليه الصلاة والسلام اعملوا بظاهر ماأمرتم به وكونه موافقا لمـا في التقدير والكتب أو غير موافق له فلستم مكافين من علمه في شيء ( فكل ميسر لمـا خلق له ) أي ممياً لمـا خلق لأجله وموفر له أسبابه فيصرف استطاعته واختياره إليه ، فمن خلق لأن يظهر منه الخير والسعادة لا يصدر عنه إلا ذلك باختياره وكذاك الشر والشقاوة، وفيه إشارات :

الأولى : أن حكمة التكايف تطويع النفس الأبية انتهذب بين الخوف والرجاء وتعوز بالسمادات الأبدية وهى حكمة خفية ، و إليه أشير بتلك المماهة ، قال الإمام الخطابي : قولم: فنيم العمل ؟ مطالبة منهم بأس يوجب تعطيل العبودية حيث راموا أن يتخذوا حجه لأغسهم فى ترك العمل ، فأعلمهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن هيمنا أمر ين لايبطل أحدها الآخر « باطن » هو العلة للوجبة فى حكم الربوبية « وظاهم » هو السمة اللازمة فى حق العبودية ، فعوملوا بهذه المماطة ليتعلق خوفهم بالباطن ، ورجاؤهم بالظاهر .

الثانية : أن فعل كل أحد بخلق الله تعالى ، وتهيئته وتخصيصه إياه لذلك لاختياره ، وإليه أشير بقوله : « ميسر » وقوله : « لما خلق له » .

قال الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى : « وَتُنْيَسِّرُكُ لِيُسْرَى<sup>(١)</sup> » فيه كقوله عليه الصلاة والسلام : « فكلٌّ ميسر لمما خاق له » لطيفة علمية .

وذلك لأن الفعل في نفسه ماهية ممكنة ، قابلة للوجود والمدم على السوية .

فحا دام القادر يبقى بالنسبة إلى فعلها وتركها على السوية امتنع صدور الفعل عنه .

فإذا ترجح جانب الفاعلية على جانب التاركية — فحينئذ يحصل الفمل ، فيثبت أن الفعل ما لم يجب لم يوجد .

وذلك الرجحان هو المسمى باليسر ، فثبت أن الأمر فى التحقيق هو أن الفاعل يصير ميسراً للفعل<sup>(٢)</sup> .

 <sup>(</sup>١) سورة الأعلى آية : ٨

 <sup>(</sup>۲) ثم قال بعد ذلك: لا أن الفعل يعج ميسرا الفاعل ، فسيحان من له تحت كل كلة حكمة خفية ،
 وسر مجيب يهم العقول اه .

الثالثة: أن تخصيص كل أحد بما خلق له لا يوجبه الاضطرار ولا يسلبه الاختيار.

غايته : أن لا يقع إلا ذلك ، بأن ينساق إليه اختياره ودواعيه ؛ و إليه أشهر بالنيسير ولم يقل : يعمل ما خلق له .

ولوَّح إلى كل ذلك الإمام في القام بإيراده دليلا على المرام .

الرابعة : أن ترتب ذلك التخصيص والنهيئة على اختيار العباد بحسب جرى العادة الإلهية كما أشير إليه في الآية ، وإليه أشار بقوله (ثم قوأ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْطَى ﴾ ) أى أنفق المال في وجوه الخيرات أو أعطى حقوق الله وحقوق النفس في الطاعة (﴿ وَاَتَّقَى ﴾ ) احترز عن كل ما لا ينبغى . فترك متلقات الأمال التعميم ، وكل ذلك لما لم ينفع مع المكفر عقبه بقوله : ( ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحَنِي الْحَنْقَ مَن الله وَ وَعِد الله في قوله : ﴿ وَمَا أَنْفَقَهُم مِن قَى وَلَهُ فَي قوله : ﴿ وَمَا أَنْفَقَهُم مِن قَى وَفَهُو يَخْفُوكُم يُخْفَلُه الله المجتلة أو بالمؤولة أو بكل خطة حسنة ( ﴿ فَسَنَيْتُ مُنْ الله الله المحالفة في المنابق الموادة إلى الطاعة أو الأفعال المؤونة إلى الطاعة أو الأفعال المؤونة إلى السرى .

وترتب التيسير على المجموع وإن دل على سبيته له، لكن [لا على (<sup>7)</sup>] أن كل ماهو سبب له يجب أن يكون كذلك، فلادلالة عليه قطماً كما أشير إليه في مواضع من الإرشاد، وكذلك مقابلة قوله: ( ﴿ وَمَأْمًا مَنْ بَخِلَ وَالسَّمَنْكَى ﴾ ) بشهوات الدنيا عن نسيم العقبى ( ﴿ وَكَذَلْكِ مَثَالِهُ مُرَّكُ لِلْمُشْرَكُ ( \* فَصَّدَيْمَ رُّرُ فَي للمُشْرَكُ لِلْمُشْرَكُ ( \* فَصَّدَيْمَ رُّرُهُ لِلْمُشْرَكُ ( \* فَلَا للهُ أو المود إلى البخل .

الخامسة : أن الدواعى والاختيارات قد تتغير ؛ و إليه أشير بادخال السين الدالة على أن المطبع قد يصير عاصيًا ، والعاصى قد يكون بالتوبة مطيمًا ، فلذا كان للتغيير فيه مجال كما فى التفسير الكبير .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : آية ٣٩

<sup>(</sup>٢) سورة الليل آية : ٥ ، ٦ ، ٧

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين مزيد لتصحيح العبارة .
 (٤) سورة الليل آية : ٨ ، ٩ ، ٠ ، ١٠

السادسة : أنه حديث مشهور ، وإليه أشار بالاستدلال به في المقام .

فقد رواه عشرة من الصحابة: أمير المؤمنين أبو بكو، وعمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وابن عمرو، وعمران بن الحصين، ، وأبو الدرداء، وشريح بن عاس (١٦)، وسراقة ابن مالك رضى الله عنهم، وخرجه عنهم ستة عشر شيخا.

خرجه أحمد بن حنبل ، والطبراني ، والبزار رحمهم الله تعالى ، عن أبي بكر رضى الله تعالى عنه .

وابن حنبل والبخارى والترمذى والدارقطنى والضياء المقدسى والفريابى رحمهم الله تعالى عن عمر رضى الله تعالى عنه .

والطبراني والبزار عن ابن عباس ، وعمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم .

والبخارى ومسلم ومالك وأبو داود والنسائى رحمهم الله تعالى ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما .

ومسلم وابن حبان والطبرانى وأبو عوانة رحمهم الله تعالى ، عن جابر رضى الله تعالى عنه .

والفريابي عن ابن عمرو ، وأحمد والترمذي والطبراني ، عن شُرَيْع بن عامر الكلابي رضى الله تعالى عنه .

وابن جرير رحمه الله تعالى ، عن أبى الدرداء رضى الله تعلى عنه . والطبرانى وابن ماجه ، عن سراقة بن مالك رضى الله تعالى عنه ، وأكده بحديث آخر فى معناه ، وقال: ( وحدثنى عبد العريز بن رفيع ) الأسدى المسكى ، سكن السكوفة وسمم أبن عباس وأنساً

 <sup>(</sup>١) شريح بن عاص الكلابي قال في الإصابة :

ه دو اللهية » السكلاي . قال سيد بن ينقوب : اسمه شرع ، وقال ابن قانح : شرع بن عامم ، وحكاه البنوى ، وقال ابن الكلمي : ذو اللهية شرع بن عامر بن عوف بن كعب بن أبي يكر بن كلاب ، ولم يصفه بنير ذلك .

روى البنوى ، والطبران ، والحدين فن سفيان ، وإن فانع وإن أبي خيشة وغيرهم من طريق سهل إبن أسلم عن يرند بن أبي منصور عن ذى اللحية السكلابي أنه قال : • يارسول الله أعمل في أمر سستأشف آم في أمر قد فرخ منه ؟ • الحديث اه .

وهو من مشاهير التابعين ( عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه رضي الله تعالى عنهم ، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ مَا مَنْ نَفُسُ إِلَّا وَقَدَ كُتُبِ اللَّهُ مَدْخَلُهَا ﴾ ) ، أى مكان دخولها في دار التكليف، أو زمانه وسائر شأنه من أول ولادته إلى انتهاء نشأته، أو مكان دخولها في دار العقبي من الجنة والناركما فسره بعض الروايات « ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار ، فقالوا : فلم نعمل ؟ أفلا نتكل ؟ ﴾ الحديث ، (ومحرجها)أي مكان خروجها عن دار التكليف أو زمانه ، وهو منتهي أجله ومنقفي أمله وعمله ، أو المدخل والمخرج كنايتان عن الأفعال والتروك ، أي عما يدخل فيها من الأعمال والأحوال، وما يخرج عنها من التروك والأحوال ( وما هي لاقيــة ) أي ملاتية فيا بين الحالين من السعادة واليسر وأعمال أهل الجنة ، أو من الشقاوة والعسر وأعمال أهل النار . ومعنى الكتب بجوز أن يكون على حقيقته ، أى الكتب في اللوح المحفوظ لحديث أمر القلم بذلك ، ويجوز أن يكون المراد الثبوت في علم الله تعالى ( فقال رجل من الأنصار ) : بناء على أن العمل يقتضي الثواب أو العقاب لوكان معلقاً بمستقبل من غير سبق في الكتاب أو استكشافا في الباب ( ففيم العمل يارسول الله؟ ) أي إذا كان الأمر مفروغا منه ، وليس معلقًا بمستأنف مبنى على خير العمل وشره فأى فائدة للعمل ؟ أفلا نتكل على ماكتب لنا خيرا أو شرا ؟ ( فقال : اعملوا ) أى دوموا على ماكلفتم به من الأعمال ( فكل ميسر لمــا خلق له ) أي مبيأ لما خلق لأجله من الأعمال في الحال أو الاستقبال ، وغير مهيأ لما لم يخلق لأجله، وفسره عليه الصلاة والسلام لتفصيل المرام، فقال مُقدِّمًا في مقام التهديد: بيان حال أهل الشقاوة والإجرام ( أما أهل الشقاء فيسروا لعمل أهل الشقاء ) أي هيئوا للشقاوة ، ولا يقع عنهم اختيار أهل السعادة . ﴿ وَأَمَا أَهُلَ السَّعَادَةُ فَيُسْرُوا لَمَمْلُ أَهُل السعادة ) أي هيئوا للسعادة وسهل عليهم مسالكها ، ولا يقع عنهم اختيار أعمال أهل الشقاء، وفيه إشارات:

. الأولى : استمرار الأمرين فى الأهل ، فلا ينافى التغيير بتغيير الاختيار ، و إليه أشير بالصيفة الدلة على الاستمرار وعنوان الأهل .

الثانية : أن العبرة بالخواتيم و إن وقع في الأثناء خلافه ، و إليه أشير بالصيغة أيضا ؟

وكشف بحنه رواية على رضى الله تعالى عنه فيصير لعمل السعادة ، ولذا اعتبر العمل ( فغال. الأنصارى الآن حق العمل ) أى ثبت فائدة العمل ، وظهر نتيجة الأمل حيث نيط الأمر على تبسير الأسباب وصرف الاستطاعة إليه .

الثالثة : أن سبق القشاء بذلك لا ينانى الاختيار ، لأنه تابع للملم التابع للمعلوم الاختيارى فى الماهية ، وإليه أشير بكتب المدخل والمخرج ، وبيانه تيسير كل عمل لمن كتب له ذلك .

قال الشيخ أكل الدين البابرتى فى شرح الشارق : تحقيقه أن الحقيقة الإنسانية لا تستارم لناتابا سمادة أو ضدها ، وسمادة كل شخص منها وشقاوته ، إنما هى بأمور خارجة عها اقتضتها الحكمة الربانية كالمشخصات ، وكل ذلك مع معروضاته حاصلة فى القضاء إجمالا ، فلا بدمن وقوعها فى القدر تفصيلا . فما يقع من أفراد الإنسان أى باختياراتهم المنسانة إلى القدر قائما هو تفصيل قضائه لا يحدة : خيراً كان أو شرا .

ولا يمكن أن يكون التفصيل على خلاف الإجمال ، فاتضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « اتَحْمُواْ فَسَكُلُّ مُمِنَّشُ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

فن خلق لأن يظهر منه تفاصيل قضائه الخبر لايصدّر عنــه إلا الخبر ، وكذلك عكــه .

وعلى هـ ذا فدى قوله تعالى : و فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى . وَانْتَى . وَصَدَّقَ بِالْحُدَى ﴾ أى لأن هـ ذه الخصال الحميدة الصادرة منه ، دليل على أن قضاءه كان خيراً ، فكان تفاصيله خيراً ، فكان مفضيًا إلى الحسنى واختيارها بيسر وسهولة لأنه خلق لما .

ومن له قريحة حيدة وانبع كلام المحتقين، اطلع على تحقيق قوله تعالى: « وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَالْحِيارُ اللهُ عَلَمَ الظَّهُولِ ؟ ) . وها أشبه ذلك . وَلَكِنْ ظَلْمُوا أَنْسُهُمْ ( ) » وها أشبه ذلك .

الرابعة : أنه حديث مشهور ، فإنه روى عن على ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وسعد ابن أبي وقاص ، وهشام بن حكيم ، وخرجه عنهم أكثر من عشرة من الشيوخ .

<sup>(</sup>١) سورة هودآية : ١٠١

خرجه البخارى ، ومُسلم ، والطبرانى ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، وأبو داود . والترمذى ، وابن ماجه رحمهم الله تعالى ، عن على رضى الله عنه .

ومالك والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسأنى رحمهم الله تعالى ، عن ابن عمر ، وأبي هر يرة رضى الله عنهم .

والخطيب البغدادي وابن عساكر ، عن أبي هر برة ، وابن خسرو البايخي ، عن سمد. ابن أبي وقاص ، والبزار عن هشام بن حكيم بألفاظ متقار بة

ثم أشار إلى شبه القدرية القائلة : بأن العبد موجد لأفعاله الاختيارية ، مومياً إلىْ أن عمدة تمسكاتهم بالسميات ثلاث :

الآيات الدالة على أن فمل العبد بمشيئته .

والآيات الدالة على أن إسناد الأفعال إلى العباد ، إسناد الفعل إلى فاعله .

والآيات الدالة على أسر الدباد ببعض الأهال وضيهم عن البعض ، فأشار إلى تلك السميات ( وقال فىالنمة الأبسط : فإن قال القدرى ) فى دعوى إيجاده لفعل بحسب قصده ومشيئته ( المشيئة إلى الن ثنت ) أى الإيمان ووجد داعيته واختياره منى ( آمنت و إن شئت ) السكفر ووجد داعيته واختياره منى ( آمنت و إن

واستدل على ذلك بأنه ( قال تعالى: ﴿ فَنَ شَاءَ فَلَيْوُ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُمُورُ ( ( ) أَى لا أَبالى بإعان من آمن وكفر من كفر ، دل على أن حصول الإعان أو الكفر بمشيئة العبد لذا إلى وقال تعالى: وقالماً تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ مِ ) أَن دللناهم على طريق الحق، وأوضحنا لهم سبل المراشد بنصب الحبيج وإرسال الرسل ( وفَالتَنَحَبُّوا الْتَنَى عَلَى الْمُدَنَى " ) أَى أَحبوا العبى على الحق؛ والفواية واختاروها على الاهتداء ( وقال : ﴿ وَتَفَكَى رَبُّكَ أَلاَ تَمَبُدُوا إِلاَّ للإيجوز إلا لمن له عَاية التنظم لا يجوز إلا لمن له عَاية التنظم لا يجوز إلا لمن

ونهاية الإنعام عبارة عن إعطاء الوجود ، والحياة ، والقدرة ، والشهوة ، والعقل .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ٢٩ (٢) سورة فصلت آية : ١٧ (٣) بسورة الإسراء آية : ٢٣

وقد ثبت بالدلائل أن المعطى لهذه الأشياء هو الله تعالى لاغيره .

و إذا كان المندم بجميع الندم هو الله تعالى لا غيره ، لا جرم كان المستحق العبادة هو الله تعالى المتحق العبادة هو الله تعالى لا غيره كا في التفسير السكير ، ولما كان في دلالة القضاء على الرام خفا، أردفه عما هو أصرح في ذلك فقال: (وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسُ إِلاْ لِيَمْدُدُونَ ( ) ﴾ ) أي إلا ليكونوا عبادًا لي .

قالوا: « الآية الأولى ، صريحة في أن الإيمان والكتر مفوضان إلى سثينة العبد واختياره « والثانية » صريحة في إسناد المحبة والاختيار للغواية إليهم بأغسهم إسناد الفعل إلى فاعله ، وفي نفي إرادتها عنه تعالى « والثالثة والرابعة » صريحة في الأمر بالمبادة ، وإرادتها ، وخلق العباد لها ، دالة على نهيهم عن الكفر . فدلت على أنهم الموجدون لأنعالهم الاختيارية ، وسيأتي جوابه .

وأومأ إلى أن عمدة تمسكاتهم بالمقليات أيضاً ثلاث:

الأول : أنه لو لم يكن العبد موجوداً لأماله بالاستقلال — بطل فوائد الوعد، والوعيد، والبشة، والإنزال . و بطل المدح والذم، و إجراء الحدود عليها — إذ لامعنى لذلك على ما ليس بفعله، ولا واتع بقدرته واختياره .

الثانى: أن كثيراً من أفعال العباد تبيح :كالشرك والفرية على الله تعالى بالقول بانخاذ الولد، ونحو ذاك. والقبيح لا يخلقه الحكيم لعلمه بقبحه وتنزهه عنه .

الثالث: أن البارى ته لى لوكان موجداً لأفعال العباد لكان فاعلا لها ، لأن معناها واحد ، ولـكان أهلا لها ؛ متصفاً بها ؛ فيلزم أن يكون أهلا للظلم والـكفر — تعالى عنه كما فى شرح للقاصد وغيره .

فأشار إلى تلك العقليات بقوله فيه :

(ولم بحبر عباده على ذنب) ولا يليق محكنه أن يَجِبُرُ على الذب المم بعذبهم عليه) (و) الحال أنه (لوزنى، أوشرب، أوقذف تجرئ الحدود عليه، ولم يشأ أن يُعتَرى عليه). فأشار إلى قولهم: إن العبد لو لم يكن موجدًا لفعله الاختياري بالاستقلال، بل

<sup>(</sup>۱) سورة الداريات آية : ٣٠

عجبورا عليه بإمجاد الله الفعل فيه ، لبطل قائدة الوعيد ، والذم ، والتمذيب ، و إجراء الحدود عليه .

وكذا فائدة الوعد والمدح ، إذ لامعنى لذلك على ما ليس بفعل له ، ولا واقع بُقدرته واختياره كما فى شرح المقاصد .

وكذا لايليق بحكته ومشيئته مايقبح من الفرية عليه ، والكفر ، ثم التعذيب عليه . فلا يخلقه الحكم ولا يشاؤه لمله بقبحه وتنزهه عن القبائح ، فهو بفعل العبد و إمجاده . و بقوله فيه: ( والله يقول: «هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى») حقيق بأن يتقى عقابه («وَأَهُلُ اللَّنْفِرَ قُ<sup>(1)</sup>») حقيق بأن ينفر ذنوب عباده سما المتغين منهم .

( فهو ايس بأهل للكفر ) وغير حقيق له ( وغير مريد له ) .

فأشار إلى قولهم : إنه تعالى لوكان موجدا لأفسل العباد لكان موجدا الظلم ونحوه ، وفاعلا له متصفا به ، لأن معناهم واحد ، فيلزم أن يكون أهلا الظلم وتحوه من القبائح ، وهو خلاف النص والإجماع .

و إن البارى تعالى حكميم ، فلا يريده ، و إنمــا المريد والموجد له هو العبد .

وأشار إلى الجواب عنه بقوله فيه :

(يقال له ) أى القدرى فى الجواب بالمنع والمعارضة (قوله تعالى : «فَمَنْ شَاءَ فَلَيُواْمِينْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُمُو<sup>(٣٧)</sup>» وَعِيدًا ).

أى ليس الأمر على حقيقته ليكون تغويضاً ، بل مجاز عن الوعيد ، والتهديد الالآة سياق الآية ، ولأن الحكيم لايأتر إلا بما له عاقبة حميدة ، فليس فيه ، وكذا فى التعليق بشيئة العبد دلالة على التغويض إليه ، واستقلاله بغمل ، لأنه و إن كان بمثيثته ، فشيئته متوقفة على علمه وذكره ، وذلك بمشيئة الله ، و إليه أشار بقوله : (فقد قال «وَمَا يَذْ كُرُونَ إِلله أَنْ بشاء الله (\*\*) ) أى يشاء ذكرهم أو مشيئة الله تعالى : « وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاء الله : « وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاء الله : الله قسير البيضاوى .

<sup>(</sup>١) سورة المدّر آية: ٥٦ (٢) سورة الكهف آية: ٢٩

<sup>(</sup>٣) • • • : ٥٦ (٤) سورة التكوير آية: ٢٩

وقال الإمام الرازى فى تفسير قوله تعالى : ﴿ فَنَ شَاءَ اتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَيِيلًا ۗ ۗ ﴾ إن هذه الآية من جملة الآيات التى تلاطمت فها أمواج القدر والحبر .

فالقدرى بمسلك بالآية ، ويقول إنه صريح مذهبى ، ونظيره « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُونْمِينْ ، وَمَنْ شَاءَ مَلْمِيكُمُو<sup>(۲)</sup> » .

والجبرى يقول: متى ضمت هذه الآية إلى الآية التى بعدها خرج منه صريح مذهب الجبر، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاهُ الْتَحَدُّ إِلَى رَبَّةٍ سَبِيلًا ﴾ يتتفى أن تكون مسئية ألبعد متى كانت خالصة مستلزمة الفيل، وقوله بعد ذلك: ﴿ وَمَا نَشَاهِنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاهُ الله له وستلزم المستلزم المستلز

وأن الفعل قد يتخلف عن المشيئة بفسخ العزائم وتغير المقاصد .

 <sup>(</sup>١) سورة الزمل آية: ١٩ وسورة الدهر آية: ٢٩ (٧) سورة الكهن آية: ٢٩.
 (٣) ههنا اختلت النسخالي بأيدينا ، وماأنينا موماانفت عليه نسختا وع ، ز» ، وعبارة ونه».
 ونسخة الدار و١٥ سد توله : و وذلك هو الجري :

<sup>[</sup> قال فى تسير لوله تعالى: و هن شأه المؤمن» سألنى بعض القدرية عن هذه الآية ؟ نقلت مى من الأوى الدلائل في سن المؤون الله المؤمن ا

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال آية : ٣٤

وأشار إلى الجواب عن تمسكهم بالآيات المذكورة على إرادة الله تعالى الطاعات سهم دون المعاصى ، وعلى أنهم الموجدون لأفعالهم .

فقال فيه ( وقوله تعالى : « وَأَمَّا تُمُرُدُ فَهَدَيْنَاكُمْ فَأَسْتَحَبُّرًا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ( ) » أى بصرناهم ) بطريق الحق ( وبينا لهم ) سبل المراشد ، فَآتَرُوا العمى حيا ، واختاروا الغواية ، كا فسره ان عباس والسدى وقتادة وان زيدكا في البحر للإمام أبي حيان .

فأشار إلى أنه ليس بمنى الدلالة الوصلة ، وليس فيــه ننى إرادة المعاصى عنه تعالى ، ولا فى استحبابهم العمى والغواية دلالة على كونهم الموجدين لذلك ، بل على تكـــبهم له كما قال ابن عطية .

[ وفى كشف الكشاف استدلوا به على أن الإعمان باختيار العبد على الاستقلال ، لأن توله تعالى : « وَأَمَّا تَمُودُ نَهَرَيْنَاهُمْ » دال على نصب الأدلة ، و إزاحة العلة وقوله : « فَاسْتَعَبُّوا الْمُمَى عَلَى الْهَذَى » دال على أنهم بأنفسهم آمروا العمى .

فالجواب أن فى لفظ الاستحباب مايشعر بأن قدرة الله تعالى هى المؤترة ، وأن لقدرة العبد مدخلا ما ، فإن المحبة ايست اختيار بة بالانفاق ، و إيثار العمى حبا وهو الاستحباب من الاختيارية ، فانظر إلى هذه الدقيقة تر العجب المحاب <sup>(77</sup>) .

(وقوله تعالى : « وَقَضَى رَبُكَ أَنْ لاَنَتَبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ<sup>(77)</sup> » أَى أَمر ربك ) فأشار إلى أن القضاء بمدى الأمر القطمى كما فسره ان عباس والحسن وقتادة . وقال ابن عطية : إن المعنى وقضى ربك : أى أمر أن لاتعبدوا إلا إياه ، فهو أمر بالاقتصار على عبادة الله ، فذلك هو المقضى لانفس العبادة .

وقد عرفت أن الأمر لايستلزم الإرادة كما مر ، فلما آل المعنى إلى أمره أمراً مقطوعا به بأن لاتعبدوا إلا الله ، فلا دلالة فيه على إرادة الطاعات دون المماصى ، فضلا عن الدلالة على أنهم الموجدون لأضالم .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية : ١٧

<sup>(</sup>٢) مايين الحاصرتين من زيادة وع، ز ، على نسخني و خ ، ، و دا، .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية: ٣٣

وأوضح ذلك فقال : ( وقوله تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسُ إِلاَّ لِيَسَدُونِ<sup>١٠٠</sup> ). أى ليوحدونى ) كما فى تفسير القاضى عضد الدبن ، و به فسره محمد بن السائب الكلمي كما فى البحر.

قَاصَّار إلى أن المراد من العبادة لازمها ، وهو التوحيد ، واللام للصيرورة ، مدلالة القواطع ، وبدلالة البيان أى قوله « مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْمِمُونِ <sup>(٢٧</sup>) فكا نه قال: وماخلتهم ليفعوني ، بل ليوحدوني .

أما بالنسبة إلى المطيع فظاهم ، وأما بالنسبة إلى العاصى ، فبشهادة فطرته على وحدانيته وايقروا لى بالمبادة ؛ وقال مجاهسد : إلا ليعرفوني كما فى البحر ؛ وقال بمضهم : الممنى إلا ليتذائوا لى ؛ أما بالنسبة إلى المطيع فظاهم ، وأما بالنسبة إلى غيره ، فبشهادة القطرة على تذلله ، وإن غرص وانترى كما فى الإرشاد لإيمام الحرمين .

فلا دلالة فيه على إرادة الطاعات منهم دون المعاصى ، ولا على أنهم الموجدون لذلك .

قال فى شرح القاصد : وجمل اللام للماقبة إعما يصح فى فعل من يجهل العواقب ، فيفعل العرض فلا يحصل ذلك بل ضده ، فكيف يتصور فى علام الغيوب أن يفعل فعلا العرض بعلم قبطماً أنه لايحصل البتة ، بل يحصل ضده (<sup>77</sup>) .

وفى كشف الكشاف أن فعمله تعالى ينساق إلى الغايات الكمالية ، وأن اللام في الغايات موضوعة لذلك .

وأما الإرادة فليست من مقتضى اللام إلا إذا علم أن الباعث مطاوب في نفسه .

وعلى هذا لايحتاج إلى تأويل فإنهم خلقوا بحيث يتأتى منهم العبادة وهدوا إليها ، وجملت تلك غالة كمالية لخلقهم

وتعوثق بعضهم عن الوصول إليها لايمنع كونها الفاية ، وهذا مهى مكشوف فلا دلالة فيه على إرادة الطاعات منهم دون المعاصى فضلا عن الدلالة على كونهم الوجدين لذلك (<sup>1)</sup>]. وأشار إلى الجواب عن تمسكاتهم العقلية .

<sup>(</sup>۱) سورة الذاريات آية : ٥٦ (٢) سورة الذاريات أيضًا آية ٥٧

<sup>(</sup>٣) ماين الحاصرتين ثابت في « ١ ، خ » وسائط من « ع ، ز » .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ثابت في ﴿ زَ ءُعَ ﴾ وُساقط من ﴿ ا ، بِ ، حُ ﴾ ﴿

فأشار إلىالأول بقوله فيه (و يقال له) أي للقدري في الجواب بطريق المعارضة والتقرير ( هل يطيق ) ويقدر ( العبد ) أن يوجد استقلالا ( لنفسه ضرًّا أو نفعا؟ ) في أنعاله الاختيار بة وما يُترتب علمها من التولدات ، ويستقل فيها بالفاعلية على سبيل التفويض إليه مالكلية.

( فإن ) اختار مذهب النظامية مهم و ( قال لا ) يستقل في جميعها بالإيجاد والفاعلية .

فلا يستقل في المتولدات ( لأنهم مجبورون في الضر والنفع ) المترتبين على أفعاله الاختيارية لأن المتولدات برمتها من فعل الله تعالى لامن فعل العبد الفاعل للسبب عند بعضهم ــ ومنهم النظام ومن تبعه من القدرية \_كما في شرح الواقف وغيره ( ماخلا الطاعة والممصية ) لأنه يستقل فيهمسا لكونهما بايجاده وإلالزم الجبر المستلزم لضياع فالدة التكليف، و بطلان الأمر، والنهي والبعثة، والوعيد، والتعذيب.

(يقال له) في معارضة مدعاه مع الإشارة إلى منع دليله ( هل خلق الله الشر ؟ )

الشامل بإطلاقه للضر والمعصية ممــا باشره أو تولد منه .

( فَإِنْ قَالَ نَعْمَ ) وَأَقَرَ بَخَلَقَ اللَّهُ لَلْشُرَ وَشَّمُولُهُ لَهُمَا ( خَرْجٍ مِنْ ) مُوجِب (قُولُه) وأَفْهُم عوجب إقراره .

( و إن قال لا ) وأنكر خلقه تعالى للشر وشموله لهما ﴿ كَفُرٍ ﴾ لإنكاره ما نص الله تعالى عليه فى محكم كتابه ( بقوله تعالى « قُلُ أَعُوذُ بِرَبَّ الْفَاقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (١) ٥) فإنه عام في كل ما يستفاد منه من الشروركما في التفسير الكبير .فيمم الشر الذي في العالم

ومراتب مخلوقاته كما في البحر .

( فقد أخبر أن الله خالق ) ما يقم في العالم من (الشر ) لعموم ما خاق ومنه ما يختاره العبد من الشر والمعصية فيخلقه الله عقيب اختيار العبد وعزمه على حسب جرى عادته ، مان شرًّ عالمَ الحاق<sup>(٢)</sup> اختياري \_ لازم ، ومتمدكالكفر والفلم ، وطبيعي كإحراق النار ، وإهلاك السمومكما في تفسير البيضاري . وفيه إشارة إلى أنه لو أول بالتخصيص لما باشره لم يكفركا سيأتي .

<sup>(</sup>١) سورة الفلق آية : ١ ، ٢

 <sup>(</sup>٢) الراد «بعالم الحلق» عالم العناصر وما يترك منها، ويقابله عالم الأمر وهو خير كله لاشر فيه.

ولا يلزم ضياع فالدة التكايف والأمر, والنعى والبعثة والوعد والوعيد والدم والتنذيب، لأنها قد تكون دواعى العبد إلى الفعل واختياره فيخلق الله الفعل عقيبها عادة، وباعتبار ذلك الاختيار للترتب على الدواعى يصير الفعل «طاعة» إن وافق الأمر و فل معصية » إن خالفه ، فلا يكون التعذيب عليه منافيا للحكمة ويصير علامة للثواب والمقابكا في شرح المواقف

الثانى : ما أشار إليه بقوله : ويقال له فى الجواب عن قوله : « ولو أنه زبى أو شرب أو قذف تجرى الحدود عليه » .

(والحدود تجرى) على من اقترف تلك الدنوب باختياره ( تا أمر الله تعالى به ) أى باجرائها عليهم – مجازاة لسوء اختيارهم ( لأنه أمر بالحدود ) و إجرائها عليهم ، ( فلا يترك ما أمر الله تعالى به ) من إجراء الحدود والذم عليهم مجازاة لسوء اختيارهم مخالفة ما أمر الله تعالى به و إقدامهم على اقتراف ما نهى الله عنه .

وأوضح كون مناط الذم و إجراء الحدود سوء الاختيار بقوله ( ولأنه لو قطع زيد يد غلامه ) من غير ذنب وسوء اختيار من العبد ( كان ) ذلك من زيد ( بمشيئة الله ) لعموم مشيئته مطلح بطيع الكائنات كا مر ( وفعه الناس ) لصدور ذلك منه من غير ذنب من العبد (ولو أعتقه حمدو عليه ) لإنيانه بالقربة وحسن اختياره ( وكلاها وجد بمشيئة الله ) من العبد (ولو أعتقه حمدو عليه ) لإنيانه بالقربة وحسن اختياره ( وقد على بمشيئة الله ) في كلا الأمرين ووقعا متعلقين بقدرته واختياره واقعين بكسبه وعتيب عزمه ، و إن كانا بخال الله رئيل مع عليها وتجرى الحدود على بعضها الأدخل في كونه شايعا بين المسلمين وقيه هنك حرمة الله والدين ( ولا عدل ) أى توسط ( في قعل ) لمصرفه استطاعته الصالحة ويضا في المارضة والإزام عليه ( الغرية على الله ) أى توسط ( في قعل ) لمصرفه استطاعته الصالحة في المارضة والإزام عليه ( الغرية على الله ) أى توسط ( في نعلم ) لمارك الم أو لا ؟ فإن ) أقر بأنها في عن المارضة والإزام عليه ( الغرية على الله ) نوع ( من الكلام أم لا ؟ فإن ) أقر بأنها الله ( فإن ) أذعن بأن الناطق بالقرية على الله ) وغير شمور له الله ( فإن ) أذعن بأن الناطق باقى مجروف مخصوصة على نظم محصوص من غير شمور له الله ( فإن ) أذعن بأن الناطق باقى مجروف مخصوصة على نظم محصوص من غير شمور له

بالأعضاء التي هي آلاتها ولا بالهيئات والأوضاع التي تكون لتلك الأعضاء عند الإنيان بتلك الحروف فاقر و (قال الله تعالى) أنطقه بها (فقد خصوراً أغسهم) وأفحوا بقولهم (لأن الغرية ) نوع ( من النطق ) لكونها حروفا مخصوصة على نظم مخصوص ( ولو لم يشأ الله ) خلقها فيهم و إنطاقهم بها لاختيارهم إياها ( لما أنطقهم بها ) لكنه تعالى خلقها فيهم بحسب جرى عادته على الخلق عقيب اختيار العبد وعزمه بلا منافاة فيه لحكته ، وفيه إشارة إلى أنه به الخابة ظهوره كأنه يضطره إلى الإذعان به وإقرارو.

وأشار إلى الرابع<sup>(۱)</sup> من متعسكاتهم بقوله فيه يقال له (وهو أهل) وحقيق ( لما يشاء من الطاعة وليس بأهل) ولا حقيق ( لما يشاء من العصية ) التي يخلفها فيمن اختارها وقامت به

فأشار إلى منع استلزام خلقه تعالى لأنعال العباد من المعاصى والشرور كالظلم ونحوه كونه تعالى فاعلا وأهلا لهـا متصفا بها .

لأن مثل ذلك إنما يطاق على من قام به الفعل لاعلى من أوجده في محل آخر.

ألا برى أن كثيرًا من الصفات كالطول والقصر قد أوجدها الله تعالى في محالها وفاقا ولا يتصف بها إلا للَّحَالُ كما في شرح المتاصد [ وفيه إشارات :

الأولى : أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد متى صمم العزم على الطاعة يخلقها الله تعالى فيه ، ومتى صمم العزم على المصية يخلقها الله فيه .

فيضاف النعل إلى العبد ويستحق النواب أو العقاب عليه منع كونه بخلقه تعالى لحصواله بسبب عزم العبد عليه كما في شرح الصحائف والممايرة، وإليه أشار بقوله: يقال له: هل خلق الله الشر؟ وقوله لكن من عمل بمشيئة الله للمصية فإنه ليس بها رضا .

الثانية : أن ذات الفعل الحركات والسكنات وكونها طاعة أو معصية صفات يحصل بها بسبب صرف الحركات والسكنات في الطاعة والمصية .

<sup>(</sup>١) في ﴿ ع ﴾ وأشار إلى الثالث .

وذات الفعل بخلق الله تعالى ، وكونهما طاعة أو معصية بفعل العبد بسبب صرفها إليه فيضاف الفعل إلى العبد لحصول وصفه منه فيستحق الثواب أو المقاب عليه و إن كان ذات الفعل بخلته تعالى كما في شرح الصحائف.

و إليه أشار بقوله: « يقال له من أنطق الكافر؟ » فإن قال « الله » فقد خصوا أنفسهم و بقوله: « الولم يشأ الله لما أنطقهم بها » .

الثالثة: أن الله تمالى قد ير يد من العبد شنئًا فيخلق فيه علما أوظنا بمصاحة داعية إلى ذلك النمل محمله على ذلك و يهي له مالابد منه حتى يحصل منه ذلك الفعل ، لكن ذلك لا يخرجه عن حد الاختيار لأنه فعله باختياره كما في شرح الصحاف

و إليه أشار بقوله : « يقال له : هو أهل لما يشاء من الطاعة وليس بأهــل لما يشاء من الطعية » .

وحققه العلامة صاحب الكشف في رد ما نسبه الزنخشرى من الجبر والتجوير حيث قال:

إن أراد بالجبر عدم استقلال العباد بالإيجاد والاعــدام فيا ينسب إلى اختيارهم فهو مذهب الجاعة واكنه محيض العدل النواطع أوضحيا أن المكن لا ينفك عن الاحتياج إلى الواحب انتذاء ودواما، ولكنه قد خزر على كثير من المتكامين فخيطوا

ثم العلم الضروري بأن البيد غير شاعم. بتفاصيل حركاته الاختيارية حال صدورها عنه ، وفي ذلك دليل على عدم الاستقلال .

وأما حديث انتهاء المكنات في سلسلة الترتيب فامله لا يكفي في هذا المقام .

مان الممترلة يقولون يكنى فى الانتهاء إيجاده للعبد الموجد لهذه الأفعال الاختيارية ، وإن أراد به أنه لا فرق بين حركة المرتمش مثلا أو حركة من بيسط يده نحو المشتهى فهذا شئ " تكذبه الضرورة لم يذهب إليه أحد من الجماعة .

## وما ترهمه بعضهم أنه مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى<sup>(۱)</sup> ، فمن قصور التوهم وكنت قد حققته فى بعض التعاليق على مسألة التكليف بالمحال .

(١) هو الإمام العاصر السنة صاحب الأصول ، إمام المشكلين ، والقاب عن الدين ، والسامى في حقظ المعالى بن على الحساق بن على الحيال بن المساق بن الحيل بردة بن أبي بردة بن أبي بردة بن أبي مردة بن المسرمة الحيل المساق بن المساق بين المساق بن المان المساق بن المان المساق ، وأزاح الشبه عن المناه وتياما كما بنق التوب الأبيض من الدنس.

مولده : كان مولده سنة ٣٦٠ ، وقيل ٧٧٠ والأول أشهر ّ أخذُ علم السُكلام ّ أولا عن شيخه أب على عجد بن عبد الوهاب الجبائل شيخ العقرلة ، وتابعه في الاعترال ــ حتى يمثال : إنه أتام على الاعترال أرسن سنة ، وصار للعقرلة إساماً .

. فلما أراده أنه كسم دينه وشرح صدره لاتباع الحق غاب عن الماس فى بيته خمة عشر بوسا ، ثم سـ خرج لما الجاسم ، وصعد النبر وقال : مساشر الناس : إنما تغييت عنكم هذه المدة لأنى نظرت فتكافأت عندى الأدلة ، ولم يترجح عندى شيء على شءه فاستهدت الله فهدانى إلى امتقاد ما أورعته فى كبى هذه ،

وانخلعت من جِمِيم مآكنت أعنقده كما انخلعت من ثوبى هذا ، وانخلم من ثوب كان عليه ، ورمى به ودفع

الكتب الى أأنها على مذهب أهل السنة إلى الناس .

كنه وتصاففه : ألف بعد رجوعه عن الاعتزال ، الموجز ، وهو فى ثلاث مجلدات كتاب مفيد
كناه وتصاففه : والمتركة ، و « مقالات الإحلاميين ، و و الإبانة ، وحكى ابن عساكر فى الديمين أن
أبا المباس الحمول المروف « مقاضى السكر ، من أئمة الحفية ، ومن المتفيدين فى عام السكلام قال ، وجدت
لأبى الحمد بالأممير كتبا كنيمة فى هذا الفن يعنى « أصول الدين» وهو قريب من هائي كتاب ، والموجز
السكم بأنى على عامة مائى كنيه ،

منده : الراجع من أقوال المؤرخين أنه كان شافعي المذهب ، وكان يجلس في أيام الجمع في حلقة أبي

إسعق المروزى الفيه في بلعم المصوره وقبل إنه مالكي . الما التاج الكي في الطلقات : وقد زعم بعض الناس أن الديخ كان ما الكي الذهب ، وليس ذلك يعجب ع ، ابنا كان شافيا فقه على أي المستقل المروزى ، نس على دك الاستاذ أبو بكر بن فورك في طبقات المتكامين ، والأستاذ أبو إسحق الاستمرائيي فها فقله عنه الديخ أبو عجد الجوين في مرح الرسالة . ولللكي : هو القافي أبو يكل المافلان شيخ الأشامية اه . وبرى البيد الرنفي الزيدى في شمح الإحباء وبقا بين الرأين أن الشيخ شعه على كلا للذهبين ، ومثل هذا كذيرا ما يحصل لمكبار الاتحة كان وفتي الديد وغيره من جهابذة اللماء .

قوته في الناظرة : يقول التاج السبكي في الطبقات : كان الأشعرى تلميذا للبدائي ، وكان صاحب نظر وذا إلدام على الحسوم ، وكان الجيائي صاحب تصابف وقلم إلا أنه لم يكن قوما في الناظرة ، ومكان إذا عرضت مناظرة فال لاتأسرى خبرهم في أقام السيم . حتى ألحم انه الأشعرى خبيرهم في أقام السيم .

عظم شأه وعلو منزلته في اللم : قال الأستاذ أبوليسهق الاسترابي: كنت في جنب الديمة أبي الحسن الهامل كنظرة في جنب البحر ، وصحت الباهل يقول : كنت في جنب الأسمرى كنظرة في جنب البحر ، وقال لمان الأمة الفاضى أبو بكر الباهلافي : أهشل أحوال أن أفهم كلام إلى الحسن الأشعري ، \_\_\_\_ وهَأَنذَا أُتبرع بذكر مايذهب إليه هؤلاء الأجلاء ثبتنا الله على اتباعهم.

قانوا: إن الله جل وعلا بسابق علمه المتعلق بالأشياء قبل كونها جمسلة وتفصيلا ، وموجب إرادته الرجحة لها إبرازاً حسب التعلق العلمي؛ وقدرته الكاملة التي يفيض منها مارجحته الإرادة من وجود الماهيات في الأعيان ، ووجود كالانها أوجد الأشياء مرتبة ترتيباً حكيا لايتحول عن ذلك الترتيب لعدم التحول في العلم لالأنه لاقدرة على التبديل ، وأن علمه كذلك مؤيد قدرته لا مقتض للايجاب كما توهمه بعض الناظر بن .

وأن فى هذا الترتيب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة ، والحكمة البالغة ، مع مافيه من الرحمة الشاملة الموجبة لاطمئنان القاصرين وزيادة إيقان العارفين .

ِ وَأَنْتَ تَعَلَّمُ أَنْ مِنْ هَذَا عَقَيْدَتُهُ لَايَازُمُهُ تَجُويرٌ .

ثم لما لم مجملوا الصفات واجبة بنفسها بل قديمة لقدم الذات فأتُمة بها لم يكن فى شمس توحيدهم و إشراقها من تغوير .

وأما من بجعل العبيد سواسية بمولاهم مستقلين في بعض الأحوال ، فقد بدا في قمر توحيده ظلمة التكثير لما فاته من توحيده ظلمة الموائية من تساوى القدرتين في الاختصاص بالجاد بعض دون آخر المفوت لتوحيد الصفات السنجاب لنقصان الذرتين في الاختصاص بالجاد بعض دون آخر المفوت لتوحيد الصفات المستجاب لنقصان الذات تعالى شأنه عما يتوهمه الزائفون بل عما يتحققه العارفون علوا كبيراً ، فهذا جور منه وإنه الدماً

وفاته: أشهر الأفوال في وفاته أنه مات سنة ٣٣٤ أربع وعشرين وثلاثمائة .
 من هم أهل إلينة والجاعة ؟

إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد مهم الأشاعرة ، والمترمدية .

وقال ابن السكي في شرح عقيدة ابن ألحاجب : أعلى أن أصر السنة والحجاعة كالهم قد انتقوا على منتقد واحد فها بجب ويجوز ويستجيل وإن اختلقوا فى الطرق والمبادئ المؤسلة لذلك . وبالحجلة فيم بالاستقراء تلاث طوائف .

الأولى: أمَّل الحديث ، ومعتند ماديهم الأدلة السعية - الكتاب ، والسنة ، والإجام .

الثانية : أهل النظر الدقل وثم الأشعرية والحنية ، وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري ، وشيخ الحنية أبو سنمور الماتريدى ، وثم متقنون في البادئ المطلبة في كل مطاب يتوفق السم عليه ، وفي المبادئ السمية فها يدوك العقل جوازه قائط والعلية والسمية في غيرها ، واعقوا في مع المثالب الاعتفادية إلا في صائل .

<sup>.</sup> النافة : أهل الوجدان والكثف وهم الصوفية ، ومباديهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية اه .

هذا ، وإن رأيهم في المدل والتوحيد يكذب بعضه بعضاً ، وكني ذلك المسترشدين نقضاً ونقضاً ( )

ثم أشار إلى شبمة القدرية للدعين للضرورة في كون العبد موجداً لأفعاله الاختيارية كما اختاره بعض منهم رئيسهم أبو الحسين البصرى .

وقال ميه (و إن قال) القدرى فى دعوى الضرورة فى إيجاده لندله منها عليها: ندلم بالمفرورة أن تصرفات كل أحد ما بجاده ، وليست بإيجاد الله تعالى وخلقه ، لأن (الرجل بالمخاده ، وليست بإيجاد الله تعالى وخلقه ، لأن (الرجل أن شأه ) إيجاد شى من مطلق أفعال ووجدت داعيته ( فعل ) ذلك الشى ووجب منه ، (و إن شأه ) حصوص الأكل سيا عند جوعه وداعيته (أكل) ووجب منه (و إن شأه ) النزك والكف عنه سيا عند علمه بأن فى الطمام ضرا أوصا ( لم يأكل ) وتركه وامتنع ( شرب ) الأكل منه (و إن شأه ) منه (و إن شأه ) النزك والكف عنه سيا عند علمه بأن فى الطمام ضرا أوصا ( لم يأكل ) وتركه وامتنع ( شرب ) وتركم وامتنع ( شرب ) وتركم وامتنع الشرب منه لاختياره وداعيته ( و إن شأه ) النزك والكف عنه سيا عند علمه بأن فى الشراب صرا وسما ( لم يشرب ) وتركم وامتنع الشرب منه .

فعلم أن تصرفات كل واحد واقعة بحسب قصده وداعيته تابعة لإرادته وجوبا وامتناعا. ولا معنى لموجد الفعل بالاختياز إلا الذي يحدث منه الفعل ، ويجب و يُمتنع على وفق - دواعيه كما في شرح المقاصد .

وأشار إلى الجواب عنه بالمنع ، والحل ببيان عدم إيجاب الصدور بالداعى للاستقلال ، و إلزام به بلزوم التناقض لهم فى القول به وكون العبد موجداً لأنصاله بالضرورة [ بوجهين : الأول : بالإرجاع إلى الحكم والعم الأزلى<sup>(٢٦)</sup> بقوله فيه ( يقال له) أى للقدرى فى الجواب بطريق التقرير<sup>(٢٦)</sup> ( هـل حكم الله) وقدّ على وفق إرادته وعلمه المنزه عن النغير ( على بنى إسرائيل أن يعبروا) ويجاوزوا ( البحر) بعد ماجمه لهم انتى عشر طريقاً بيساً من فضله ( وقدّر على فرعون الفرق ) بإطباق البحر عليه وعلى جيوشه من عدله .

<sup>(</sup>١) ماين الحاصرين ثابت في ﴿ ز ، ع ، وساقط من ﴿ ١ ، ب ، خ ، .

 <sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من الخيرية .

<sup>(</sup>٣) فى الخيرية بطريق المعارضة .

(فان) أقر القدرى بسبق التقدير بذلك على وفق الإرادة والعلم الأزلىكما ذهب إليه جهورهم و ( قال نعم ) سبق التقدير به ميتبعه قصد العبد وداعيته . ( يقال له هل يقع من فرعون أن ) لايختار السير فى البحر و ( لايسـير ) باختياره ( فى طلب موسى ) وأمته بنى إسرائيل ( وأن لايفرق هو ) أى فرعون ( وأسحابه ) وجيوشه فى سيرهم ذلك حيث قدر عليهم على وفق الإرادة واللم الأرلى المترة عن التغير ؛ وتبعه قصدهم السير وداعيتهم .

( فإن ) اعتقد تغير العلم الأزلى ووقوع خلافه كما ذهب إليه الهانحية منهم و ( قال : نهم ) يقع من فوعون وأصحابه أن لا يقصدوا ولايسيروا فيه ، وأن لايفرق هو وأصحابه ، ( فقد كفر ) لإمكاره ما ثبت بالضرورة الدينية من علمه الأزلى المنافى للمغير ، واستلزام التغير للتجهيل تعالى عنه علوا كبيرا .

(وإن) لم يعتد التغير فيه و (قال: لا) يقع منه ومن أصحابه أن لا يختاروا ولا يسيروا فيه باختيارهم، وأن لا يقرق هو وأسحابه حيث جرى التقدير بحسب العلم والإرادة على ذلك ( نقض قوله السابق) وأبطل دعواء الفمرورة في إيجاد العبد لأنماله، وأخبا تحب وتمتنع منه بحسب قصده وداعيته، حيث أقر بكون قصده وداعيته تابعين لإرادة الله وعلمه.

فأشار إلى منع كون تصرفاته بحسب قصده وداعيته مفيدة للوجوب والامتناع ، بل الوقو ع واللاوقوع في بعض الأنعال ، ورب فعل يتبع إرادة الفير كما للخدم .

و إليه أشار بذكر الوقوع والتصوير فى المسير، ولو سلم إفادة الوجوب والامتناع، فلز لايجوز أن يكون بتبعية إرادة الله تعالى، وقد واقنت إرادة العبد بطريق جرى العادة ؟ كما فى شرح المقاصد .

و إليه أشير بالوقوع على حسب التقدير المتفرع على الإرادة والعلم ، وفيسه إشارات. إلى مسائل :

الأولى : أن الاعتراف بالملم الأزلى ياجي القدرى إلى الإلحام أو التزام الكفر و إليه أشار بنفر بع الكفر له إن قال وقوع خلاف المندر المستلزم لتغيير العلم الأزلى ، وصرح به بعده ، ومنه أخذ الشافعي ، وقال القدرية : إذ سلموا العلم خصموا كما في شرح جم الجوامع للولى العراق<sup>(١)</sup> .

الثانية : أن الداعية ليست من العبد ، فالقول باستقلال العبد بفعله والاستدلال عليه بالصدور عن داعيته بالوجوب تناقض .

و إليه أشار بتفريع قوله : هل يقع من فرعون أن لايسير فى طلب موسى؟ على تقدير قول القدرى بالتقدير والنقض عند الإلحام .

ومنه قال بعض أذكيا. المعترلة: الداعى الموجب ، ودليل العلم الأزلى هما المدوان للاعتزالكما في شرح المقاصد .

(۱) قال فی کشف الظنون : ومن شروحه [أی جم الجوامع الأصولی] شرح أبی زرعة – أحمد بن عبد الرحم العراق للتوف سنة ۸۲۱ هر ست وعشرین و تمانمائة – اختصر فیه شرح الزرکشی ، و صاه ده النیت الحام المائل ده دانیت الحدام و دانیت الحدام المائل المائل المائل المائل الحدام و الدام الحدام المائل الدام بن المائل المائ

ً هو الحائظ الإمام الفته الأصول الفتن — أحمد — ان الحافظ الكبر أي الفضل عبد الرحيم بن الحدين بن عبد الرحمن بن أبي يكر بن ابراهيم الكردى ثم للصرى النافعي الإمام العلامة الفريد ولى الدين أبو زرعة :

موامه : وإنه في النات من ذى الحجة الحرام سنة ٧٦٣ انتين وسيعناته . اعتنى به أبوه فيكر به وأمضره عنى أنى الحرم الغلالسي ومن فى عصره ، وأسمه السكتير في بلده ، ولما لمدن في الثانة. رحل به الى دهنى فى سة خس وسين ما عشره السكتير على الجم النفير من أصداب النفيز من البخارى ، وأن عاكر ويتمام ، ثم لما ترعزع حب إيه السائع فطلب بالنامة ومصر بنف فاكثر عن مسابخ عصره ، قرأ بنف عليمه السكتير، ورحل تانيا لمل دهنق بعد موت الطبقة الأولى .

شيوخه : كديرون ، وقد سرد منهم الحافظ ابن فهد جملة وافرة، ومن أشهرهم والده سمميليه جلة من مصنفاته ، ومروياته ، والمسر أبوالحرم محمد بن محمد الفلانسي والفاضي عز الدين بن جاعة ، والعلامة جمال الدين الأسنوى .

ولازم البلتيني في الفته وغيره '، وتخرج به ، وأخذ عن البرهان الأنباسي ، وابن الملفن ، والضياء' الغزوبني وغيرهم ، وبرع في الفنون ، وكان إماما محدًا ، حافظا ، فقيها ، محققا ، أسوايا ، سالما .

تصانیف : صنب التصانیف السكنرة السهیرة التافة كدّر ح سنن أبی داود ، ولم پشه ، وه شرح البهمة ، فی القد و و مخصر المهنب ، و « الكت ، علی الحادی ، والتنبه ، والمهاج وشرح «عمل الحوام» فی الأصول ، وشرح نظر والده المسی « المم الوطاح فی نظر المهاج ، شهاج البيشاری فیاد حوله الشك علی شهاج البيشاوی ، وشرح نقرب الأسانية لوالده وطاشية علی السكناف ، وأملی اکثر من شانة نجلس ، وول قطه المبار المعرفية بعد الجائل البلتي .

وفائه : كانت وفاته فى سابع عشرى شعبان سنة ٨٣٦ ست وعشرين وتُعانماتُه آخر يوم الحميس ، ودفن إلى بانب والده بتربة طشتمر على ما فى الضوء . وقال الإمام الرازى : إن أبا الحسين البصرى لبّس الأمر على أصحابه بمبالنته فى ادعاء العلم الضرورى بذلك ، و إلا فهذا التناقض أغلمر من أن تخفير عليه .

الثالثة : أن مقتضى التقدير وخلق الدواعى — لوسلم تونف الفعل عليها — أن ينساق اختيار العبد وعزمه إلى ما تعلق به القدر وخلق دواعيه ، ولا يقع خلافه — لا أن يسلبه الاختيار ويوقمه فى الاضطرار

[ فإنّ توقف صدور الفعل عن القادر على الدواعى ووجوب حصوله عند حصولها ، لا ينانى مدخلية القدرة الحادثة بالتأثير فى وجود الفعل ، و إنمـا ينافى الاستقلال بالفاعلية كما فى نهاية العقول والمواقف<sup>(١)</sup>] .

وإليه أشار بذكر الوقوع على حسب التقدير، فق المسايرة للإمام ابن الهمام: أن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات، وكذا التروك التي هي أفعال النفس من الهيل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى، لا تأثير لقدرة المبد فيه، و إنما محل قدرته عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزما مصماً بلا تردد، وتوجها صادقاً إلى الفعل طالباً إياه إذا أوجد العبد ذلك العزم — أي صمه إنقيمه تسامح — خاق له الفعل .

فيكون منسوبا إلى الله تعالى من حيث هو حركة ، وإلى العبد من حيث هو زنا وبحوه ، وإنحا يخاق الله هذه الأمور فى القلب ليظهر من الكاف ما سبق علمه تعالى بظهوره منه من خالفة الأمر أو الطاعة له .

وليس للملم خاصية التأثير ليكون المكانف بجبورا ، ولا خاق هــذه الأشياء يوجب اضطراره إلى النمل لأنه تعالى أقدره فيا يختاره ويميل إليه عُن داعيته على المزم على فعله أو تركه ، إذ من المستمر ترك الإنسان ما يجبه ويختاره ، وفعل شيء وهو يكرهه لخوف أو حياء .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من ه الحيرية ، .

فعن ذلك العزم صبح تكليفه ، وعنه صبح <sup>ت</sup>وابه وعتابه ، ومدحـه وذمه ، وانتنى بطلان التكليف ، والجبر المحص ، وكفى فى التخصيص لتصحيح التكليف ، هذا الأمر الواحد<sup>(۱۱)</sup> أعنى العزم للصمم.

وماسواه مما لا بحصى من الأفعال الجزئية والتروك كايا محلوقة لله تعالى متأثرة عن قدرته بلا واسطة القدرة الحاذثة .

ومع ذلك فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق منه تعالى .

وليس لأحد على الله أن يونقه ، بل إذا أعلمه طريق الخير والشر وخلق المكنة له فقد أعذر إليه <sup>(۲)</sup>

وعدم التوفيق — وهو الحمد لان وهو أن يدعه مع نفسه لا ينصره ولا يعينه — لا يسلبه<sup>(۲)</sup> الممكنة من ذلك العزم التى خلقها له ، وهذه قدرة جزئية مدرجة تحت مطلق القدرة الكلية التى تحلق مع الفعل بحسب جرى العادة الإلهية

[ الثانى : بالإرجاع إلى الإرادة الأزلية المتعلقة على حسب العلم الأزلى<sup>()</sup> ] ر إليه أشار الإمام بجزيد إيضاح القام (وقال فى رواية محمد) كما روى عنه أبو محمد الحارثى وأبو عبد الله الصيمرى ، وصارم الدين المصرى فى كتب المناقب (والقضاء) من الله يطلق (على وجهين) أى أمرين (أحدهم أمر وحى) أى الأمرالقعلى من الوحى إلى الذي عليه الصلاة والسلام.

والأمر : هو القول الدالّ على الطاب جازما ( والآخر خلق ) والأمران متباينان ( فانه. يُقفى عليهم ) أى على الـكمّار و يحلق فيهم الـكمّور السوء اختيارهم ( و يقدر لهم الـكمّو ) بجازاة على سوء اختيارهم وخذلانا لهم .

 <sup>(</sup>١) أى كنى لأبل تصجيح التكايف هذا الأمر الواحد الذي جمل متعلقا لتأثير قدرة العبد اه.
 من شرح المسايرة.

 <sup>(</sup>٣) أى أزاع عذره منها إنزاحة العذر إليه فأعذر مضن معنى أنهى اه ، من الشرح اللذكور .
 (٣) الجلة خبر المبتدار الذى هو « عدم التوفيق » وما بينهما اعتراض ، والمنى أن عدم التوفيق .
 لا يسلب الحبد المسكة التى خلفها انته له ، أى التمسكن من ذلك العزم .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من والخيرية ، .

ولا قبح فی خلق الکفر ، و إنما القبح فی الاتصاف به ( ولم یأمرهم به ) أی بالکفر ؛ لأن الباری تمالی حکیم لایأمر إلا بمما له عاقبة حمیدة ( بل نهاهم عنه ) بمتشفی حکمته .

[ فأشار إلى أنه تعالى خلق الكفر في الكفار ، وخذلهم — لصرفهم العزم إليه بطريق جرى العادة الإلهية من الخلق عقيب صرف العبد قصده ، وداعيته ، وبهاهم عنه وأعلمهم طريق الخير والشر، وخلق فيهم المكنة والقدرة الكلية .

و إلى الرد على القدرية النافين للقضاء ، والقدر في الأفعال الاختيارية الحاملين للقضاء على الأعلام ، والسكتية .

و إلى أن الفضاء لما أطلق على الحلق أيضاً كان القدر بممنى جمل كل شي على تقدير معين ، وإن لم يعلم [كنههما ]كا مر .

و بين الإمام وجهاً أغلمر في الإزام مشـيرًا إلى ما اشتهر بين الشكامين في الرد على القدرية من الممارضة والإزام العلم الأرل وتعلقه

فإن ماعلم الله وجوده فهو واجب الصدور عن العبد ، **ولا نخ**رج عنهما ، وأنه يـطل الاستقلال بالاختيار فأشار إلى ذلك<sup>(۱)</sup>] .

(وقال فى رواية ) الإمام الرستنفى فى الإرشاد والسفنافى فى التسديد عن (أبى يوسف) (و) فى رواية الإمام الناطئى فى الأجناس، وابن المين النسق فى التبصرة، و نورالدين البخارى فى السكناية عن (أسد بن عمرو ويقال له) أى القدرى فى الممارضة والإلزام (هل علم الله فى سابق علمه) الأزلى الشامل للجزئيات والكليات ما كان وما سيكون (أن هذه الأشياء) من طاعات العباد وساصهم الصادرة عنهسم باختيارهم وسائر أفعالهم (تكون على ما هى عليه) أى توجد فى أوقاتها للمينة على وجه تماتى به العم الأرلى ومطابقة له (أم لا) علمها

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين ثابت في ﴿ ١ ء خ ﴾ وساقط من ﴿ ز ، ع ﴾ .

في سابق علمه بل بعد وقوعها ( فان قال لا ) علمها في سابق علمه بل بعد وقوعها كما ذهب إليه جهم بن صفوان(١).

وهشام من الحكم(٢)، وأبو الحسين البصري(٢)، ومن تبعهم من القدرية ( فقد كفر )

(١) جهم بن صفوان : أبو محرز الترمذي الكاتب رأس الجبرية الحالصة ، وإليه تنسب النرقة المروفة « بالجهمية ، وقد ظهرت تدعته بترمذ .

مذهه ، وأَرَاؤه : كان يَرى أنه لااختيار للإنسان — وكذا سائر الحيوان — في شيء نما يجرى عليه وأنه مضطر مجبور ، لا استطاعة له ، ولا قدرة في شيء من الأشياء ، وأن كل من نسب فعلا إلى غير الله تعالى فسبيَّله سُبيل الحجاز ، وهو بمنزلة قول الفائل : سقط الجدار ، ودارَت الرحم ، وحرى الماء ،

## وزالت الشمس عاذاة حدًا المذهب للدامة العقلة:

لا تخفى بجافاة هذا القول لبداهه العقول ، فإن كل عاقل يعلم من نفسه النفرقة بين مايرد عليه من أمم ضروري لا اختيار له فيه ، وبين ما يختاره ويضيفه إلى نفسه ، وإن كل عاقل ليفرق بين حركة المرتمش وحركة المختار ، ونجد من أنفسنا الفرق بينهما بالضرورة ، ومن أنكر هذا لاهد في جملة العقلاء .

موافقته للمترَّلة : وافق المترَّلة في قولهم : بنني الصفات ، وفي نني رؤية الباري ، وفي إثبات خلق الكلام ، وحدوث القرآن ، ووجوب معرفة الله بالعقل قبل ورود السمع .

زيادته على آراء المتزلة :

وقد زاد على المعترلة بأشباء :

كقوله : بأنه لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه — لأن ذلك يُتضى التشبيه، فنن كونه حما ، عالما ، وأثبت كونه قادرا ، فاعلا ، خالفا - لأنه لايوصف شيء من خلقه بالقدرة والمعل . والْحَلْقُ ، وأثبت لله تعالى علوما حَادثُة لافي محل .

وذهب إلى أن حركات أهل الحلدين تنقطم ، والجنة والنار تفنيان — بعد دخول أهلهما فيهما ، وتلذذ أهلالحنة بنعيمها ، وتألم أهلِّ النار تحجيمها ﴿ إِذْ لَاتْنَصُورَ حَرَكَاتَ لَاتِّنَاهُمْ آخَرا ﴿ كَا لَاتَنْصُور حَرَكَاتَ لَاتَمْنَاهِي أُولًا ، وحمل قُولُه تَعَالَى: ﴿ عَالَدِينَ فَيِّهَا ﴾ عَلَى الْبَالْغَة والتأكيد ۖ ﴿ دُونِ الْحَقِيَّةَ أَ فى التخليد . وذهب إلى أن من أتى بالمرفة ثم جعد بلسانه لم يكفر بجعده — لأن العلم والمعرفة لايزولان بالجعد فهو مؤمن . ودَّهب إلى أن الإعان لايتفاضل أهله فيه ، فإعان الأنبياء ، وإيمان الأمة على تمط وأحد، إذ العارف لانتفاصل .

إكفار أهل العلم له : قال الإمام حجة المتكلمين أبو منصور عبد القاهر البغدادي ، وأكفر. أصحابنا في جميع ضلالاته وأكفرته القدرية ، فاتفقت أصناف الأمة على تُسكفيره .

خروحه على الأمويين : وكان جهم مع ضلاله يحمل السلاح ، وبقاتل السلطان ، وخرج مع سريج ان الحارث على نصر بن سبار ، وقبله سلم بن أحوز المازني في آخر زمان بني مهوان سنة ١٢٨ م على ما يقول ابن جرير أو سنة ١٣٢ م على رواية غيره .

(٢) هشام بن الحسكم الرافضي . والهشامية فرقتان ، تنسب إحداها إلى • هشام بن الحسكم هذا ، وتنسب الناسة إلى • حشاء بن سال الجوالبق ، ، وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حيرتها في الإمامة صَلالتها في التجسيم ، وبدعتها في النتبيه . مات هشام بعد نـكـة البراكة مــتترا ، وقيل إنه أدرك زمان المأمون . وله أنباء في الرفض والنحسم غاية في الحطورة وسوء الاعتقاد ، وقانا الله من مضلات الفَّن اهـ . ملخصا من الفرق بين الفرق للنمدادي .

(٣) ترجم له ان خلكان فقال : أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى التكلم على مذهب الممرلة ، وهو أحد أتمتهم الأعلام المنار إليه في هذا الفن. لأنه تجهيل له في الأزل، تعالى عن ذلك علوا كبيراً (و إن قال نعم) علمها في سابق علمه على ما توجد هي عليه في أوقاتها المبينة مطابقة لعلمه الأزلى كما ذهب إليه جمهورهم (قبل له أفاراد الله) تعالى ورجح في الوجود (أن تكون) هذه الأشياء من الطاعات والماصي وسائر أفعال السباد (كا علم) وعلى وجه تعلق العلم به [في الأزل (أو أراد أن تكون كما علم) وعلى تلك الأشياء وتوجد في أوقاتها المعينة (يخلاف ماعلم، فإن قال أراد أن تكون كما علم) وعلى وجه تعلق به إن قال أراد أن تكون كما علم) وعلى وجه تعلق به سابق علمه المكافر السكفر ) بحسب ما يقع منهم من الاختيارات النساقة إلى ما تعلق به سابق علمه من الكافر و بنفي ما أثبته من الاستقلال فيه بالاختيار [ فان كان ماعلم الله وقوعه بحسب من الكافر و بنفي ما أثبته من الاستقلال فيه بالاختيار [ فان كان ماعلم الله وقوعه بحسب قدرة العبد، واختياره يجب أن يقع ألبتة واختياره بحيث لايتم منه أصلا اختيار الترك

وكذا ماعلم الله عدم وقوعه منه بحسب قدرته واختياره يمتنع وقوعه البتـــة بقدرته واختياره بالنظر إلى تعلق العلم به ، و إن كان يمكناً في نفسه ، و بالنظر إلى ذاته .

ولا ثنى من الواجب والمتنع باقياً فى مكنة العبد — إن شاء فعله ، و إن شاء نركه فيبطل استقلالا باختياره <sup>(۲)</sup> .

(و إن قال ) أراد من الكفار والعصاة الإيمـان والطاعة ( بخلاف ماعلم ) فيهــم فى سابق علمه من الكفر والمعصية الحاصاين باختيارهم ، كما زعموا أنه يريد من الكافر الإيمـان و إن لم يقع لا الكفر و إن وقع ، وكذا يريد من الفاسق الطاعة لا الفسق .

كان جبد الكلام ، ملبح العبارة ، غزير اللادة ، إمام وقه ، وله التصائيف الفائفة في أسول القفه منها و المتصدد . . وهو كتاب كبير ، ومنه أخذ غز الدين الرازى كتاب المحسول ، و له • تصفح الأدانة ، في جلين ، و وغير ذلك في أسول في جلين ، و عبد كليه ، وسكن بغداد وتوفى بها يوم الثلاثاء علمي خبير وبيم اذخر سنة ست ولالاين وأرجعائة . . وحمة الله تعالى ، وودفن في مقبرة الدونيزى ، وصلى عليه الفافني أوعيد الله الصيدى اله .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من د خ ه ..

<sup>(</sup>۲) ماين الحاصرتين تابت في د ا ، خ ، وساقط من د غ ، ز ، .

( فقد جمل ) ووصف ( ربه متمنياً ) حصول مراده (متحسراً ) على عــدم حصوله ( لأن من أراد ) في الشاهد ( أن لا يكون ) أمر ( فكان ) على خلاف مراده ( أو أراد أن يكون فلم يكن ) ولم يوجد على حسب مراده ( فهو متمن ً ) في ذلك ( متحسر ) على فواته .

( ومن وصف ر به متمنيًا ) حصول مراده (متحسرًا) على عدمه ( بهوكانو ) لنسته النقص والعجز إليه تعالى .

وحينئذ أكثر مايقع خلاف مراده ، والظاهر أنه لا يصبر على ذلك رئيس قرية من عباده ، تعالى الله غن ذلك علوًّا كبيرًا [كما في شرح المفاصد .

فأشار إلى الحل بأن ماعلم الله وأراد وقوعه بحسب اختيار العبد بجب أن يقع ألبتــة باختياره بحيث لايقم منه اختيار الترك ولا ينساق إليه ، وكذا ماعلم الله وأراد عدم وقوعه منه بحسب اختياره يمتنع وقوعه البنة باختياره للترك محيث لاينساق اختياره إلى الفمل و إن كان ممكناً في هسه منه فان الوجوب والامتناع تابعان للعلم النابع للوقوع التابع لقدرة العبد ، وفيه إشارات :

الأولى : أنه تعالى ير يد أن يفعل العبد بإرادته وقدرته فينساق إلى ما تعلق به إرادته تعالى وعلمه ؛ لأن الله تعالى لما أعطاه قدرة و إرادة فقد أراد أن يفعل بقدرته و إلا لكان خلق القدرة فيه عبثاً كما فى شرح الصحائف .

وانسیاق قدرته و إرادته إلى ما تعلق به الارادة والصلم لا یکون حبراً ، بل أمراً بین أمرین

فإنه تعالى يعلم الأشياء كما تكون عليه ، فلوكان شئ بقدرة العب د لعلمه كذلك ، فحيننذ يكون الواجب وقوع ذلك الشئ بقدرة العبد ، فيازم ثبوت القدرة لانفهها .

وأيضا الوجوب والامتناع تابنان للم النابع للوقوع التابع للقدرة فيكونان تابعين للقدرة والوجوب ، والامتناع بالقدرة لاينافيانها كما فىشرح الصحائف ، و إليه أشار بقوله : « بقال له علم الله أن هذه الأشياء تكون على مامى عليه » . الثانية : أن القول بعدم وقوع مراده تعالى ووقوع مرادات العبيد يستلزم نسبة النقيصة والمناوبية إليه ؛ تعالى إلله عن ذلك علوا كبيرا .

و إليه أشار بقوله : « فقد جعل ر به متمنيا متحسرا<sup>(١)</sup>» .

وما يحاولون به التقصى عن ذلك بأنه أراد من العباد الإيمان والطاعة برغبتهم واختيارهم فلا مجز ولا تقيصة ولا مغلوبية له فى عدم وقوع ذلك كالملك إذا أراد دخول القوم داره رغبة واختياراً لا إكراها ولا اضطراراً فلم يدخلوا ليس بشئ ؟ لأنه لم يقع هذا المراد ووقع مرادات العبيد والخدم ، وكفى بهذا تقيصة ومغلوبية كما فى شرح المقاصد<sup>(۱۲)</sup>.

الثالثة : أن شمول علمه تعالى لأقعاله تعالى أيضا لايستلزم نفي صدورها بقدرته واختياره و إليه أشار بتعليق الكونكما عَلَمَ على الإرادة مطلقاً .

الله علم على المتاصد: وأما التفصى (٢٦) بعسل البارى تعالى شأنه بأن يشمل علم

مذهب أهل الحق أن لرادة الله تعلقه تبكل كائن غير متملقة يما ليس بكائن ، على مااشتهر عن السنف . وروى صرفوعا لمل النبي مسل الله عليه وسلم « أن ماشا. الله تعالى كان ، وسالم يقاً لم بكن » لسكن منهم من منع الفصيل بأن يتال : إنه يريد السكمر، والظلم ، واللسق كا في الحلق سال يقال لمانه خالق السكل ولا يقال خالق الفاذورات ، والفردة والمنازير ، وخائفت المتركة في السرور و والفتاع .

نزعموا أنه بريد من الكافر الإيمان وإن لم يتم لاالسكتر وإن وقع ، وكذا يريد من اتماسق الطاعة لا النسق — حتى إن أكثر ما يتم من الداد خلاف مهاده ، والظاهر أنه لايسبر على ذلك رئيس قرية من عباده .

والنفسى عن ذلك بأنه أواد من العباد الإعان والطاعة برغبهم واختيارهم ، فلا بجز ، ولا تقيمة ، ولا مناوية له فى مدم وقوع ذلك كاللك إذا أواد دخول النوم داره رغبة واخيارا لاكرها واشطرارا فلم بدخوا ليس بشىء — لأنه لم يتم هذا المراد ، ووقع سمادات العبيد والحقيم ، وكنى بهذا تقيمة ومناوية أه . للتصود من عبارته .

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين ساقط من و خ ۽ .

<sup>(</sup>٢) عبارة شرح المفاصد :

<sup>(</sup>٣) عبارة و خ ، مكذا:

وما بحاولون به التخصى عن الإلزام من أن الدليل للذكور مقومن بقعل البارى تعالى بجرياته قان علمه تعالى شامل لأضاله أيضًا ، فيلزم أن لابقع في أضاله خلاف علمه البنة — كما تقتم في أصال الداد مع الاغان على كرة بقدرته واختياره مدفوع الح .

فمدفوع بأن الاختياريّ ما يكون الفاعل متمكنا من تركه عند إرادة فعله لابعده .

وهذا متحقق فى فعل البارى لأن إرادته قديمة متعلقة فى الأزل بأنه يقع فى وقته ، وجاز أن يتعلق حينئذ بتركه .

وليس حينند سابقة علم ليتحقق الوجوب أوالامتناع إذ لاقبل للأزل .

فالحاصل أن تعلق العلم والإرادة معا فلا محذور بخلاف إرادة العبد .

ثم أشار إلى حكم من استدل بالآيات المذكورة وأرِّلها على مذهبه من انتدر ية تنسيها على مذهب جمهور أهل السنة من عدم إكفار المؤولة فى غير الضروريات الدينية .

( وقال فى الفقه الأبسط: ولم يكفر هذا المستدل) بالآيات المذكورة على مذهب القدرية ( لأنه لم يردّ الآية ) حيث أولها على مذهبه ولم ينكرها ( و إنما أخطأ فى ناو بلها ) حيث خالف الآيات الحكمات، والدلائل القطعيات ( ولم يَردّ تنزيلها ) .

فكان استدلاله يشبه الدليل وليس به ؛ وخفاء فساده محيث لايطلع عبه إلا بإمعان النظر كان عذراً في عدم الإكار له (ولذا) أي ولما ذكر من الخطأ في التأويل بلا رد التخزيل (لا يكفر من قال إن أصابني مصيبة ) أي مايصيب من السنة (أمى بما ابتلاني الله بها) مجازاة وانتقاما على سوء الاختيار (أوهى بمما اكتسبت) وحصلنها باختياري (وليست هي نما ابتلاني الله بها) واستدل القائل على عدم الابتلاء بها من الله بأما أضيفت إلى العبد في الآية (لأن الله تعالى قال : « وَمَا أَصَابَكُ مِنْ سَيِّئَةُ هِ ) و بلية ( « فَمِنْ فَسَلِك ( " ) لسوء الاختيار واستجلاب الماصي (وقال : « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةً فَيِما كَالَيْهِ الله المواحد كل الماصيكم وهو مخطى " في التأويل فإنه لايناني الابتلاء الدلول كسبت أيديكم ( " ) ) بسبب معاصيكم وهو مخطى " في التأويل فإنه لايناني الابتلاء الدلول

فإن الكل منه إيجادا و إيصالا ، غــير أن الحسنة إحسان وامتنان . والسيئة مجازاة وانتقام كما فى تفسير البيضاوى ، و إليه أشار بقوله : ( أى بذنو بكم وأنا قد . . عليكم ) ، وميه إشارات :

<sup>(</sup>١) سورة النباء آية : ٧٩

الأولى : الرد على القدرية الحاملين للسيئة في الآية على المعصية ، و إليه أشار بالتفسير :

قال الجبائي: قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلة والحمنة ، وتارة يقع على النب والمصية ، ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله : « قُلُّ كُلِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ » وأضافها فى هذه الآية إلى العبد بقوله : « وَمَا أَصَابُكَ مِنْ سَيَّلَتَمَ وَمَنْ نَشْبِكَ » فلابد من التوفيق بينهما ودفع التناقض ، ولما كانت السيئة بمنى البلاء والشدة مضافة إلى الله ، وجب أن تكون السيئة بمنى المصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض

الثانية : الجواب بأرب إضافتها إلى الله من حيث الإيجاد ، وإلى العبد من حيث الاكتساب ، وإليه أشار بالإضافة إليهم والتقدير .

ولا يقدح فيسه إضافتها إليهم كما فى قوله حكاية عن إبراهيم : «وَ إِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ<sup>(۱)</sup>» حيث أضاف المرض إلىنفسه ، والشفاء إلى الله تعالى رعاية للأدب ، ولم يقدح ذلك فى كونه تعالى خالقا للمرض والشفاء .

انت : عوم التقدير وإليه أشار بالتعرض له ، وقد كشف عنه سياته من قوله تمالى :

« مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَمَة كَمِنَ اللهِ » حيث يفيد المعوم فى جمع الحسنات النى منها الإعمان ، وقد حكم على كلها بأنها من الله ، فنبت أن الإيمان من الله ، وكذلك قوله :

« وَ إِنْ نُصِيْهُمْ سَيِّنَةُ " " » ، يفيد المعوم فى كل السيئات ، فالآية دالة على أن جميع الطاعات والممامى من الله تعالى وخلقه ، ولأن كل من قال الإيمان من الله وخلقه ، قال الكفر من الله وخلقه ؛ قال الكفر من الله وخلقه ؛ قال الكفر من الله وخلقه ؛ قالة ول بأن أحدهما من الله دون الآخر مخالفة لإجماع الأمة كل النفسير الكبير .

نم أشار إلى أن عدم إكفاره لخما. فساد تأويله فقال ( إلا أنه أخطأ فى التأويل ) لزعمه النفريه فيه فكان خفاء خطئه عدرا له فى عدم الكفر .

قال الإمام الرازى في سورة الأنعام: سمعت الشيخ الإمام الوالد عمر من الحسين رحمه الله تِعالى ، فال : سمعت الشِيخ أبا القاسم سليان من ناسر الأنصارى يقول : نظر أهل السنة

<sup>(</sup>١) سورة الثعراء آية: ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٧٨.

إلى تعظيم الله فى جانب القدرة ونفاذ المشيئة ، ونظر المعتزلة إلى تعظيم الله تعالى فى جانب المدل والبراءة عن فعل ما لاينبغى .

فإذا تأملت علمت أن أحـداً لم يصف « الله » إلا بالإجلال والتعظم ، والتقديس والتنزيه لكن منهم من أخطأ ، ومنهم من أصاب .

ورجاء الكل متعلق بهذه الكلمة وهي قوله : « وَرَبُّكَ الْغَنُّي ذُو الرُّحَمَّةِ ﴾ (1)

## فصل ا

فى بيان خلق المعجزات

لما فرغ من بيان خلق العبد وتكوينه شرع فى بيان خلق المعجزات تصديقاً لأنبيائه و بيانا لكون العصة فيهم ، صونا لهم عن القبيح وارتكابه .

فأشار إلى الأول يقوله (وقال في الفقه الأكبر ) مقدما لبيانه على العموم (والآيات): أى المعجزات الدالة على الصدق ( للأنبياء ) تصديقا لهم في دعواهم النبوة (حق) ثابت ، فان تفاصياً و إن كانت آحادا ، فالقدر المشترك ثابت بالخبر المتواتر ، وفي المقام إشارات :

الأولى : أنه قد يطلق النبي على الوجه العام أوللرادف للرسول .

فالنبى : إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليــه ، وكذا الرسول فهو المراد هنا ، ولذا اقتصر على الأنبياء .

وقد يخص الرسول بمن له شريمة وكتاب فيكون أخص من النبي .

واعترض بما ورد فى الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب فتيل : هو من له كتاب أونسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة ، والنبى قد يخلو عن ذلك ، كيوشع عليه السلام ، و إليه أشار الإمام ببيان الشريعة الناسخة لكل رسول فيا سيأتى :

الثانية : أن البعثة لطف من الله ورحمة للعالمين ، لما فيها من حكم ومصالح لاتحصى ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية : ١٣٣ .

فإن النظام المؤدى إلى إصلاح حال النوع على العموم فى العاش والعاد لا يكمل إلا ببعثة. الأنبياء، فتجب على الله عند العقرلة لكونها لطفا وصلاحا للعباء، وتجب عنه عند الفلاسفة. لكونها سبنا للخير العام المستحيل تركه فى الحسكة والعناية الإلهية .

وإلى هذا ذهب كنير من المساتريدية ، وقالوا إنها من مقتضيات حكمة البارى ، فيستحيل أن لانوجد كاستحالة السفه عليه ، كما أن ماعلم الله وقوعه يجب أن يقع لاستعالة الجهل عليه .

والمختار أنها الظف من الله ورحمة يحسن ضلها ، ولا يقبح تركها ، ولايبتنى على استحقاق من المبعوث واجتماع شروط فيه كما زعمه الفلاسفة بل الله تعالى يختص برحمته من يشاء ، وهو أعلم حيث يجمل رسالاته كما فى شرح المقاصد ، و إليه أشار الإمام بالإطلاق وعدم بيان الوجوب فى المقام .

الثالثة : أن المعجزة في العرف أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة . فعمم بالأس لقمل كانفجار المناء من بين الأصابع وعدمه كمدم إحراق النار .

واحترز بقيد القارنة للتحدى عن كرامات الأوليا. والآيات الإرهاصية التي تقدم بعثة الأنبياء ، وعن أن بتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء حجة لنفسه .

و بقيد عدم المعارضة عن السحر والشعبذة كما ذكره الإمام الرازي .

و إليه أشار بالآيات في المقام، لأن المتبادر مها خوارق العادات الدالة على صدق الأنبياء في دعواهم المقارية لهذا ، فأنها بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة به من أن الله يخلق عقيمها العلم الفتروري بالصدق ، كما إذا قام رجل من مجلس ملك بحضور جماعة ، وادعى أنه رسول ذلك الملك ، فطالبوه بالحجة ، فقال هي أن يخالف ذلك الملك عادته ويقوم عن سريره ثلاث مرات ويقدم فقعل الله يكون تصديقا له ، ومفيداً لاما الفتروري بصدقه من غير ارتياب .

ثم أشار إلى أظهر معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام على الخصوص فقال ( وقال في رواية البلخي والخوارزي: حدثني الهيثم بن حبيب الصيرفي عن عامرالشمهي (١٦) التابي الجليل الجتماد

<sup>(</sup>١) قال الخزرجي في الحلاصة : عامم بن شراحيل الحميري الشعبي أبوعمرو الكوفي ، الامام ، العلم . =

أدرك خمسانة من الصحابة (عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : « انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلقتين » ).

فإن هذا من جملة معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام الظاهمة المتواترة ، قدرواه جم كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم كابن مسعود وغيره قالوا : قد انشق القمر شقين متباعدين بحيث كان الجبل بينهما ، وكان ذلك فى مقام التحدي ، فكان معجزة كما فى شرح المواقف .

رواه سبعة من الصحابة : على ، وابن مسعود ، وابن عباس ؛ وأنس رضى الله عنهم ، وأحمد بن حنبل ، وأبوعوانة ، وأبو داود الطيالسي ، و إسحق بن راهو يه ، وعبد الرزاق ، والحمد بن حنبل ، وهم الله تعالى عن ابن مسعود ، وابن عباس رضى الله تعالى عنهسم ، والبيبق وأبو نعيم عن ابن مسعود ؛ وفي رواية عن أنس أن ذلك كان بعد سؤال المشركين .

وف رواية أبى نعيم عن ابن مسعود أنه قال : « لقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذى يمنى ومحن عكة » .

ورواه البهبق والقاضى عياض عن على وحذيفة من العمان، ومسلم ، والترمذى ؛ عن ابن عمر وأحمد من حنبل والبهبق عن جبير من مطعم

وقال السبكى: إنه متواتر ومحل الانشقاق قيل. «مكة » وقع شقه على أبي قبيس ، وشقه على الشويداء (<sup>(7)</sup> ورؤى حراء بسمها .

 ولد لست سين خلت من خلافة عمر، روى عنه ، وعن على ، وإن معود، ولم يسم منهم ، وعن أبي هريرة ، وعائمة ، وجرير ، وإن عباس رضى الله تنالى عنهم ، وخلل .
 قال أدرك خدياته من الصعابة .

وروى عنه ابن سيرين والأعمش ، وشعبة ، وجابر الجعني وخلق .

قال أبو مجلز : مارأيت فيهم أفقه من الشعبي ، وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح .

وقال ابن عيينة كانت الناس تقول : ابن عباس فى زمانه ، والشعبى فى زمانه . نال الشعى : ماكتبت سوداء فى بيضاء .

قال يحي بن بكير : توفي سنة ثلاث ومائة و ١٠٣ هـ ، اه .

وفى السّهذيب للعائظ ابن حجر قال استخى بن منصور عن يحيي بن معين وأبو زرعة ، وغير واحد : النحبي ثقة ، وقال ابن أبن خيسة عن يحي : إذا حدث الشعبي عن رجل فساء فهو ثقة يحتج بحسديته ، وكان قاضيا لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى .

(٢) فى القاموس وشرحه: « السويداء موضع قرب المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأثم السلام .

وقيل: «منى» وكان بطلب صناديد قريش، فقال بعضهم : ابدئوا إلى أهل الآفاق ، فلما أخبروا بمثله قالوا هذا سحر مستمركا فى شرح الشفاء للخفاجي ، وأكرّم موسى عليه الصلاة والسلام بفلق البحر فى الأرض ، وأكرّم محداً عليه السلاة والسلام فغلق له القمر فوق السياء ، وانظر إلى فرق مابين السياء والأرض كما فى التفسير السكبير في سورة السكوثر . ( مثال ما النت الله كان من المال الماليات المالية والأرض كما في المناسبة والمكبير في سورة السكوثر .

(وقال فى الفقه الأكبر: وخبر الممراج) إلى الساء (حق) ثابت بالروايات الشهورة عن ثلاثة وتلاثين سحابيا ، أمبرى المؤمنسين عمر ، وعلى ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبيّ بن كسب ، وابن عمرو بن العاص ، وحذيفة بن الجميان ، وأنس ، وجابر ابن عبد الله ، ومالك بن صعصه ، وأبي أبوب ، وأبي أمامة ، وأبي زر ، وأبي سعيد الخدرى ، وسمرة بن جندب ، وبريدة ، وصهيب ، وشداد بن أوس ، وأبي هرية ، وسهل ابن سعد ، وعبد الله بن سعد بن زرارة ، وعبد الرحن بن قرط ، وأبي الحراء ، وأبي ليلي الأنصارى ، وعقبة بن عاس ، وعطارد بن حاجب النميمى ، وأبي حبة ، وأبي سفيان ابن حرب ، وأم سلمة ، وأم هاني ، وعاشة ، وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم .

وروى عمهم أكثر من ثلاثة وثلاثين شيخاً .

[ رواه أحمد بن حنبل وابن مردو به عن عمر ، وأبونعيم ، والبزار والبيبق ، رحمهم الله نمالى عن على رضى الله عنه ، وأحمد ، والبخارى ، ومسلم ، والنسائى ، والبزار ، والطبرانى ، وأبو يعلى وأبو نعيم ، والبيهق ، وابن أبى شيبة ، وابن مردو به ، رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما .

وأحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبرانى والبهتى وأبونسيم والحا كم وسعيد بن منصور وابن عساكر وابن مردوبه والحارث بن أبى أسامة وابن شاهين رحمهم الله تعالى عن ابن مسمود رضى الله عنه .

وفى معجم البلمان « السويداء » تصغير « سوداء » موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام . قال غيلان بن سلمة : ــــ

انی فاعلمی وان عز أهلی بالسویداه النسداة الغریب اه وما أثبتناه هنا هو السواب ، وفی و ع ، الشواید وهو تصحیف ظاهر ، واعتدنا فی تصحیحه علی شرح الشقاء المنظامی ، وشرح الواهب الزرفانی ، والمستدرك الساكم . وأبو داود والبيهق والطبرانى وأبونهم رحمهم الله تمالى عن ابن عمر رضى الله علهما . ورواء ابن مردويه وعبد الله بن أحمد رحمه الله ، عن أبئ بن كمب والبيهقي وابن مردويه عن ابن عروبن العاص رضى الله عنه .

وأحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن جرير والسهق وابن أبي شبية وابن مردويه رحمه الله تعالى عن حذيقة بن اليميان

ورواه البخارى ، وسلم ، وأبوداود ، والترمذى ، والنسأنى ، وابن ماجه ، وأحد ، وأبو يعلى ، والبناوي ، وابن أبي حاتم ، والحسكم وأبو يعلى ، والبناو ، وابن جرير ، وابن لال ، وابن أبي حاتم ، والحسكم الترمذى ، وابن سعد ، وابن حيان ، وابن عما كر ، وسعيد بن منصور ، وابن مردو به ، والضياء ، والدار قطنى ، رحمهم الله تعلل عن أنس رضى الله عنه .

ورواه البخارى ومسلم والطبرانى والديلمى وابن مردويه عن جابر ، وأحمد ، والبخارى ومسلم ، عن مالك بن صعصعة ، والبغوى ، وابن عساكر عن أبى أمامة وابن أبى حاتم ، وابن مردويه عن أبى أيوب الأنصارى ، والبخارى ومسلم ، وابن عساكر عن أبى در رضى الله تعالى عنه .

وخرجه البهبق وابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدرى ، والترمذى ، والبزار، والحاكم ، والروياني ، وابن حيان ، وأبو نسم ، وابن مردويه عن بريدة رضى الله عنه ، وابن مردويه عن سمرة بن جندب والطبراني ، وابن مردويه عن صهيب ابن سنان الرومي .

ورواه ابن أبي حاتم واليهيتي والبزار والطبراني وابن مردويه عن شداد بن أوس والبخارى ، وسلم ، عن أبي حية الأنصارى ، والبخارى ، وسلم ، وابن ماجه ، وابن حنبل وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن جرير ، والبزار ، وأبو ينعلى ، واليهيتى ، وابن سعد ، وسعيد بن منصور ، وابن عرفة ، وابن عدى ، وابن مردويه عن أبي هريرة وابن عساكر عن سهل بن سعد ، والبزار ، وأبي قانع ، وابن عدى ، عن عبد الله بن سعد بن زرارة ، وأبو نعم ، وسعيد بن منصور ، وإن مردويه عن عبد الرحن بن قوط ، والطبراني ، وابن مردويه عن أبي الحراد ، والطبراني، وابن مردويه عن أبي ليل الأنصارى . وأبو نعيم عن أبى سفيان ، والطبرانى ، والحاكم ، والبيهتى ، وابن مردو يه عن عائشة وابن مردو يه عن أسماء بنت أبى بكر .

ورواه ابن سعد عن أم سلمة ، وابن جرير وابن إسحاق والطبراني عن عقبة بن عامر. وأبي الحراء والبهبقي عن عطارد بن حاجب المميمي<sup>(١)</sup>]

فإنه من جملة ما أكرم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الناجاة و إمامة الأنبيا. ، والعروج إلى سدرة المنتهى ، وما رأى من آيات ربه الكبرى . أكرم سلمان بمسيرة غدوة شهر ، وأكرم محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم بالمسير إلى بيت المقدس والسهاء في ساعة كما في القفسير الكبير في سورة المكوثر .

واشتمل على أمور في مقام التحدي كذلك .

واختلف فى وقت الإسراء: فقيل كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً ، وقيل بخمس سنين ، وقيل قبل الهجرة بسنة .

واختلف أيضاً فى أن الإسراء بروحه أو بجسده ، فقال قوم : إنه كان بالروح وإنه كان فى النام ، و إليه ذهب معاوية وعائشة وعحد ثن إسحاق . وقال آخرون : كان مجسسده فى اليقظة إلى بيت المقدس ، و إلى الساء ، وحيث شاء الله بالروح .

وقال الجمهور: إنه كان بالجسد والروح في اليقظة .

احتج الأولون بقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَمَلُنَا الرُّؤْيَا الَّيْ أَرَيْدُكَ إِلاَّ فِيْنَةٌ لِلنَّاسِ<sup>(٣)</sup> ﴾ صرّح بالرؤيا ومى إنحا تكون فى النام .

و بمما حكى عن عائشة رضى الله تعالى عنها «ما فقد جسدرسول الله صلى الله عايه وسلم ليلة للعراج » .

و بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث «بينا أنانائم» و بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث «فاستيقظت وأنابالمسجد الحرام» وفي بعض روايات أنس رضي الله تعالى عنه . وأجيب بأن الآية دليل لنا تدل على أنها رؤيا عين و إسراء شخص، إذ ليس في الحلم فتنة ، ولا يكون فيسه شك لأحد، لأن كل أحد يمكن أن يرى مثل ذلك من الكون

<sup>(</sup>١) ما ين الحاصر تبن ثابت في : ﴿ع ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ صورة الإسراء آية : ٦٠ .

فى ساعة واحدة ، فى أقطار متباينة ، وقول عائشة رضى الله تعالى عنها لا يصلح للاحتجاج به لهمهنا ، لأنها لم تحدَّث له عن مشاهدة لأنها لم تكن زوجة فى ذلك الوقت ولانى من يضبط ولعلها لم تكن ولدت بمد على الخلاف المار فى وقت الإسراء .

ولاحجة فى قوله عليه الصلاة والسلام «بينا أنا نائم» لجواز أن يكون النوم أول وصول الملك إليه ، وليس فى الحديث مايدل على أنه كان نائمــا فى القضية كلها .

وقوله عليه الصلاة والسلام «فاستيقظت» لايدل عليه، لجواز أن يكون المراد استيقاظًا بعد نوم كان في موضع نومه بعد الوصول إليه ، وأنه وقع مرتين أو مرارًا ، تارة في اليقظة والباق في المنام ، وعلى ذلك يخرج جميع الأساديث على اختلاف عباراتها .

واحتج الآخرون بقوله نعالى : «سُبُعَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْـلَأَ مِنَ السَّجِدِ الحُرَامِ إِلَى السَّجِدِالْأَفْسَى<sup>(1)</sup> الآية .

غيا الإسراء بالمسجد الأقمى ولو كان تمة أمر زائد على ذلك لبينه ، لأنه سيق لبيان شرف النبي صلى الله عليه وســـلم ومدحه وذكره كان أبلغ فى ذلك لشوقه حينئذ بالدليل القطعى الذي يكفر جاحده .

والجواب أن الزائد على ذلك ثبت بأحاديث مشهورة إنكارها ضلال .

واحتج الجمهور بالكتاب وهو نوله تعالى : « سُبْعَتَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ » .

وجه ذلك أنه لوكان فى النوم لم يقل « أسرى » بعبده ، بل يقال بروح عبده .

لايقال يجوز أن يكون تقديره ذلك لأن الأصل خلاف الحذف والتقدير .

و بالأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه ليلة للمراج ، وهى مشهورة عن ابن عباس ، وأنس ، وأسما ، رضى الله تعالى عنهم ، وعليه كثير من العلماء .

و إليه أشار بقوله : (ومن ردّه فهو مبتدع ضال ً) قال فى شرح المقاصد : والحق أنه فى اليقظة إلى السجد الأقصى بشهادة الكتاب ، وإجماع القرن الثانى ومن بعدهم ، ثم إلى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية : ١ .

السماء بالأحاديث المشهورة : والمنكر مبتدع، ثم إلى الجنة أو إلى العرش، أو إلى طرف العالم على اختلاف الآواء بخبر الواحد .

وقد اشتهر أنه نعتَ لقريش السجد الأقصى على ماهو عليه ، وأخبرهم بحال عيرهم ، وكان على ما أخبر وبما رأى في السهاء من العجائب ، وبمما شاهد من أحوال الأنبيا. على ماهو مذكور في كتب الحديث .

لنا أنه أمر ممكن أخبر به الصادق.

ودليــل الإمكان إما تمــائل الأجــام فيجوز الخرق على السياء كالأرض وعروج الإنــان كميره ، و إما عدم دليل الامتناع ، وأنه لايلزم من فرض وقوعه محال ، وأيضًا لوكان دعوى النبى عليه الصلاة والسلام للمراج في المنام أو بالروح لمــا أنكره الــكفرة غاية الإنكار ، ولم يرتدّ بعض من أحلم تردداً منه في صدق الذبي عليه الـــلاة والسلام .

فأشار الإمام فى المقام بالا كتفاء بذكر معجزتين باهرتين من معجزات نبينا محمــد عليه الصلاة والسلام إلى إثبات نبوته بالمجزات من باب برهان « الابن ً» .

. وتقريره على ما فى شرح المقاصد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وأغلير المجزة ، وكل من كان كذلك فهو نهى .

أما دعوى النبوة فبالتواتر والانفاق حتى جرت مجرى الشمس فىالوضوح والإشراق . وأما إظهار المعجزة فلأنه أتى بالقرآن ، وأخبر عن المغيبات ، وأظهر أفعالا على خلاف المتاد ، وبلغت جملتها حد التواتر و إن كانت تفاصيلها من الآحاد .

وأما بيان الأول، فهو أنه عليه الصلاة والسلام تحدى بالقرآن ، ودعا إلى الإنبان بسورة من مثله فىالبلاغة والقصاحة مصاقع البلغاء والقصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم وشهرتهم بغاية المصبية ، والحية والجاهلية ، وتهالكهم على المباهاة والمباراة ، فمجزوا حتى آثروا المقارعة على الممارضة ، و بذلوا الهيج والأرواح دون المدافعة .

فلو قدروا على المارضة لعارضوا ، ولو عارضوا لنقل إلينا لنوافر الدواعي وعدم الصارف، والعلم بجميع ذلك قطعي كسائر العاديات .

وأما بيان الثانى؛ فهو أنه أخـبر عن للغيبات المـاضية كقصة نوح و إبراهيم ولوط،

وأما بيان الثالث: فهو أنه ظهر منه عليه الصلاة والسلام أفعال على خلاف العادة . بعضها إرهاصية ظهرت قبل دعوى النبوة ، و بعضها تصديقية ظهرت بعدها .

وتنقسم إلى أمور ثابتة فى ذاته ، وأمور متعلقة بصفاته ، وأمور خارجة عنهما بما ير بى على أغ كما فُمِّل فى دلائل النبوة .

وأما إثبات نبوته العامة من باب عرهان اللهّــ فقر يره على ما فى المطالب العالية للامام الرازى: أنه عليه الصلاة والسلام ادعى بين أقوام لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم أنى بعثت. بالكتاب والحكمة لأنمم مكارم الأخسلاق وأكتّل الناس فى قوتهم العلمية والعملية ، وأنوّر العالم بالإيمان والعمل الصالح، فعمل ذلك وأظهر دينه على الدين كلهكا وعده الله.

ولا معنى النبوة إلا ذلك؛ فأشار إلى الثانى مشيراً إلى مذاهب المحققين من أهل السنة من عصمة الأنبياء عن الكفر مطلقاً قبل البعثة و بعدها ، وعن الكبائر بعد البعثة مطلقا والصنائر عمداً والمنفرة مطلقاً كما فى شرح المقاصد وغيره .

وهذا مذهب أئمتنا واختاره الأستاذ .

قال الإمام النووى: هو مذهب المحققين من المتكلمين والمحدّثين ، وقال فى المسايرة : هوالمختار فيا ليس طريقه الإيلاغ ، وأما فيه فيم معصومون فيه من السهو والغلط .

وقال فيه مبينا لعصتهم على العموم ( والأنبياء صلوات الله عليهم كمهم منزهون ) بتغريه الله بعد البعثة كما دل الوصف ، فان الفاعل حقيقة في حال الانصاف كما تقرر في الأصول

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية : ١٦ (٢) سورة الروم آية : ٣ (٣) سورة الفمر آية : ٤٥ .

(عن الصفائر) ظاهره الإطلاق لكن المراد به العدلما بينه ماسيجي، بعده من التصريح (والكبائر) مطلقا خلافا للحشوية فيهما (والكنر) مطلقا كما دل الإطلاق فيهما وكذلك فيه قبل البنثة كما صرح به ، وعينه الدليل بعده خلافا للشيعة فيه في حال الثقية والأرارقة من الخوارج مطلقاً.

و إيضاح المرام، وتفصيل المقام: أن القبيح إما أن يكون منافيا لما تقتصيه الممعزة ، كالكذب فيا يتعلق بالتبلغ أولا، والثاني إما أن يكون كنوا أومعصية غيره.

وهى إما أن تكون كبرة كالقتل والزناء أوصغيرة منفرة كسرقة لقمة ، والتطفيف يحبة ، أوغير منفرة ، ككذبة وهم منصية ، كل ذلك إما عمـــــداً أو سهوا ، وبعد البعثة أوقبلها .

والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافى مقتضى المعجزة ، وجوّره القاضى الباقلانى سنهوا رعما منه أنه لايدخل فى التصديق المقصود بالمعجزة وعن الكفر مطلقاً .

وقد جوّره الأزارقة<sup>(۱)</sup> من الخوارج<sup>(۲)</sup> بناه على تجويزهم الذنب ، مع قولهم بأن كل ذنب كنر .

<sup>(</sup>١) الأزارة : إحدى فرق الحرارة وهم: أصحاب « نافع بن الأزرق » قالوا: كفر على بالتحكيم وان ملجم عنى فرقدا» ، وكثروا الصماية عنان ، وعلياء وطلمة ، والزبير ، وعاشة ، وعبد الله بن الزبير؟ وكفروا القاعدين عن الفتال وإن كانوا موافنين لهم في مذهبهم ، وقالوا : لأرجم على الزاني الحصن ، ولا

ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددا ، وأشد شوكة ، وأعمل!! ، وقد استعلوا أموال مخالفهم تلوا أم لم يشلوا .

<sup>(</sup>٢) الحوارج إحدى النرق الإسلامية الني اشتهر أمهها وطار ذكرها ، وكان لها في نارغ الإسلام شأن يذكر ، ولشهرتها وكارة ترددها في كتب المقائد الإسلامية أحببنا أن نل بطرف من أخبارها انقول : الحزارج — وبقال لهم ه المحسكة ، أى الذين يقولون : لاحكر إلا تن — كلة حق أربد بها بلطل .

و ه المحرورة ، نسبة الل حروراه : قرية قرية من الكرفة ، و ه الشراة ، أى الذين باعوا أشسمه من تالى درقى الله تتاليمت أشسمه منه تنالى ، وإذا لليوا بالحوارية لمروجم على أمير اللوكين ه على به أي طاله تتاليمت فرقة تمتد جدورها لل عهد النهام الله على وسلم أقد عليه وسلم يقد أن والله تنالى عده الذي من أي سيد المدور فرضى الله تنالى عده ، فال : « بيا الني من الله عبد وسلم يتم ذاك يوه قدم ، فقال عمر إلتن لى فلا ضرب من في تم يارسول الله اعدل عمر المنال عمر التن لى فلا ضرب عدم ، فال : « ان له أسما من عمر أمم ، محرفون من الدين كرون المبين من الدين المدين من الدين المدين الدين المدين ا

فإذا اعتبرنا حال ذي الحويصرة هذا نجداً أن عمله خروج مربع على الرسول سلى الله عليه وسلم، واثن
 كان من اعترض على الإمام الحق خارجيا ، فن اعترض على الرسول أولى أن يكون رأس الحوارج ، وقوله
 هذا : قول بالهوى في مقابلة النس ، واستكبار على الأمر بقياس النقل ، وهذه الحادثة عنبر البفرة الأولى

رشائهم: لند كان من أمرهم أنه لما قل أمير المؤمين و عثمان ، ورغى أنه تمال عنه مظلوماً .. بايع آكرالناس علما رضى الله تعالى عنه كنف عن البهة جامة : شهر حالمهة ، والزبير، وعثمان بن مظلون.» وكانوا برون أنه قد من ضرة عثمان ، وكان في مكته دفع الناس عنه : وكان و معلوية ، يرى أنه أسمير رحا سينان ، وأقرى أهل بيت علم المطالبة فعه .

فأما طلحة والزبير ، فقد انتهى أمراهما سريعا بانهزامهما وتتلهما في موقعة الجمل .

وأما معاوية فقدكان أصعب منالا \_ إذكان لديه جند الثنام المنظم المطيع .

. وقد كان بين على ومعاوية موقعة صفين ؛ وأحس معاوية بأن الدائرية كادت تدور علبه ، فأوعز إلى . جنوده برفع المصاحف على رؤوس الرماح وطلب التعكيم إلى كتاب الله تعالى .

قديت الترفة إلى أسحاب وعلى واختشوا \_ أيقبأون التنكيم ؟ أم لايقبلون \_ لأنها خدمة حريبة فجأ إلها حاوية لما أحرى بالهزيقة وفى وصف هذا الاقسام والشرق فى جيش وعلى ، يقول الطبرى: ـــخرجوا مع على وهم شدوادن أحياء ، فرجوا متباغضين أعماء ، ما برحوا من مسكوم « بيسفين » حتى فشا فيهم التسكير ، ولمد أقدوا بتدافون الطريق كله ، ويشتاقون ، ويشاريون بالسياط .

يُّتُول الحوارج يا أعداء الله : أوهنتم في أمر الله عز وجل ، وحَكمتم .

ويقول الآخرون : فارقم إمامنا ، وفرقم جماعتنا .

فلما دخل «عَلَى» الـكوفة لم يدخلوا معه ـ حتى أنوا «حروراء» قرية قريبة من الـكوفة ، فنزل بها منهم اننا عصر ألها .

مناوشة على الغنوارج : أخذ أمير المؤمنين ه على • رضى الله تعالى عده فى مفاوضتهم ـــ المهم برجمون عن رأيهم ، فأرسل اليهم • عبد الله من عباس » فناقسهم ، والفتح كنير منهم بحبته ، فرجموا عن رأيهم وفي آخرون منهم على رايهم ، فرأى أن يخرج إليهم بينسه ، وقال لهم : أيها اللهم : ماذا غدمً منى حتى ماذفت في كذلك ؟ من

هذه المامة بسيرة بطرف من أخبارهذه ألفرقة التي كانت من أقوى القرق التي نبتت في الإسلام شكيمة ه ولتي السلمون منهاشرا مستطيرا، وبلاه عاملة او كادوايطوحون بالدولة الأمرية غيرجلالة مترامها روفيهما أنها. آوراؤهم : انفلت كلهم على الفول بتكمير و على ، وعنهن ، وأصاب الجرام ، والحسكمين ، وكل من رضى بالتحكيم » وعلى القول بكمر القاسق من أمة محد صلى انه عليه وسلم ، وخلوده في الثار، إلا النجدات منهم ظهم ذهبوا الى أن الفاسق كامر كفر نسعة ، وعلى جواز الحروع على الإمام اجائر ، نموذ إنه السكريم من مشارت الفائد ، وانباع الهوى . وجوّر الشيعة إظهاره تقيّةً واحترازا عن إلقاء النفس في المهلكة .

ورد بأن أولى الأوقات بالتقية ابتداء الدعوة لضعف الداعى وشوكة الخالفة وكذا عن تعدد الكبائر بعد البعثة ، معندنا سما وعند المعرلة عقلاً .

وجوزه الحشوية لما سيأتى من شبه الوقوع ، وكذا عن الصغائر المنفرة لإخلالهاً" بالدعوة إلى الانباع .

ولهذا ذهب كثير من الممتزلة إلى ننى الكبائر قبل البعثة أيضا ، و بعض الشيعة إلى ننى الصغائر ولوسهوا .

والمذهب عندنا منع السكبائر بعد البعثة مطلقا ، والصغائر عمدا لاسهوًا لكن لايصرون ولا يُقرُّون ، بل ينهون فيتمون .

ودهب إمام الحرمين منا وأبو هاشم من المعترلة إلى نجو بر الصفائر عمداً كما فى شرح المقاصد وغيره .

وتمسك الجمهور بوجوه لاتخلو عن مقال كما فى المواقف عادًا لم يتعرض لها الإمام .

وأشار إلى إثبات عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام عنى الخصوص والاستدلال عليها بوجه يثبت عصمة الجميع لعدم الفاصل ؛ فقال فيه : ( وقال فى الفقه الأكبر: وقد كانت معهم ) أى من الأنبياء عليهم السلام (زلات) أى صفائر صادرة عن سهو أونسيان فى زمن الغبوة بمقتضى البشرية .

و إليه أشار بإطلاق الزلة فلم يوجد القصد فيها إلى عينها بل إلى أصل الفعل؛ فإنها مجاز مأخوذ من زل فى الطين إذا لم يقصد الوقوع ولا الثبات مده كما فى الأصول .

وفسره بعطف قوله : (وخطايا) إشارة إلى نني الصنائر المنفرة ،كالتطفيف محبــة لصدورها القصد .

> والخطيئة مالا تكون عن قصد إلى فعلها كما فى الفردات ، وفيه إشارات : الأولى : ثبوتها بالنصوص ، وإليه أشار بقوله : « وقد كانت »

سَهَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَنُونِي وَلَمْ بَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١٠) ﴿ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ:

<sup>(</sup>١) سورة طه آنة: ١١٥

« إِمَّا أَنَا كَشَرْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَ كُرُّ وبِي » .

رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي رحمهم الله تعالى .

وظاهره أنه يورد عليه النسيان فيتصف به إلا أنه لا يَقَرُّ عليه فيما هو أمر دينى بل ينبه كما في المسايرة .

الثانية : أن تخضيصها برمن النبوة كا دل الصفة إشارة إلى أن مانص عليه فى غــير الزلات لم يصدر فى زمن النبوة فهو محمول على ماقبل النبوة نحو قوله تعالى : « فَوَ كَزَمُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ (١ » فإن كون ذلك قبل البعثة كما فى المواقف .

الثالثة : الرد على من نفي الصغائر سهواً كبعض الشيعة .

الرابعة : الرد على من نني الكبائر قبل البشة ككثير من المترلة و بعض المحدثين لتبوتهما بالنصوص، وإليه أشار بتعليق الحكم على الموصوف بصفة هي حقيقة في الحال .

الخامسة : الرد على من ننى الزلة أيضا مطلقا ذها؛ إلى أن الواقع اختيار الفاضل وترك الأفضل لمدم جريانه فى جميع موارده .

و إليه أشار بقوله : وقد كانت منهم زلات ( وعمد صلى الله تعالى عليه وسلم حبيبه ) أى حبيبه المكرّم عنده .

وأصل الحبة الميل إلى ما يوافق الحب ، وهو عليه تعالى محال ، فمحبته له عصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه كما في الشفاء .

وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : و أَنَا حَيِيبُ اللهِ وَلاَ فَخْرَ ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَّاءَ الْحَمْدُ بِوَمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ » رواه الترمذى والدارى واليهقى ( ورسوله) أى المرسل منه بشريعة مجددة إلى جميع الإنس والجن كا دل الإطلاق فى المقام .

فعيه إشارة إلى عوم رسالته من أصــل بعثته ، ولا يختص بمصر بخلاف بعثة آدم. وتوح على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كما فى فتخ البارى (ونبيه) أى المخبر عنه المأمور بالإبلاغ والإيذار، وفى المتام إشارات إلى مسائل :

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية : ١٥ .

الأولى : أن فى عطف الوصفين فى المقام مشيرا إلى أن الرسول أخص من النبى فان كل رسول نبى ، وليس كل نبى رسولا كما فى الشفاء .

الثانية: أنه عليه الصلاة والسلام جامع لها ، شرف بهما روحه قبل أرواح جميع الأنبياء لقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّى عِندُ اللهِ خَلَامُ النَّبِيَّينَ ، وَ إِنَّ آدَمَ لَمُجَنْدِلُ فِي طِينَقِهِ » أى ساقط على الجدالة وهي الأرض

وليس المعنى أنه كان خاتم الأنبياء فى علم الله كاظن ، لأن المعلومية لا تختص به ، بل إن الله خلق روحه قبل روح آدم وسائر الأرواح ، وخلع عليه خلمة التشريف بالنبوة إعلاما الملا الأعلى به .

الثالثة : أنه عليه الصلاة والسلام رسول نبى بعــد موته كما دل إطلاق صيغة بمدى الفاعل ، و به صرح في بحر الكلام .

إما لأن النبوة صنة لروحه عليه الصلاة والسلام [ فان الخطاب معه و إنما البدن آلة كما فى التلويح ، و إليه أشار الإمام فى تعريف القضية واختاره فى العمدة (١٦) فهو بعد موته رسول نبى ؛ ولا يضر انقطاع الوحى والتبليغ ، فقسد أكل دينه كما فى شرح الشفاء للخفاجي .

وإما لحيانه كما قال الإمام عبد القاهر البغدادى : إن المتكامين من أسحابنا على أنه عليه الصلاة والسلام حيُّ بعد وفاته ، وأنه بيشر بطاعات أمته كما في الدر المنظم للحافظ ابن حجر الهيتدى .

[ الرابعة : أن الرسالة أشرف من النبوة كما ذهب إليه الجمهور ، وإليه أشار بتقديم الوصف فى المقام<sup>(٢٥</sup>] ، ( وصفيه ) أى مصطفاه [ ومقرَّبه المختص به بلا تعلق بغير الله فى ظاهره وباطنه كما فى شرح الشفاء .

وفيه إشارة إلى توله عليه الصلاة والسلام (<sup>())</sup> إ: «إنَّ أَنْهُ أَصْطَفَى مِنْ وَلَلَـ آدَمَ إِبْرُ الهِمَ وَأَصْلَفَى مِنْ وَلَدِه إِنَّا عِبلَ ، وَأَصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِنَّا عِبلَ مَبِي كِنَانَةَ ، وَأَصْطَفَى مِنْ

 <sup>(</sup>١) ماين الحاصر تبن ساقط من (خ» .
 (٣) ماين الحاصر تبن سافط من (خ» .

<sup>(</sup>٣) ماين الحاصرتين سانط من دخ» .

َ بَنِي كِنَانَةَ ۚ فُرِيْتُنَا ، وَأَصْطَلَىٰ مِنْ قُرُيْشَ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَنَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ »، رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقم (ونقيه) أى منتقاه عن الآثام .

و بينه بقوله : (لم يعبد الصنم ، لم يشرك بالله ) أى لم يشرك شركا جليا أو خفيا (طرفة عين ) فى أى وقت و إن قلّ ، لأن الطرف نمريك الأجفان للنظر ؛ فهو كناية عن أقصر ومن (فط) أى فى الزمان المماضى ؛ يعنى قبل النبوة ، فانه ظرف لمما مضى ، وخطّىً ، المكشاف فى استماله ظرفا للمستقبل .

والمعنى لم يتلبس بشئ ثما ذكر فى وقت مّا قبل النبوة وكذا بعدها بالطريق الأولى ، ونيه إشارة إلى الرد على الشيمة<sup>(17)</sup> المجوزة صدور الكعر حال التقية ، وعلى الأزارقة

(١) الشيمة إحدى الفرق الإسلامية الشعيرة. ومن حق البحث عليناً أن غرطرف من أخبارها فقول: نشأمياً: 'وقو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس عنه خبر مكشوف فيمن يتولى الحلافة بعد ، وكان الساس بن عبد الطلب قد أشار على دعلى ، بن أبي طالب أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسن ، فيأله عن الحلافة بعده ، فإن كانت فيهم ، وإلا أوصى بهم من سبكون خليفة ، فاستم من ذاك. دعلى «طل» ثلاثة : إذ أن منا إلحاماً لأبطأ أبها .

وقد تمت السعة بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم • لأبني بكر » بعد المناظرات النبي جرت ب الهاجرين والأنصار في سقيقة بني ساعدة .

وكانَّت هناك فئة قليلةً تميل إلى أن تـكون الحلافة فى بنى هاشم رهط النبى الأدنين .

ولم يكن فيهم من أعمامه إلا العباس بن عبد الطلب ، وكان من بني أعمامه جماعة ، رأسهم وذوالفضل و سابقة فيهم هم على » بن أبي طالب .

ومع أن العباس كان في ذلك الوقت أسن بني هائم \_ لم يكن أحد من هذه الثان التلملة بقدمه على « على » بن أبي طالب \_ لما لعلى من النزايا ، والسابقة في الإسلام .

وكان «على» نفسه يرى أنه أحق الناس أن يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان هذا رأى زوجه السيدة فاطمه الزهراء البضعة الطاهرة ، ومن أجل ذلك امتع عن مبايعة أى كم مدة حياة فاطمة .

فَلْمَا مَانَتَ دَخُلَ فِيهَا دَخُلُ فِيهِ النَّاسِ ، وبايع أبا بكر علي ملاً من الناس .

تلك الفئة الفليلة كانت البذرة الأولى للشيعة . والشيعة في اللغة : ثم الصحب والأتباع .

وفى عرف الفقهاء والتكلمين من السلف والخلف \_ هم أنباع « على » وبيته الذين شاموه ، وقالوا . • الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنمن \_ إما جليا ، وإما خفيا .

واعقدوا أن الإمامة لاتخرج عنه وعن أولاده ، وإن خرجت ــ فإما بظلم يكون من غيرهم ، وإما يتغية منه أو من أولاده .

مدار مذهبهم : ومدار مذهبهم على أن الحلاقة أو الإمامة لبست من الصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ، وتعين القائم بها بتعيينهم.

= بل مي ركن الدين ، وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لني إغفاله ، ولا تفويضه إلى الأمة ، بل يجب عليه نعين الامام لهم ، ويكون معصوما من الصغائر والكمائر .

وإن عليا ــ هوالذي عينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بنصوس ينقلونها ، ويؤولونها علىمقتضى مذهبهم ، ولايعرفها جهايذة السنة ، ولانقلة الشريعة ، بل أكثرها موضوع أو مطمون في طريقه ، أو عيد عن تأويلاتهم القاسدة .

تم منهم من يرى أن تلك النصوس التي يتقلونها تدل على تعيين « على » وتشخيصه ، وكذلك تنتقل منه إلى من بعده ، وهؤلاء هم الإمامية ، ويتبرءون من الشيخين ، وممن بايعهما ، حيث لم يقدموا عليا ، ويبايعوه بمفتضى هذه النصوس ، ويغمصون في إمامتهما .

ولايلتمت إلى قل القدح فيهما من غلاتهم، فهو مردود عندنا وعندهم.

ومنهم من يقول : إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعين ﴿ على ﴾ بالوسف لابالشخص ، والناس مقصرون بيث لم يضعوا الوصف موضعه ، وهؤلاء هم الزيدية .

وهم لايترءون من الشيخين ، ولايغمصون في إمامهما \_ مع قولهم : بأن علياً أفضل مهما ، لكنهم بجوزون إمامة المفضول مم وجود الأفضل .

### مذاهب الشبعة في الامامة

اختلفت نقول الشيعة في مساق الحلافة بعد علم رضي الله تعالى عنه .

فنهم من سانها في ولد « فاطمة » بالنص عليهم ، واحدًا بعد واحــد على ماسيأتي ، وهؤلا، هم الإمامية ــ نسبة إلى مقالمهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الايمان ، ومي أصل عندهم .

ومنهم من ساقها في ولد « فاطمة » لـكن لا بالنس ، بل بالاختيار من الشيوخ ، وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب وهو زيد بن على بن الحسين السط .

وشرائط الأئمة عندهم خمسة :

أحدها \_ أن يكون من نسل أحد السبطين أي من بني الحسن أو من بني الحسين . أنها ـــ أن يكون شجاعا لثلا يقر من الحرب .

نالثها \_ أن يكون عالما ليبين للناس أحكام دينهم ، ويعينهم على ذلك . رابعها ـ أن يكون ورعا لئلا يتلف بيت مال الملمن .

خامسها ــ أن يخرج على الظلمة شاهرا سيفه ، داعيا إلى الحق .

والزيدية في الأصول معتزلة ، وفي الفروع حنفية إلا في مسائل معدودة كما في تلخيس المحصل . ولما ناظر الامامية زيدا في إمامة الشيخين ورأوه يقول بامامتهما ولا يتبرأ سهما رنضوه ، ولم يجملوه

مز الأئمة ، وبذلك سموا رافضة .

ومهم من ساقها بعد على وابنيه السبطين إلىأخيهما ومحد بن الحنفية، ثم إلى ولده \_ وهمالـكيسانية نسبة إلى وكبان ، مولى أمير المؤمنين على بن أبي طالب .

وممهم طوائف يسمون ، الغلاة ، مجاوزوا حد المقل والإعان في الفول بألوهبة هؤلاء الأنمة .

المجوزة مطلقاً ولذا أكد النثى (ولم يرتكب) قصداً كما يتبادر (صغيرة ولا كبيرة قط) أى قبل النبوة فلم يثبت عنه كبيرة ولا صغيرة عمداً قبل النبوة ولا بعدها بالطريق الأولى ، فلا ينانى ما سيأنى:

وفيه إشارة إلى الرد على الحشوية الحجوّرة النلك، وأوضح المنام ، (قال فى كتاب العالم: ولم يأسر بشى مما نهى الله عنه ) أى لم يخالف فى شى من الأحكام بل جميع ما قال فيه وحى من الملك العلام .

وفيه إشارة إلى عصمته ، عما ينافى مقتضى العجزة ، كالكذب فيم يتعلق بتبليغ الأحكام .

والأمر: لفظ طلب به الفعل جزما بوضعه له استقلالا .

والنهى: لفظ طلب به الكف جزما بوضعه له استملالاكما في مرفاة الأصول (ولم يقطع شيئا وصله الله ) أى لم يقع منه عليه الصلاة والسلام في شىء قطيعة لا برضى بها الله ، كقطع الرحم ، والإعراض عن موالاة المؤمنين ، والتغرقة بين الأنبياء ، والكتب فى النصديق ، وسائر مافيه برك خير أوتعاطى شر ، فإنه يقطع الوصلة بين الله و بين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل كما فى تفسير البيضاوى .

وفيه تأكيد لبيان عصمته عن جميع الكبائر مطاقا .

( ولا وَصَفَ أَمراً ) أى لم يبين شيئا (وصف الله ذلك الأمر بنــير ماوصف به النبي عليه الصلاة والــالام) ويينه .

وسمى الأمر الذي هو واحد الأمور به تسبيته الهفعول بالمصدر فانه نما يؤمر به كما قيل له شأن وهو الطلب والقصدكما في تفسير البيضاوي .

## = كيار فرق الشيعة

ما يجمع هذه الفرق : تجتمع كلة هذه الفرق على أمور : ــــ

القول بوجوب التميين ، وألتنصيص ، وثبوت عصمة الأنبياء ، والأثمة \_ وجوبا عن الكبائر ، والصفائر، ثم إن بضمم يميل في الأسول إلى الاعتزال ، وبعضم المالسنة ، وبعضم إلى النشيه . وأونحه بقوله : (وكان مواققا لله فى جميع الأمور لم يبتدع) أى لم ينشى سيئا فىالدين. نريادة أونص بنير إذن من الله تعالى .

( ولم يتقوَّل على الله غير ماقال ) أي لم يفتر على الله في شئ ، وسمى الافتراء تقوُّلا ،

لأنه قول متكلف.

وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « وَتَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَيْضَ الْأَقَاوِيلِ . لَا خَذْنَا مِنْهُ بالْيَدِينِ . ثُمَّ تَقَطَّمْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ<sup>(1)</sup> » .

وحاصل الوجوء فيه أنه لو نسب إلينا قولًا لم نقله لمنعناه عن ذلك .

إما بواسطة إقامة الحجة بأن نُقَيِّضَ له من يعارضه .

و إما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القول على ما هو مقتضى الحكمة لئلا يشتبه الصادق بالكاذب كما في التفسير الكبير .

(وما كان من المتكافيين ) أى فى دعوة الخلق إلى الشريعة بل كل عقل سلم وطبع مستقيم فإله يشمد بصحتها وجلالتها ، و بعدها عن الباطل كما فى التفسير الكبير .

وفى البيان إشارة إلى أن هدايته عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الأبنياء ، لأنه تمالى وصف الأنبياء بالأوصاف الحيدة ؛ ثم أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بهدايتهم وقد امتثل به ، وأتى بحسيم ما أنوا به من الخصال الحيدة ، واجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم فيكون أفضل منهم كما فى التنسير البكبير والمعالم الرازى

واستدل على المرام بوجهين :

وهذه الآية من أقوى الدلائل على أنه مصوم فى جميع الأواس والنواهى ، وفى كل ُ مايبلته إلى الخلق عن الله تعالى؛ لأنه لو أخطأ فى شىء منها لم تكن طاعته طاعة الله، وأيضا وجب أن يكون معصوما فى جميع أفعاله ( لأنه جعل الوسول قائداً لجميع خلقه من الجرب

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة آية : ٤٤، ٥٥، ٢٥

<sup>(</sup>٢) سبورة الناء آية : ٨٠

والإنس) فوجب الانقياد له فى كل ما أمر ونهى ، وكل فعل واظب عليه إلا ما خصه الدليل ، وهو الأشياء التى يثبت بالدليل للنفصل أنها من خواض الرسول أوصدر طبعا . و إليه أشار بقمله : ( وأسينا على فرائضه وسننه ) .

وأَمر بمنابعته في قوله «فَانَّيْمُوهُ» والمنابعة عبارة عن الإنيان بمثل فعل النير لأجل أنه فعل ذلك النير، فكان الآتى بمثل ذلك القعل مطيعا لله في قوله نانبعوه ، فثبت كون الانقياد له في جميع أقواله وجميع أفعاله إلا ما خصه الدليل طاعة لله ، وانقياداً لحكم الله ، كما في النفسير الكبير.

الثانى: ما أشار إليه بقوله: (ولذلك قال تعالى: « وَمَا آنَا كُمُ الرَّسُولُ») من الأمر (« فَخُذُوهُ») وتمسكوا به لأنه واجب الإطاعة (« وَمَا نَهَا كُمْ عَنهُ ») عن إتيانه ( « فَانْتُهُو الله ») عنه ، فهو عام فى كل ما أتى الوسول ونهى عنه ، وأمر النبى واخل فى عممه كا فى الفصير الكبير.

فلو أتى بمصية لوجب علينا بحكم النص متابعته فى معل ذلك الذنب وهذا باطل اذاك باطل كما فى المعالم للرازى ، وفى القام إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن العصمة تعزيه الله لأنبيائه بأن لايخلق فيهسم ذنبًا كما هو المتبادر ، لاملكة تنع الفجوركما زعم الفلاحقة ، ولا خاصة يمتنع بسبها صدور الذنب عمم كا زعم قوم .

و إليه أشار بقوله منزهون ، وبينه الإمام أبومنصور المساتريدى بقوله : العصمة لاتريل المحنة ، أى لاتجبره على الطاعة ، ولا تحجزه عن المصية ، بل هى لطف من الله تعالى مع بقاء الاختيار ، تحقيقاً للابتلاء كما في البداية .

الثانية: أن شرط النبوة الذكورة ، وكمال المقل ، وقوة الرأى ، والسلامة عن كل ما يخلّ محكمة البيئة كما في شرح القاصد، وإليه أشار بصيغة النذكير ، وتنو به الشأن في مقام البيان ، وخالف في الذكورة بعض المحدثين وروى عن الأشعرى

الثالثة : أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كافة الثقلين ، وسائر الرسل إلى أفو مهم.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية : ٧ .

و اليه أشار فى مقام البيان بقوله : فانداً لجميع خلقه من الجن والانس ، و إلى الأخذ من قوله تعالى : « قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِنَّيْكُمْ جِيمًا (^^) لأن الخطاب به يعم كل الناس ، وقوله : « هُوَ النَّيى أَرْسَـلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُفْلُهِرُهُ عَلَى الدَّيْنِ كُلُّةٍ (^^ » .

ولأنه علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام ادعى البعثــــــــــــة إلى كل العالمين ، كما فى التفسير الكبير .

الرابعة : أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الإنس والجن دون الملك .

و إليه أشار ببيان الجميع بالفريقين ، وصرح به الحليمى والبيهقى ، ونقـــل فى تفسير الرازى والبرهان النسنى الإجماع عليه كما سر ، ولعله إجماع الحققين ، فان ليمض الحمدثين خلافا فيه .

الخاسة : أن العصمة ثبتت فى جميع الأنبياء قطعا ، وأما فى جميع الملائكة فالمختار عصمتهم جميعاً كما فى المقاصد .

إ وأما هاروت وماروت ، فالأصح أنهها ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة . وتعذيبهما إلى الله والمبادق . وتعذيبهما أنها والسهو ، وكانا يعظان الناس ، ويعلمان السحر ، ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر ، ولا كذر في تعلم السحر ، بل في اعتقاده والعبل به ، كا في العقائد النسفية (٢٠) ] ، لكر عوم الأداة ظلية كا في شرح المواقف .

وفی شرح الفقه الأبسط للفقیه عطاء الجوزجانی آنهم مصومون عن المعاصی إلا هاروت وماروت ، فإنهما مخصوصان من بین الجملة [ بالزلة کما وردت من نحو عشر بن طریقا ، و بعضها حسن کما بینه الحافظ ابن حجر وقال : من اطلع علیها یکاد بقطع بها<sup>(1)</sup>] . و إلیه أشار بالاقتصار علی بیان عصمة الانبیاء فی المقام .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٥٨

<sup>·(</sup>٢) سُورَةُ النوبَّةُ آيَةُ ٣٣ ، وَسُورَةُ الفتح آيَةُ : ٢٨ ، وَسُورَةُ الْمُفَ آيَةِ : ٩

 <sup>(</sup>٣) ماين الحاصرتين ساقط من وخ.
 (٤) ماين الحاصرتين ساقط من وخ.

وبينه الإمام أومنصور السعرقندى في شرح التأويلات المساتريدية فقال : زوال العصمة من أفراد الملائكة لتحقق للمصيةمنهم جائز إذا تعلق به عاقبة حيدة، مخلاف الأنبيا. على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حيث لا يجوز وجود المصية منهم من طريق الحكمة ، وإن كان متصوراً من حيث ذات الفعل

وتمسك المخالفون بقصص الأبياء التى نقلت فى القرآن والحديث مما توهم صدور الذنب عنهم فى زمان النبوة ، ومن تو بتهم واستغنارهم وأمثال ذلك . وأجيب عنه إجمالا بأن مانقل آحاداً مردود ، ومانقل متواترا أومنصوصا فى الكتاب محول على السهو والنسيان ، أوترك الأولى ، أوكونه قبل البعثة ، أوغير ذلك كافى المقاصد ، وتفصيلا بحابين فى التفاسير والكتب المصنفة فى هذا الباب ، وإلى الجواب الإجمالي أشار وقال : « وقد كانت منهم زلات وخطاياً (١٠ » .

### فص\_\_\_ل

فى تحقيق النسخ فى بعض الأحكام ، واتحاد الدين ، وأصول الاعتقاد لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام

(قال فى كتاب العالم: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين لم يكونوا على أديان نحفلة ) أى لم يكونوا على أصول متباينة فى الاعتقاد (ولم يكن كل منهم) أى كل واحد من الأنبياء والرسل (يأمر قومه ) الذين بعث إليهم ( بترك دين ) وأصول اعتقاد ( الرسول الذى كان قبله ) بل كانوا يأمرون بالقيام عليها (لأن دينهم) واعتقادهم ( كان واحدا ) كما قال تعالى: « دِينًا قِيمًا مِلةً أَبِرًاهِمَ حَنِيقًا ؟ » ، [ وفى المنام إشارات :

 <sup>(</sup>١) هذه البارة مع شرحها تقدمت قبل أوراق يسيرة على ما جرت عليه نسخة . و ع و و لكنما أن نسخة و خ » مذكورة مع شرحها هاهنا فليتنبه .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام آية: ۱۹۱ .

الأولى : أن الدين بمنى أصول الشريعة فيرادف الملة ، وإليه أشار بقوله : والرسل لم يكونوا على أديان مختلفة <sup>(۱)</sup>] .

قال الإمام الزجاج : الله السنة والطريقة، نقل إلى أصول الشرائع باعتبار أنه بملهما النبي للبعوث على من أمر بإرشادهم ، ولهذا لانختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها ؛ وقد يطاني على الباطلكا يقال الكفر ملة واحدة .

. ولاعتبار ملاحظة الأصل لاتضاف إلى الباعث تعالى شأنه ، فلا يقال ملة الله تعالى ، ولا إلى آحاد الأمة .

والدين برادفها صدقا لكنه باعتبار قبول الأمورين لأنه الطاعة في الأصل وللنظر إلى وحدتهما قال تعالى : « دينةً قَيِّمًا هَلَةً إِبْرَ اهِمَ » .

وقد يتجوز به خاصــة فيطلق على الفروع أيضاً ، ومنه قوله تعالى : « وَذَلِكَ دِينُ التَّهِيَّةِ (٣) ه أى الماة القيمة .

على أن تناير الاعتباركاف فى سحة الإضافة وعلى الطاعة<sup>(؟)</sup> المحضوصة بعمرو دون زيد نظراً إلى الأصل ؛ ولهذا صح إضافته إلى الباعث تعالى و إلى الآحاد ، ويقع على الباطل أيضا .

[ الثانية ( أ ) : أن الشريعة بممنى الأحكام الجزئية المختلفة ، و إليه أشار بقوله :

(وکان کل رسول بدعو إلى شريعة نفسه) واتباع أحکامه التى بعث بها إلى قومه (وينهى عن شريعة الرسول الذى کان قبله) ونسخت أحکامه بيعثته (لأن شرائعهم) وأحکامهم (کانت کثیرة مختلفة) .

فأشار إلى أن الشرائع بمعنى الأحكام الجزئية .

قال الإمام الزجاج : الشريعة هي المورد في الأصل ، وهي اسم للأحكام الجزئية َ التي يتهذب بها المأمورون مماشاً أومعاداً ، سواءكان منصوصة من الشارع أو راجعة إليــــه ؛

<sup>· (</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من وخ» . (٢) سورة البينة آية : ٥

<sup>(</sup>٣) في د ع ، خ ، الطائفة فأصلحناها إلى الطاعة لتصديح العبارة وهو مايقتضيه سياق الكلام .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من دخ. .

ولذلك قال تعالى : « لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُ ۚ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (١٠ ع .

والتبديل والنسخ يقع فيها ، ويتجوز بها فنطلق على الأصول الكاية أيضا إطلاقا شائما كما في كشف السكشاف .

[الثالثة: أن الوسول من جاء بشرع مبتـدا، والنبى من لم يأت به و إن أمر بالإبلاغ كما فى شرح التأويلات المساتريدية، و إليه أشار بقوله: « وكل رسول يدعو إلى شريعة نفسه، وينهى عن شريعة الوسول الذى كان قبله».

واختاره المحققون وصرح به البيضاوى فى سورة الحج، وقيل الرسول من جمم إلى المعجزات كتابا منزلا عليه دون النبى ورد بزيادة عدد الرسل على الـكتب<sup>(٢٢)</sup>] .

الرابعة : أن النسخ أن يذل على خلاف حكم شرعى دليل شرعى متراخ وإليه أشار بقوله : وينهى عن شريعة الرسول الذي كان قبله .

الخامسة : أنه جازً عقاد، أما إذا لم يعتبر مصالح العباد لأن الله تعالى عنى عن العالمين. فظاهم لأنه يفعل مايشاه ، ويحكم مايريد ، ولا يسأل عما يفعل ؛ وأما إذا اعتبرت تفضلا على ماعليه الجمهور ، فلجواز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات ، وعلم الخبير القدير به و إن كان غنيا عنا كاستمال الأدوية بحسب الأمرجة والأزمان ، فني ذلك حكمة بالفة لابداء كما في الإحياء والإمانة ، و إليه أشار بالتعرض للقبلية .

السادسة : أنه جائز نقلا ، لأن الاستمتاع بالأخوات كان حلالا في زمن آدم عليه الصلاة والسلام ثم نسخ في سائر الشرائع ، ولأن الختان كان جائزاً في شرع إبراهيم عليه السلام ، ولأن الجلح بين الأختين كان جائزاً في شرع يقوب عليه السلام ، ولأن الجلح بين الأختين كان جائزاً في شرح يقوب عليه الصلاة والسلام ثم حرم في سائر الشرائع كا في شرح مرقاة الأسول، وإليه أشار بقوله : لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلفة .

قال الإمام الرازى فى المطالب العالية : الشرائع منها ما يعرف نفعه بالعقل معاشا
 ومعادةً ، فهذا يمتنع طرو النسنج عليه كمرفة الله تعالى وطاعته أبدا ؛ ومجامع هذه الشرائع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٤٨..

<sup>(</sup>۲) مابین الحاصرتین سانط من «خ» .

العقلية أمران : التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ؛ ومنها سحمية لأيعرف الانتفاع بها الإ بالسعم، وهذا يمكن طرؤ نسخه ، وتبديله؛ وحكمة نسخه أن الأعمال البدنية إذا واظب عليها الحلف عن السلف صادت كالماذة ، وظن أنها مطلو به لذاتها ، فيمتنع الوصول بها ، لما هو المقصود في معرفة الله وتجيده ، مخالاف ما إذا تغيرت تلك الطرق وعلم أن المقصود من الأعمال إنحما هو رعاية أحوال القلب والروح في المعرفة ، فإن الأرهام تنقطم عن الاشتفال بتلك السور والظاوهم، إلى تطهير السرائر (<sup>70</sup>) ، وإلى بيانه أشار بقوله : (ولذلك قال متفاع عن على الموقع المعرفة في الله ينانه أشار بقوله : (ولذلك قال مناه عن المناه عن أيتم الأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدنة (« وَمِنْهَا جَاْ) وطريقا والمناه الله شاء شبه بها الدين ، لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدنة (« وَمِنْهَا جَاْ) وطريقا والمناه عنه منتفة على دين واحد في جميع الأعمار من غير نسخ وتبديل .

قال فى التفسير السكبير: وردت آيات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء والرسل كقوله تعالى : ﴿ فَرَحَ لَسَكُم مِنَ الدَّيْنِ مَا وَصَّى بِدِ نُو مَا الآمَ ، وآيات دالة على حضول التباين فيها كقوله تعالى : ﴿ لِكُولٍ جَمَّلُنَا مِشْكُم مُسْرَعَةٌ وَمِيْهَاجًا » وطريق الجمع أن الأولى مصروفة إلى مايتعلق بأصول الدين ، والثانية إلى ما يتعلق بفروعه .

السابعة : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن متعبَّدا قبل النبوة بشرع أحد من المنبياء بحما أراده الله من الحق [ كما هو المتبادر من التعليل ، وصرح به في يقيمة الفتاوى ، واختاره الجهوركما في الشفاء لانتساخ الشرائع السابقة بشرع عيدى عليه الصلاة والسلام ، وعدم بقاء جماعة يثبت مخبرهم الحجة على شرعه كما صرح به الباتلاني والرازى والقاضى عياض ، وتوقف النزالي والآمدى . واختلف المنبتون في تعيده بشرع نوح أو إبراهيم أوموسى أوعيسى مستدلين بقوله تعالى : « أوليك الذّينَ هدّى اللهُ وَهِمُدَاهُمُ افْتَدَهُ \* وَالْمُولِي الْمُدَاهُمُ افْتَدُهُ \* وَالْمُولِي اللهِ مِنْ الرَّوْمِي أُوعِيلُ اللهُ وَلَوْلُكُ الذِّينَ هَدَى اللهُ وَهِمُدَاهُمُ افْتَدُهُ \* وَالْمُولِي اللهِ مِنْ الرَّوْمِي أُوعِيلُ اللهِ مِنْ النَّمُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمُؤْلِكُ النِّينَ هَدَى اللهُ وَهِمُ النَّرُومِ الْحُتَلَفُ وَالْمُوعِ الْحُتَلَفُ ، وَهِمُنْ النَّرُومِ الْمُتَلَفِّةُ وَاللهِ اللهِ مِنْ النَّوْمِيد وأصول الدِينَ دُونَ النَّرُوعِ الْحُتَلَفُ

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرين ساقط من د ١، ب ، خ ، ط ، .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية : ٤٨ . (٣) سورة الشوري آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنمام آيةً : ٩٠ .

فيه، وأنها ليست هديا مضافا إلى الكل ، ولا يُمكن الناسى بهم جيما ، فليس فيه دليل على أنه متعبد بشرع من قبله كما في تضيير البيضارى ، و إليه أشار بقوله (1) ] : ( وأوصاهم جيما) أى أمركل واحد من الرسل أمراً أكماً رابقامة الدين) أى المواظبة والاستمرار على أصول الاعتقاد وينه بقوله : ( وهو التوحيد) وما ينفرع عليه من الاعتقاديات ( وأن لا يتغرقوا فيه ) ولا يختلفوا في أصول الدين والاعتقاد ( لأنه جعل دينهم واحدا) لا نباين في طريقتهم في أصول الدين ( فقال : « شَرَحَ لَكُمُ مِنَ الدِّين مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَالدِّي وَعَنِينًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَدِّينًا يَعْ إِرْ الهِم وَمُوسَى وَعِيدى » ) أى شمرع لمكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من أرباب الشرائع ، وهو الأصل للشترك في بينهم المفسر بقوله : ( وأن أُقيمُوا الدِّينَ ») وهو الإيمان بما يجب تصدينه ، والطاعة في المما الله ( وقولا الشرائع . وأما فروع الشرائع في المنافرة عليهم المفسر بقوله : ( وأن أُقيمُوا الدِّينَ ») وهو الإيمان بما الأصل . وأما فروع الشرائع : وفيه إشارات :

الأولى : أنه إيما خص هؤلاء الأنبياء الحمــة بالذكر، لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأنباع الكثيرة .

الثانية : أن المدى شرع لكم من الدين دينا نطابق الأنبياء على سحته ، والمراد منسة. الأمور التى لاتختلف باختلاف الشرائع وهى الإيمسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والإيمسان بوجوب الإقبال على الآخرة ، والاحتراز عن رذائل الأحوال .

الرَّابعة : التنبيه على أن المواظبة على القسم الأول أقوى في تحصيلُ السمادة الأخروية وعلى أن الموافقة أمر مطلوب في الشرع والعقــل ، كما في التنسير الكبير (وقال تعالى :

ماین الحاصرتین ساقط من ۱ ، ب ، خ ، ط ، .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى آية : ۱۳ .

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَبَلْكِ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَأَعْبُدُون<sup>(١١)</sup> » ) ، وفيه دلالة على أن جميع الرسل أوحى إليهم بالتوحيد ، وعبادة الرب الحيد ، ومعرفته تعالى بصفات التقديس والتمجيد ، ودلالة على النهي عن عبادة غير الله ، فإن ما سوى الله محدث محلوق مر بوب ، و إنما حصل بتكوين الله و إنجاده ، والعبادة عبارة عن إظهار الخضوع فيها ، ونهاية التواضع والتذلل ، وذلك لا يليق إلا بالحالق للدير المحسن ، فتبت أن عبادة غير الله منكرة ، والإعراض عن عبادته تعالى منكر ، وعبادته تعالى مشروطة بتحصيل معرفة الله قبل العبادة ، لأن من لايعرف معبوده لا ينتفع بعبادته ، فكان الأمر بالعبادة أمرها بتحصيل المعرفة أولا كما فى التفسير الكبير ( وقال تعالى : « لاَ تَبدِّيلَ لِخَاْقِ اللهِ ِ » ) لابقدر أحد أن يغيره ، ولا يتهيأ له تبديله بإقامة حجته على ضده كما فىالتيسير ، أوماينبغى أن يغير (« ذٰلِكَ ») إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه أو الفطرة فى قوله : « فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا » إن فسرت بالملة ( « ألدَّينُ الْقَيِّم <sup>(٧٧)</sup> » ) المستوى الذي لاعوج فيه كما في تفسير البيضاوي ، وفي التفسير الكبير فسر الفطرة والخلق بالتوحيد ؛ وأشار الإمام إلى تفسير الفطرة بالملة بتفسير الخلق بالدين ليتوافق الظاهر بقوله : ﴿ أَى : ﴿ لاَ تَبْدُبلَ لله بن الله » ) أي التوحيد وما يتفرع عليه من الاعتقادات ، وفي المقام إشارات :

الثانية : أن الاعتداديات لايدخاپا النسخ ، و إليه أشار بتفريع قوله فالدين لم يبدل .
الثالثة : أن النسخ مختص بالأحكام ، و إليه أشار بقوله : (والشرائم ) أى الأحكام الفروعية ( قد غيرت ) ووقع النسخ فيها ( و بدأت ) إلى حكم آخر فى وقت ما ؛ فأشار إلى أن النسخ إنحا بدخل فى الأحكام العملية دون الاعتقاديات والإخبارات ؛ و بينه بقوله : (لأنه رُب عَى فد كان حلالا لاناس قدح مه الله على آخر بن ) محسب اختلاف الأزمان والأشخاص ، وأشار إلى التعميم بقوله : ( ورب أمر أمر الله به أناساً ونهى عنه آخر بن )

<sup>(</sup>١) سورة الأبياء آية : ٢٥ . (٢) سورة الروم آية : ٣٠٠

الرابعة : أن مايينه الشارع لنا من الشرائع السابقة من غير منع عنه ولا نكير ، فهو شريعة لناكا تقرر فى الأصول ، وإليه أشار بالتعرض للتحريم والنهى فى البعض بالبيان ( فالشرائع كثيرة مختلفة ) لكل رسول شريعة ( والشرائع مى الفرائض ) والأعمال دون الاعتقادات ، فالحصر إضافى بدلالة المتام <sup>(١)</sup>.

وقد استراحت يصلات الأقلام ، من نظام جواهم الإله أيات في سلك الانتظام ، ناقلا عن ما تني كتاب الأعلام ، ومنبها في مانة مقام ، على مازل فيه الأقدام ، ناقلا في موارد الانفاق عن نحو المحصل والواقف والصحاف والمتاسد من كتب الكلام ، منبها بالنقل عن نحو الحصل والواقف والصحاف والتاسد من كتب الكلام ، منبها بالنقل من التنبير والفقض والإبرام ، وفيراً للفوائد ، وتسهيلا للمرام ، وتعويلا على الأخير في الترتيب والإيمام ؛ فجاء بفضل الله سبحانه ، حاويا شحياته إشارة ، تربو على مايؤمل تندقيق الكلام ، وفاز بفحوى مطاويه من تحقيق القام ، وجاز بمحاق خوافيه في إراحة شبه الأنوام ، نم رأى استنباط ذلك كله من عبارات الإمام ، تيتن أن أصول الإمام جنسة تجرى من تحتها أنهار دقائق المرام ، وأن في كل لفظة منها روضا من خقائق المرام ، وكيف لا وهو المتفرد في سلوك سبيل الرام في الا برام ، وللقو حد في إشارات الوماند في كل مقطة منها روضا من خقائق المرام ، مقاد المتضرع إليه في التوفيق لتتبيم سحميات الكلام ، والتسديد في مداحض مقام ؟ والله لنيه محد سبد الأنام ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكل السلام .

والحد لله على توفيق الإنمام ، والسلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى الخواص والعوام ، وعلى آله وأسحابه وحماة دين الإسلام ، بعد البدء بالأمر من المولى الوالف سلمه السلام ، وأناله فى الدارين من النى خير المرام .

 <sup>(</sup>١) إلى هذا أنهى مجمد الله تعالى الكتاب على ما فى « ع ، ز ، و وجد فى « غ » ، و فسخ العاد
 ( ٩ ، ب ، ط ، ريادة الفصل آلانى أثبتناه تدبيا لقائمة ، وها هو ذا فى صحفة (٣٣٨) .
 ( ٢٧ - إشارات المرام )

### فص\_\_ل

فى تحقيق خلق السكرامة على يد أوليائه والاستدراج على يد أعدائه .

أشار إلى الأول (قال في الفته الأكبر: والكرامات حق ثابت للأولياء ) الولى هو العارف بانت تعالى الصارف همته عما سواه ، والكرامة ظهور أم خارق للعادة من قبله بلا دعوى النبوة ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أنها جائزة ولو بقصد الولى ومن جنس المجزات كما دل الإطلاق لشمول قدرة الله تعالى .

الثانية : أنهها وإنفة لقصة مهيم وآصف وأصحاب السكهف وما تواتر من جنسه من الصحابة والثابعين. وكثير من الصالحين والتابعين ، وإليه أشار بالتبوت .

الثالثة : الرد على المشرلة النكرة لها حيث قالوا : إنها توجب التباسالنوعليه الصلاة والسلام مع غيره. إذ الفارق هو الممبترة ؛ والمتروع عن تفنى العادة بكثرة الأولياء ، وانسعاد باب النبوة لاحتال أن تسكونً الممبرة إكراماً لاتصديقا ، والإخلال بعظيم قدر الأنبياء بشاركة الأولياء

والجواب أنالحرامةلاتقارن دعوى النبوة ؛ وكثرتهائكون استمرارا التفن العادة، والمقارنة للدعوى نفيد الفطم بالصدق عادة ، والكرامة تزيد جلالة قدر الأنبياء حيث فالت أمتهم ذلك بركة الاقتداء .

وماً هو قوى فى متالإخبار بالنيبات قوله تعالى: «عالم الفنب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا مزارتفى من رسول > والجواب أنه لو سلم عموم الفيب يجوز أن يخمس بحال القيامة بقرينة السياق ، أو يكون القصد إلى سلب الصوم ، أو يخمس الاطلاع بما يكون بطريقة الوحى .

الرابعة : الإشارة للى أنه لابيلغ ولى درجة النبي سلى الله عليه وسلم ، ولا تسقط عنه التكاليف بكمال الولاية ، ولا يكون ولاية غير النبي سلى الله عليه وسلم أفضل من النبوة ، وإليه أشار بعطف حذا البيان على ما سبق لهم من الشأن . وفى ولايته خلاف ، فقيل النبوة أفضل لما فيها من الواسطة بين الحتى والحلماق والنبام بمسالح الدارين مع شرف مشاهدة الملك كما فى المقاصد .

وأشار المآلتاني بقوله " (وأما)خوارق العادات(البن تكون)وتوجد(أعداله مثل البلس)منجريه مجرى الدم لان آدم وطمى الأرض له حتى يوسوس من فى النمرق والغرب . وقدكان من الجن نشأبين الملائسكة ، وكان مفمورا بالألوف فيهم فتساله أعمال جود لآدم بالنمية وقسق عن أمريريه ،كما فى الفصير العادمة ان السكال .

(ونرعون) من جرى الدل بأحم، وطول يدى فرسه إذا هبط وقصرهما إذاعلا ، وفرعون لقب لن ملك العمالة ، والمراد به فرعون موسى مصعب بن الريان ، وقبل ابنه الوليد من بقايا عاد دون فرعون يوسف عليه السلام الريان ، وكان يينهما أكثر من أربعائة سنة كا فى تضير البيضاوى .

(والدبال) وهوشخص ببنه ابنل انه تعالى به عباده وأفدره غلىأشياء من ظهور زهم,ة الدنيا والحمسب وإتباع كتوز الأرض له ، وقتل رجل ثم إحيائه ؟ وأن معه نارا وماء فناره ماه وماؤه نار ، كا رواه المنظرى ، وصلّم وغيرهما عن حذيفة عنه عليه الصلاة والسلام ، وهوعيوس في جزيرة مُخرج في آخراؤمان، وقبل إنه لم يوك بعد وسيوك في آخر الزمان وموالصحيح لحديث تميم الدارى كا في الصرح الأكل للمشارق. (م) روى فالآخبار) الصحيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لانسبها) أي تلك الموارق (آيان) من المنا الموارق (آيان) من مسبحات الأعياء (ولسكن نسبها فضاء حاباتهم) أي من مسبحات الأعياء (ولسكن نسبها فضاء حاباتهم) أي المنات المنات المنات المنات المنات المنات في الملك أرسانة ما لا ينكم له المنات في الملك المنات فضاء المناه المنات المنات

الأولى: أن ماغ على أيديم أمور حقيقة ابتلاه للهاد وهو مذهب أهل السنة لقوله علي السلاة والسلام دمن سم بالدجال فإن عنه ، نواقة إن الرجل ليأنيه وهو يجبب أنه مؤمن فيقمه عما بيعث به من المتموات ، كا في شرح المقاصد دثم يتزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق فيطله حتى يمركه يباب لا فيقتاء ،

الثانية : الرد على الجمعية والحوارج وبعن المنترلة حيث طاوا إن الذي يقعله عارق وخيالات لا حقيقة لهاء لأنه لو كان حقيقة لالتبس بالني فيرخم الوقوق بالأعياء، وأجيب بأن الملازمة ممنوعة ، فإنه لم يعم النبوة يشكون ذلك معيزة له ، وإنما يدى الأفرهية ، وولائل الملموث من نقس صورته بالبور ، وكناية المسكنر ين عبنيه تسكنه فلا يغذ به لا لا ماع الناس لشدة الفانة ، أو حال حمية من أذاء ، لأن فتته عظيمة تدهش الألباب مع سرعة ممرود في الأرض ، لا يمكت حتى يتأمل الشمناء -اله ، ولهذا حذر الأنياء عليم السلام بمن فتنه ونهوا على تقسد ، وأما أهل الترفيق فلا يتنزون ، ولا ينفدمون بما معه ، ولهم شأ يقول الذي

اشائه : أنه تدال بريد بالمبد مايسوته لمل السميان والسكتر . وأوله الجيائي بالاستدراج لمل المقوبات حق يقموا فيها بنته والحل علىعناب الاستصال دون الاستدراج المرالسكتر، لأنه تعال أخير بعدم كفرهم. وأجب بأن فورهم باللفات كان استدراجا لهم الى استدراره لمكونه سيبا تماديهم فى الإعراض عن ذكر الله تعالى ومدا عن الرجوع لمل طاعة الله سبعاء كما فى التفسير الكبير انتهت عبارتهما .

والحمد نه الذي ينمنه تم الصالحات ، والصلاة والسالام على أشرف الرسلين ، سيدنا كمد وعلى آله وأصابه الطبين الطاهرين ، ومن تبعم بإحسان لمل يوم الدين .

# شكر المنعم واجب

وإنى لابسعني إلا أن أنوَّه بفضل : ــــ

حضرة صاحب النصلة أستاذنا المولى الأجلاالدخ«عيسى مرون» شيخ كلية الشريعة حفظه الله تعالى وأقر عينه بأتجالم فقد كانت مكتبته العامرة بما فيها من ذخائر وتفائس ومراجع هامة تحت تصرفى ولم يكن يضن على بعد يد المساعدة كلما التمست منه الفائدة ، حفظه الله وبارك في حياته الفالية .

وحضرة صاحب الفضيلة أسنادى الجليل محدث العصر وعلامة المقول والنقول الشيخ «محمد زاهد الكوترى» حفظه الله تعالى وأدام به النفع، وجزاء الله تعالى عن العلموأهله أفضل ماجازى العلماء العاملين، فلقد استفدت منه ومن مؤلفاته وبعاليقه النافعة المعتمة مامجمانى ماحييت ألهج بالشكر والثناء عليه .

وحضرات أصحاب الفضيلة والعزة رجال مكتبة الجامع الأزهر، ورجال دارالكتب لللكية العامرة بالقاهرة؛ فلقد لقيت منهم جميعاً كل معونة وتسميل، فلهم جميعا منى وخاصة صديق الفضال «فؤاد أفندى السيد» الوظف بقسم الفهارس العربية بدارالكتب الملكية عظيم شكرى وتقديرى. وقبل أن أختركلي أحب أن أنوه بفضل حضرات الأفاضل أصحاب:

شركه مكتبة ومطعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

فلقد نولوا هذا العمل بما عهد فيهم من همة وإخلاص فى نشر المخطوطات النفيسة ، وما عرف عنهم من حب لإعلاء شأن المطبوعات العربية والإسلامية ونشرها

جزاهم الله تعالى عن العلم وأهله أحسين الجزاء ، وأدام عليهم نعمه السابغة اللهم آمين .

يوسف عبد الرزاق

## فهرست الموضوعات

## الواردة في كتاب « إشارات المرام من عبارات الإمام » للعلامة البياضي

- مقدمة حضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ محد زاهد السكوترى تعريفاً بالكتاب.
   التحدث عن الكتاب، وأهميته، وجلالة قدر مؤلفه. العقيدة النجية هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسل وأسحابه.
- فضل الإمام أبى حنيفة رحمه ألله على علماء الكلام . بلوغه فى علم الكلام مبلغا يشار إليه فيسه بالأصابع . دخوله البصرة نيفا وعشر من مرة للمناظرة مع أصحاب الخصومات والجدل .
- أول التكامين من الفقها، أبو حنيف والشامي رحمهما الله تعالى . كتب الإمام
   أي حنيفة التي أودعها الحجيج القاهرة على أهل الإلجاد والبدعة . وحدة المعتقد بين
   الأغة رضى الله عنهم .
- رسائل أبى حنيفة فى علم الكلام مع بيان أسانيدها. الإمام أبو منصور الما ربدى
   ومؤلفاته المنتد فى النعبير والكلام .
  - الإمام أبوالحسن الأشعرى ناشر ألوية السنة فى الآفاق وذكر بعض مؤلفاته . اهتمام العلماء بتعرف وجوه الخلاف بين إمامى أهل السنة — الأشعرى ، والمساتريدى — بيان تلك الوجوه فى كتاب إشارات الزام بيانا شافيا .
- كلة عن مؤلف الإشارات العلامة البياضي . الما تريدي ليس عبتكر لطريقة ،
   بل هو مفصل لذهب أبي حنيفة .
  - الخلاف بين الأشهرى ، والما تريدى في محو حسين مسألة خلاف معنوى
     لكته في التفاريع التي لابجرى في خلائها التبديع .
  - مقدمة محقق الكتاب . التعريف بالكتاب . نفاسة المخطوطات الإسلامية ،
     ووجوب السهى لنشرها وإحيائها .

### الصحفة

- ١١ عظيم فضل العرب على الحضارة بشهادة كبر علماً الغرب .
  علم الكلام أو أصول الدين من أجل العلوم التي عنى بها المسلمون قديمـا وحديثا .
- إشارات المرام بيان منزلته السامية بين كتب الفن ، والحاجة إلى نشره ليهم
   به النفع .
- علنا في الكتاب، و بيان الرموز التي اصطلحنا عليها في تعليقنا على الكتاب،
   وذكر الأصول التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب.
  - ١٠ فضائل الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .
  - کلة عن « مسعر بن كدام » الإمام الجليل .
- التعريف بشارح الكتاب العلامة البياضي . كلة عن شيخه علامة المقول الشيخ
   «محمد بن على الآمدى» المعروف علا چابي .
- الشاء المحبى في «خلاصة الأثر» على الشارح البياضي رحمهما الله تعالى . قوة يقين
   الشارح وصلابته في الحق .
  - ١٨ خطبة الشارح
- ١٩ الإمام أبوحنيفة أول من دوّن الأصول الدينية فى مبادئ أمره . كلّه عن كتاب التبصرة البغدادية للإمام عبد القاهم البغدادي .
- الإمام أبوحنيفة ، أخذ العام عن سبعة من الصحابة ، وثلاثة وتسمين من التابعين .
   ذكر الصحابة الذين أدركهم الإمام أبوحنيفة ، مع ذكر ترجمة موجزة لكل واحد منهم الإمام أبوحنيفة ظهر فيه مصداق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .
  - ٢١ كتب الإمام التي أملاها على أصحابه مع بيان رواتها عنه رحمه الله تعالى .
- ٣٢ التنصيص على من عوّل على هذه الكتب من كبارعاماه هذا الفن، وسجلوا مسائلها فى مؤلفاتهم ، كالإمام فخر الإسلام البزدوى ، والسغناقى ، والأنقانى ، وجلال الدين الكرلانى . وعلاه الدين النجارى ، وغيرهم .
- روایة الإمام الماتریدی لکتب الإمام. بیان أنه لم یخل زمان من القانمین بندرة
   الدین و إظهاره.

- ٢ ترجمة الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد القطان.
- ٢٤ ترجمة الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي الرازي .
- ترتيب الرسالة على مقدمة ، وثلاثة أبواب وخاتمة . بيان وجه الحصر في ذلك ،
   ثم الكلام على البسطة .
- الكلام على قوله « الحد لله » و بيان أن الراد بالحمد معناه اللغوى أوالعرفى ، مع بيان
   احتمالات كل واحد منهما .
- الكلام على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، مع بيان أن فى وصفه بسييد
   الرسلين وضاتم النبيين ، إشارة إلى ثلاث مسائل ، وذكر تلك المسائل مفصلة .
- ٣٨ المقدمة وتنضمن بيان حقيقة العلم ، واسمه ، وموضوعه ، و بيان أن الفقه في أصول الدين أفضل من الفقه في فروع الأحكام ، و بيان معنى « الفقه » العام لهما ، نع بيان أن في المقام إشارة إلى تسعة مسائل ذكرت مفصلة في التعليق .
- ٣٢ بيان أن موضوع علم الكلام أحوال الصانع ، وأنه يرجع إليه جميع ما يبحث عنه من الصفات والأفعال والسمعيات .
- حفع شبهة للحشوية من أنه لوجاز الاشتغال بعلم الكلام لاشتغل به الصحابة رضوان
   الله تمالى عليهم مع بسط الكلام على ذلك بسطا وأنيا بذكر وجوه أربعة .
- ٣ منع أن الصحابة تركوا الاشتغال بعلم الكلام ، وبيان أنهم إنحاتركوا التوغل فيه والشكلف . ظهور أوائل أهل الأهواء من الخوارج والشيعة والقدرية فى أواسط عصر المحابة ، وقيام الصحابة رضوان الله عليهم بكشف شبههم بالحجج الساطمة ، بيان المقائد الحقة بالبراهين القاطمة .
- موقف الإمام على كرم الله وجهه مع أهــل البدع . محاجته للخوارج في مسألة التحكيم ، والوعد والوعيد ، واستتابته لعبد الله من سبأ القائل بالحلول ، ونفيه إلى

#### المفحة

المدائن، واستنابته القاتلين بالقدر، ويكون الاستطاعة من العبد. موقف ابنه الحسن رضى الله تعالى عنهما ، وبيان أن للحسن رسالة في رد القدرية . موقف عبد الله ابن العباس رضى الله تعالى عنهما – مع الخوارج، والقدرية، والشيعة .

۳۳ مناظرة أبى موسى الأشعرى لمن قال ّ : « كيف يقدّر على شيئائم يعذبنى عليه » و إلحامه بمـا لامزيد عليه .

مناظرة أميرى المؤمنين: أبي بكر ، وعر رضى الله تعالى عنهما في القدر ، وبحا كهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومناظرة « زيد بن على بن الحسين » رضى الله تعالى عنهم للقدرية في أواسط عصر التابين ، وكذلك مناظرة أمير المؤمنين الخليفة المادل « عمر بن عبد العربر » للقدرية ، واستعابته لغيلان الدمشقي منهم ، رسائل « جعفر بن محمد الصادق » في رد القدرية ، والخوارج ، والروافض . قصل غيلان بانتا ، « الإمام الأوراعي ومكحول» ، وقتل خالد بن عبد الله القسرى للجد بن درم . مقتل جهم بن صفوان رأس الجرية المحضة ، وغير ذلك .

تصريح الأنمة الاعلام كا مام الحرمين ، والحليمي ، والبيهتي ، والغزالى ، والرافعى ،
 واليافعى ، والنوى ، وابن عما كر بفرضية علم الكلام – قول الامام ابن حجر
 الهيتمى فى شرح الشكاة إنه آكد فروض الكفايات – بل يكون فرض عين عند
 وقوع شبهة يتوقف دفها عليه .

الجواب عما روى عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى من نهى ابنه «حماد » عن المناظرة في عام الكلام ، وعن كراهة الخوض فيه ، وعن نهى السلف عن الاشتغال 4، جوابا شافياً .

٣٦ بيان أن ماروى عن أبى يوسف: أن الجهل بالكلام هو العام تحول على كلام أهل الأهوا، والبدع ، وكذلك ماروى عنه أن الوصية العلماء لانشمل أهل الكلام ؛ فهو في كلام المخالفين للحق من أهل الأهواء ، وما روى عن مالك رحمه الله تعالى « أن أهل الدمة » محول على كلام المخالفين .

- ٣٦ وما روى عن الشافعى رحمه الله تعالى ، أنه قال : لو علم الناس مافى الكلام من الأهواء لفروا منه كا يفرون من الأسد ؛ فقد قال البيهتى : إنما أراد به كلام أهل الأهواء ، كفي الفرد ترجمة موجزة « لحفي الفرد » .
- آنقان الإمام الشافعي الكلام قبل الفقه ، ومناظرته لحفيض الفرد ، وحكمه بكفره . وبيانه للحميدى . وجه الاحتجاج على المرجئة ، ولان هرم . وجه الاحتجاج على منكر الرؤية . بيان أنه أنف في علم الكلام كتابين كما صرح به صاحب التبصرة البندادية . بيان أن ماروى عن الإمام أحد أن علم الكلام بدعة ، وأنه لايفلح صاحب الكلام إيما هو في كلام أهل الأهواه .
  - ترجمة الحارث المحاسى في التعليق .
- معرفة أهل الحق في الاعتقاديات متوقفة على معرفة الحق فيها . بيان وجوب معرفة
   مذهب أهل السنة ، ورد مذاهب نخالفيهم . الخلاف في أن العلم يحد أولا ؟
  - ٣٩ تفسير العلم عند الماتر يدى ، وتفسيره عند جمهور الأشاعرة .
- تفسير الجهل -- من الهـــم للعاقل معرفة المخطى' ، والمصيب ، وبيان ما يصيبه من
   الضرر إذا لم يكن على بينة من ذلك .
- ٤١ لإيمذر أحد بجهله من المصيب، والمخطئ في الخلافيات ، ولا يأمن أن تصيبه
   الشبهات ؛ لزوم وصف الله تعالى بما أبت له من صفات الكمالي ثبوتية أوسلمية .
- ٤٩ ماورد من الأحاديث الناهية عن الفكر في صفات الله تعالى محمولة على الفكر بمجرد المقول من غير أخذ من المنقول ؛ بما يدل على فضل علم الكلام وشرف أهله . قوله تعالى : « شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إله إلا هُو ، وَلللاَئِكَ مُهُ ، وَاللاَئِكَ مُهُ ، وَاللَّوْ لَلهِ إلى » .
  - المناظرة فى تقرير الدين ، و إرالة الشبهات حرفة الأنبياء .
  - غاية علم الكلام إرشاد المسترشدين ، و إلزام الماندين ، وحفظ قواعد الدين . الإشارة إلى أن أدلة علم الكلام مأخوذة من الحكمات النقلية .
    - ٤٣ وجه تسمية أهل الحق بأهل السنة .

- ٤٣ الإشارة إلى تعليل الأخذ من الحكات ، واجتناب المحدثات بوجهين . ما أحدثه المخالفون للسلف من الكلام في مباحث الأعراض والأجسام فقالات القلامية .
- ٤٤ ترجمة «خالد بن يريد الأموى» فى التعليق. ما ينسب إلى السلمين من إحراق مكتبة الاسكندرية ، و بيان الحق فى ذلك .
- الإشارة إلى أن مبنى « الفقه في الدين » محكمات الكتاب ، ومشهورات السنة ،
   و إجماع سلف الأمة .
- بيان أن الدليل النقلي يفيد اليةين في المتقدات إذا تمددت طرقه وانضمت إليه الفرأن، وهو الحق كما قاله صاحب الأبكار، والمقاصد. خلافا الممتزلة.
  - رد ماتمسك به المعتزلة فيما ذهبوا إليه .
- ٤٧ ذم السلف المكلام محمول على كلام المخالفين من مبتدعة القدرية والشيمة والخوارج.
  دلائل المتكلمين من أهل السنة مأخوذة من الكتاب ، والآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته ، وإثبات النبوة ، والرد على المنكر من أ كثر من أن تحصى ، فكيف يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمخوضوا في هذه الأدلة ؟.
  - ٤٨ ما ورد من الأحاديث في منع النظر والبحث غير ثابت أومؤول .
- ما اشتهر من قولم : « عليكم بدين المجائز» لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و إنما هو قول سفيان الثورى حين أحدث «عمرو بن عبيد» القول بالمنزلة بين المنزلتين ؛ فقالت مجوز : قال الله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَـكُمْ ۚ فَمِنْكُمْ كَأَوْرٍ » وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ » القصة .
- العجب ممن يقول : ليس فى القرآن علم الكملام ؛ وآياتاالأحكام الفرعية محصورة ، والآيات المنبهة على المقائد تر بو على ذلك بكثير .
  - افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . .
- مسائل العقه فى الدين : القضايا النظر ية الاعتقادية المأخوذة من المحكمات ، و إجماع السواد الأعظم من الأمة ، لامن مجرد العقول .

- · في إيراد خبر الواحد في مقام البيان إشارة إلى حصول الاحتجاج به ·
- ١٥ لم يكفر جمهور أهل السنة أهل النبلة من المبتدعة المؤولة ، وتفصيل القول في ذلك .
   أهل القبلة من صدق بضروريات الدين كابا عند النفصيل.

أنهى الإمام الأعظم رحمه الله تعالى فى أصوله المواضع التى يحكم فيها بالإكنار إلى ثلاثة وعشرين موضعاً : ستة منها ترجع إلى نسبة النقص إليه تعالى ، وستة عشر منها ترجع إلى إنكار ماعلم بالفرورة ، وموضع واحد يرجع إلى تأويل ماعلم قطعاً . من الدين كونه على ظاهره

الفرقة الناجية : هم المتمسكون بمحكمات الكتاب ، والسنة في العقائد .

الفرقة الناجية متحدة الأفراد في أصول الاعتقاد ، والاختلاف الداقع بنهم إنما هو في التفاريع لاغير .

. الفرق الناجية مخالفة فى الأصول لسائر الفرق مخالفة كثيرة ، كمسألة الكسب ، والرؤية بلا كيفية وغيرها . الشيمة "وانق المسترلة فى أكثر الأصول ، ولا تحالفها إلا فى مسائل قليلة أكثرها يتعلق بالإمامة .

الخلافيات بين جمهور الماتر يدية ، والأشعرية .

٧٥ الباب الأول

## فى وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال

٨٥ القول الجامع في معنى « لا إله إلا الله » .

الإشارة إلى عوم رسالة الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — إلى التقاين ، و إلى عصمته عن جميع الكبائر ، و إلى اشتراط مجوع الشهادتين في الإيمان . تعريف الملائكة ، و بيان اشتقاق لفظ « الملك » .

١٠ الكلام على قوله : « وَرُسُلِهِ » و بيان الإشارة إلى المسائل المستفادة منه .

٦٢ الكلام على قوله : « وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » و « الْقَدْر خيره وشره » .

٦٣ بيان المراد بشرائع الإسلام .

- ٦٤ بيان المراد « بالإحسان » الذي تردد ذكره في آيات كثيرة .
- ٦٦ رجمة الحافظين الجليايين الإمام أبى داود الطيالسي ، والإمام أبى داود السجستاني صاحب السنن .
  - ٧٧ أشراط الساعة الخنس التي استأثر الله تعالى بها .
- ۲۸ جبريل نشكاه بشكل البشر، لايراه على صورته الأصلية من البشر إلا من أيده الله تمال عن المسمى .
  تعريف الدين وشرح الديريف شرحا وافيا .
  تعريف الدين وشرح الديريف شرحا وافيا .
  - ٦٩ أصل التوحيد ، وما يصح الاعتقاد عليه .
- ٧٠ الأصل في الاعتداد الإيمان بالمبدأ والمهاد . ترول الكتب على الرسل بواسطة الملائكة قول الإمام في الفقه الأبسط : « لم يفوض الله الأعمال إلى أحد » ومأخذ هذا القول من كلام الإمام على كرم الله وجهه . سؤال الحسن البصرى للحسن من على رضى الله تعالى عنهما عن القصاء والقدر .
- ٧١ نص كتاب الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما إلى الحسن البصرى ، وهو من
   محاسن السكت ونفائس المرويات .
  - الناس صائرون إلى ماخلقوا له ، « ما أصابك لم يكن ليخطئك » .
  - ٧٢ َ الناس صائرون بالاختيار إلى ماخلقوا له : الحساب، الميزان، الجنة، النارحق.
    - وجوب معرفة الله تعالى بالعقل عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى .
- - الحسن والقبح مدلولان للأمر والنهي لاموجَبان بهما .
    - ٧ الحسن والقبح ، والمعانى التي يتواردان عليها .
      - ٧٧ العقل هو النفس الناعقة ، أوقوة لهـا .
  - ٧٨ المقل غير العلم. العقل ليس منقسها إلى أقسام كما تقول الفلاسفة .

- استدل الأشاعرة على أن الحسن والقبح شرعيان بوجوه خمسة : وبيات تلك
   الوجوه تفصيلا
  - ٨١ الجواب عن شبهة (الجدر الأصم) التي تحيرت في حلها العقول .
  - ٨٢ الاستدلال على وجود الصانع ، وعلى كونه محدث العالم بوجوه أربعة ، وتقر برها
     تقر برأ شافياً .
    - ٨٤ وجوب النظر في معرفة الصانع .
    - ٨٥ الدليل الثاني . تقريره على طريقة الإمكان .
    - ٨٧ العالم حادث الاستدلال على حدوثه بوجوه أر بعة مفصلة تفصيلا وافياً .
  - ٨٨ شمول قدرته تعالى لجميع الجواهر والأعراض ، والرد على الفلاسفة المحالف.
     في حدوث العالم.
- ٨٩ الوجوه التي استدل بها الفلاسفة على قدم العالم أر بعة ، وقد ساقها الشارح بعبارة سهلة
  - ٩٠ الجواب بمنع استازام أزلية الإمكان إمكان الأزلية .
  - ٩١ الدليل الثالث من أدلة وجود الصانع ؛ وفيه الرد على الطبيعيين .
  - ٩٢ تقريره على طريقة الحدوث . مأخذ الدليل من الكتاب الحجيد .
- الدليل الرابع من أدلة وجود الصانم. تقريره تقريراً وافياً، وبيان مأخذه من
   كتاب الله تعالى.
  - ٩٤ الوجود عين الموجود .
  - ٩١ برهان التمانع ، وتقريره بوجوه . ننى الهيولى القديمة والصورة .
    - ٩٨ يثبت عجرد العقل وجوب الإيمان بالله تعالى .
  - وقد الاستدلال على ذلك وجهين : الأول الخ ، وتقر بره ؛ وفيه إشارة إلى مسائل .
    - ١٠٢ الثاني ما أشار إليه بقوله ( ولو كانت معرفة الله) الخ ، وتقريره .
      - ١٠٤ الهداية تتنوع أنواعا لايحصيها عد، وتنحصر في أجناس أربعة .

# الباب الثاني

### في بيان الصفات الداتية

الله واحد — لامن طريق العدد ، واكن من طريق أنه لاشريك له .

- ١٠٨ الرد على قدماء المتكلمين القائلين بأن ذاته الخ .
- ١٠٩ الله تعالى لاجسم، ولاعرض ، ولا حد له ، ولاضد له ، ولاَندَ له ، ولا مثل له .
- ۱۱۰ الله تعالى لايتصف بالكيفيات المحسوسة ، ولايجرى عليه مايجرى على المخلوقات من التغير والانتقال والزمان .
  - ١١١ بقاؤه تعالى ليس عبارة عن وجوده فى زمانين .
- الله تعالى لايتحد بالأشياء ، ولايحل بها ذاتا ، ولاوصفاً ؛ وفيه الرد على النصارى
   وجهلة المتصوفة ، وغلاة الشيعة .
- ۱۱۳ عامة التككيين على أن الشئ هو الموجود الثابت فى الخارج دون المعدوم ، واستدلوا عليه بوجهين . الرد على جمهور المعترلة القائلين بكون المعدوم شيئا ؛ متمسكين بوجهين ١١٤ الجواب عما تمسك به المعترلة .
  - فصل : في اتصاف الواجب تعالى بالسلبيات والإضافيات .
- ١١٥ الإشارة إلى أن الانصاف بمدلولات الأسماء كلها ثابت فى الأزل ، وفيا لايزال .الإشارة إلى أن الاسم قد يراد به الدال ، وقد يراد به المدلول ، والتعيين محسب المنام
- ۱۱۷ امتناع اتصاف البارى تعالى بالحادث مذهب عامة المتكلمين واستدلوا عليه بوجوه. بيان الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى شأنه وعز سلطانه. وهى الحياة ، والملم ، والإرادة ، والقدرة ، والسمم ، والبصر ، والكلام.
  - ١١٨ اتصافه تعالى بهذه الصفات ثابت بالكتاب والسنة مجمع عليه بين الأمة .
- الحلاف يينهم في كونها صفات حقيقية قائمة بذاته أولا وهي : عبارة عن صفات اعتبارية ليست زائدة في الحقيقة على الذات .
  - صفاته تعالى -- لاهو ، ولا غيره -- شرح ذلك شرحا وافياً .

- ١١٩ الإشارة إلى أن الصفات الثبوتية زائدة على الذات ، وأن بعضها ليس عين البعض
   الآخر ، والاستدلال على ذلك بوجوه .
  - الإشارة إلى الرد على الفلاسفة ، وجمهور الشيعة النافين لصفاته الثبوتية .
     الوجوه التي تمسك بها نفاة الصفات الثبوتية والجواب عنها جوابا شافياً وافياً .
- ١٣٣ لانقول بوجوب صفات حقيقية زائدة على الحياة ، والعـلم ، والإرادة ، والقدرة ، والــمع ، والبــمـر ، والـكلام ؛ فليس البقاء صفة وجودية زائدة .
- ١٣٤ بيان أن القدم ليس صفة وجودية زائدة ؛ وكذلك الإدراك ليس صفة زائدة بل هو من العلم.
- ١٢٥ الإشارة إلى بيان عدم المغابرة والانفكاك في تلك الصفات ، ومحالفتها لصفات الحيلونات .
  - تخقيق صفة العلم الرد على من نفي علمه تعالى بغيره .
  - ١٢٦ الإشارة إلى إثبات علمه تعالى الشامل لجميع الأشياء بوجوه .
- ۱۲۹ رد ماذهب إليه المتزلة والفلاسفة من أنه تمالى عالم بالذات لابعـلم ، وكذا في سائر الصفات .
  - رد ماذهب إليه جهور الفلاسفة من كون علمه تعالى بالمكنات حضور يا .
    - رد ماذهب إليه بعضهم من كون علمه بالأشياء منطويا في علمه بذاته.
- ردماذهب إليه بمضهم من كون علمه صوراً مجردة غير قائمة بشي وهي المثل الأفلاطونية منع كون العلم نسبة محضة كما ذهب إليه كثير من المتكلمين .
- عَلَمَه بعلمه نفس عَلَمه . العلم وكذا سائر الصفات ليست من الأمور الاعتبارية مثا الحدوث .
  - ۱۳۰ العلم واحد تتعدد تعلقاته محسب معلوماته دون ذاته .
    - تحقيق صفة القدرة .
- ۱۳۱ الله تمالى قادر مختار لاموجب بالذات ، واختاره عامة المتكلمين واستدلوا عليه نوجوه .

- ١٣٢ الإشارة إلى الرد على الفلاسفة المنكر بن لكونه تعالى قادرًا مختارًا القائلين بأنه تعالى موجب بالذات متمسكين موجود .
  - ١٣٢ تقرير ماتمسك به الفلاسفة ، والجواب عن ذلك بمما يشفى الصدور .
    - ١٣٣ إلزام القدرية النافين لشمول قدرته لجميع المكنات .
- · تقرير مذهب «عباد» و « الكنبي » و « النظام » و « الجبائي » من القـــدرية في قدرته تمالى ، والرد عليهم على أبلغ وجه وآكده .
  - ١٣٥ وفي المقاء إشارات إلى مسائل. بيان المسائل التي انفردت بها النسخة الزكية .
- ۱۳۹ نفر بر المسائل على ماهو مدكور فى النسخ « ۱ ، ب ، خ ، ع » أى ماعدا « ر » تحقيق صفة الرؤية .
- ١٣٧ تحقيق صفة السمع الرد على النافين للسمع والبصر عنه تعالى ، كل منهما صفة قدعة لها تعلقات حادثة.
  - ١٣٨ كونهما صفتين مغايرتين للعلم .
  - ١٣٨ تحقيق صفة الكلام كلامه تعالى القائم به خلاف كلام المخلوقات .
- ١٣٩ كلامه تعالى هو المدنى القائم بالنفس الممبر عنه المستمر الذى لا يتغير باختلاف الألسنة الخ
  - الثالثة الرد على المعتزلة القائلين بأن كلامه تعالى ماخلقه فى جسم .
- الرابعة الردعلي الحشوية . افتراق المتكلمين على ثلاث فرق : الممنزلة ، والحشوية والأشاعرة «تعليق» .
  - ١٤١ بيان المرام أن في المقام قياسين متعارضي النتيجة .
- ١٤٣ تقرير القياسين على النظام المنطق . اضطرار طوائف المتكامين إلى القدح في أحد القياسين ، ضرورة امتناع حقية النقيضين . أهل السنة منعوا صغرى القياس الثاني .
- ۱٤٤ والحناباة منعوا كبرى القياس الثانى ، والمسترلة منعوا صغرى القياس الأول ، والمتركز المية منعوا كبرى القياس الأول ، فصفائه غير محدثة ولا محاونة .

#### أحفحة

الصفات الذاتية مستندة إليه تعالى بالإيجاب. تحقيق ذلك وبسطه بما لامزيد عليه.
 ١٤٨ من اعتقد أن صفاته تعالى الحقيقية محدثة أونخلوقة أو توقف فيها أو شك فيها
 وي كافر.

١٤٨ المشبهة — ترجمتهم وكشف حالهم .

١٥٠ فصل في تحقيق الإرادة زيادة تحقيق . الإرادة والمشيئة مترادفان .

١٥١ معنى المشيئة واضح عند العقل . الرد على من زعم أن الإرادة هي الداعية . شاء الله تعالى ؛ أي خصص الأشياء الخ .

١٥٣ الرد على من زعم أن الإرادة ليست صفة زائدة .

اتفاق جمهور المتكلمين والفلاسفة على كونه تعالى مريداً ؛ واختلافهم في معنى الإرادة.

١٥٤ اختلف القائلون بكونها زائدة في أنها قديمة أوحادثة .

١٥٥ انعقاد إجماع السلف والحلف على قولهم : ماشاء الله كان ، ومالم يشأ لم يكن .

١٥٦ الاستدلال المشهور بين المتكلمين بأن المنتحن لعبده هل يطيعه؟ ليس بقوى . . الاشارة إلى حقية الرؤيا .

١٥٧ الرؤيا نوع مشاهدة للروح .

١٥٩ الإرادة لانستلزم الرضا والمحبة .

١٦٢ الواجب رضا القلب بفعل الله تعالى . الكفر مقضى لا قضاء .

١٦٣ أمر الله تعالى الكانو بالإسلام ولم يشأ له ؛ تعلق الإرادة بمعصية العبد لم يوجها منه مجيث يسلب اختياره .

١٦٤ المشيئة تتعلق بالأشياء على ماتعلق به العلمِ .

١٦٧ فصل في تحقيق صفة الكلام زيادة تحقيق .

١٧٢ جمع القرآن ثلاث مرات .

١٧٧ الحروف والكلمات والآيات دلالات القرآن النفسى .

١٨٦ فصل في تحقيق الضفات المتشابهات .

صفحة

١٩٣ ما اشتهر من أن طريقة السلف أسلم ، وطريقة الخلف أحكم . وليس لأحد من الغريقين أن يعترض على الآخر ليس على إطلاقه

٢٠١ فصل في تحقيق الرؤية .

## الباب الثالث

فى بيان الصفات الفعلية

٢٢٣ فصل في خصوصيات التكوين .

٢٣٥ فصل في بيان بعض من خصوصيات التكوين عام العالمين

٢٤٢ فصل في بيان بعض من خصوصيات التكوين خاص بالعاملين .

٢٤٨ فصل في بيان عدم جواز التكليف بمــا لا يطاق .

٢٥٢ فصل في بيان كون الأعمال بخلق الله تعالى وتـكموينه .

النمل بمنى الهيئة الحاصلة في الخارج إما بقدرة الله وحدها ، أو بقدرة العبد وحدها ،
 أو بمجموعهما . تحقيق القام و بيان الرام بما لانجده مفصلا في غير هذا السكتاب .

٢٥٧ المحققون من أهل السنة على نفي الجبر والقدر ، و إثبات أمر بين الأمرين .

 القدمات الأربعة التي انفرد بها صاحب التوضيح . بيانها وتلخيصها بما مجملها على طرف الثمام .

٢٦٣ الأعمال ثلاثة : فريضة ، وفضيلة ، ومعصية ، وبيان كل منها .

٢٦٤ القضاء والقدر غير الإرادة .

٢٨٧ شبه القدرية ؛ وعمدة تمسكاتهم بالسمعيات ثلاث .

٢٨٨ عمدة تمسكاتهم بالعقليات أيضا ثلاث.

٢٩٠ قوله تعالى : « فَمَنْ شَاءَ اثَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ حَبِيلًا » من الآيات التى تلاطمت فيها أمواج
 القدر والجبر. و بيان ذلك بما يشرح الصدور.

٢٩٧ كلة موجزة عن إمام أهل السنة الإمام أبي الحسن الأشع ب

٢٩٨ من هم أهل السنة ؟

اء نہ

٣٠١ الداعي الموجب، ودليل العلم الأزلى هما العدوَّ ان للاعتزال

ترجمة الإمام أبي زرعة المعروف بالولى العراق .

٣٠٥ ترجمة ٥ جهم بن صفوان ، وهشام بن الحكم ، وأبى الحسين البصرى >
 ٣١١ فصل في بيان خلق المعجزات .

٣١٤ وخبر المراج حق .

۳۲۰ الخوارج .

٣٢١ نشأة الحوارج . مفاوضة الإمام « على » كرم الله وجهه لهم . آراؤهم

٣٢٥ نشأة الشيعة . مدار مذهبهم .

٣٢٩ مذاهبهم في الإمامة .

٣٢٧ كبار فرق الشيمة .

٣٢٩ شروط النبوة .

٣٣١ فصل — في تحقيق النسخ في الأحكام .

٣٣٧ خاتمة الكتاب .

٣٣٨ فصل في تحقيق خلق الكرامة .

٣٤٠ شكر المنعم واجب .

بحمد الله تعالى نم طبع [ إشارات المرام ، من عبارات الإمام / للعلامة « كال الدين أحمد البياضي » بتحقيق وتعليق وضبط فضيلة الأستاذ الشيخ « يوسف عبد الرزاق » المدرس بكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية .

مصححا بمعرفة لجنــة من العلماء رباسة الشيخ : أحمد سعد على





### عن هذا الكتاب

- قال المحقق المعلق العالم الشيخ يوسف عبدالرزاق الشافعي رحمه الله:
   "(شارات المرام) ..... من أعظم كتب هذا الفن (بعني المقبدة) وأرفعها شانا وأعلاها كعبا،
   وأغزرها فاللدة واتمها عالدة، وأحسنها ترتبا وأصفاها تهذيبا"
  - وقال الامام العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله:

"وصفوة القول أن طبع كتابه هذا (بعني اشارات السرام للعلاط التياشي، في ري عظيمة بوف بيها الى الواقعين في التحقيق في مسائل التوجيد على مناهج الفريقي، عن إهار المنتجاب الوجيد الج والأشعرية-والله سيحانه وتعالى يكافئ القالمين بنشره احسن مكافأة أدري فقيه الشر تختير من اختاله من الكتب النافعة في خير وعافية وهو المحجب لمن دعاه".

• وقال الامام الكوثري رحمه الله عن الكتاب:

"الف العلامة البياضي او لا متنا متينا في اعتقاد اهل السنة وسماه ((الاصول المنفية للامام ابي حيفة)) حمع فيه نصوص الامام في رسائله في معتقد اهل الحق- يعني الفقه الاكبر والفقه الابسط والعالم والمتعلم و والعالم والمتعلم و والعالم والمتعلم و العالم والمتعلم والعالم والمتعلم على ترتيب بديع جامع، محافظا على الفائل ابي حيفة، فجماء في غاية التناسب ومتهي التحاذب، ثم شرح هذا المتن شرحا ممتعا في تحقيق المسائل وتدقيق الدلائل، و ازالة الشبهات و حل المعتملات، حتى اصبح مرجعا للباحثين ومعقدالآمال المطلعين ....."

• وقال الامام الكوثري ايضا عن المصنف:

"والواقع ان العلامة البياضي ممن كرمه الله بالإطلاع الواسع والغوص الدقيق في المسائل والبيان الواضح في سرد الدلالل، والذهن الوقاد في استشارة الفوائد الكامنة من ثنايا النصوص والجارات، مع ماجمعه الى خواتته من كتب نادرة حدًا في هذا الفن، حتى شفى النفوس يتقوله الرصينة عن المة هذا العلم، يسرد النصوص من اقوال المة الفريقين من الاشعرية والماتريدية ليكون المطالع على يبنة من امر مسائل الوقاق والعلاف ....."

واليك الكلمة العلامة محمد يوسف البنوى رحمه الله(صاحب معارف السنن.)
 وهو يتحدث عن الامام الكوثرى ومكانته الرفيعة في علم الكلام:

"وهو متصلب فن المعتقد كصنحرة صماء، متنصر للمازيدية غايةالانتصار، حارس متيقظ، يدب عن حريم الحنيفية كل حملة شنعاء. ولا تحد لصارمه نبوة و لا لحواده كبوة في هذا الصدد (يعتى في العقيدة وعلم الكلام) وهذا غاية ما يوخذ عليه ولكني اقول متمثلًا: .....

> ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاب